في رَدَيعُض إلبك الشَّالِئة

9

التاطقة على وقوع الطلقات المجموعة منخزة أومعلقة

م البوزي

عاجب الفضياة الفلامة المفادن الفقيه الفرق الأعاد الشخ مثلاث قالفضاع العزام الشافعي (ت: ١٣٧٦هـ م) اللفظان

# إدارة ملتقى النخبة Nokhbah.net

البرلهين الشاطعة في وقرع الطلقات الجموعة في وقرع الطلقات الجموعة في وأو علقة على وقرع الطلقات الجموعة في وقرع الطلقات المؤلونة والطلقات المؤلونة والمؤلونة والطلقات المؤلونة والمؤلونة وال

301-

صاحب الفضيلة العلامة المدقق المحدث الفقيه الصوفى شيخ عصره الاستاذ الشيخ

مرم الفضاعي العزامي الشافحي المتوفى من المتوفى موم الأحد ١٢٧ من المحرم سنة ١٣٧٦ م تغمده الله برحمته وأفاض علينا من بركاته ونفعنا بعلومه آمين

وقد صدر هذين الكتابين بكلمة جليلة حجة الإسلام في عصره فضيلة العلامة الشبخ محمر زاهر السكوثري المتوقى في يوم الآحد ١٩ من ذي القعدة عام ١٣٧١ ه تنمده الله برحمته و نفعنا بعلمه ، آمين

حقوق الطبع محفوظة للناشر في الطبع محفوظة المناشر في المركز المرك

مَطْبَعَتْ لَلِيَنْعَتْ الْقَ

### بالنالحمالهم

### كلة عن الكتابين الجليلين

الحمد لله الذي أقام في كل عصر من يذب عن دين الله وشريعته ، ببرأهين تجلو الحقيقة وتقطع دابر المشككين من شرار خليقته، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان ، على سيد ولد عدنان ، سيدنا محمد وآله و يحيه والتابعين لهم بإحسان ، ما انقمع الباطل تحت مقامع البرهان. أما بعد فن سعد المرء أن تكون له تقوى توقفه عند حدود الله، وعقل عيز به بين الدليل والشهة ، ومن حرمهما فقد حرم الخير كله ، واحتوشه الشر من كل جانب، ولم ينقطع شره بإفضائه إلى ما عمل، إذا خلف كتبا يضل بها أناس انزلقوا في إحسان الظن بكل من كتب فى العلم، من غير بحث عن مبدإ أمره، ومنهى شره، ومن هؤ لاه الذين خَلَفُوا كُتْبًا ضَارَةً بِدُونَ وَرَعِ حَاجِرَ عَنِ انْبَاكُ مَا عَلَيْهِ الْجَاعَةِ ، ولا بصيرة تجلو الظلمات أمام كل بحث الشيخ الحرانى المعروف بابن تيمية الصغير ، وتليذه الزرعي المعروف بابن قم الجوزية ، وهما قد أثارا فتنا في الفروع والأصول ، حتى قضيا عمرهما في المعتقل بحكم قضاة الإسلام، صونا المجتمع الإسلاى من شر شذوذهما في الاعتقاد والعمل عما عليه الجماعة خلفا عن سلف ، وألف أهل العلم ردا على باطل آرائهما كتبا خالدة ، حالت دون انخداع الجهور بها ، لكن دار الزمان، ونجم أناس يسعون في إحياء مالهما من الآراء الشاذة على فتور

من الهمم، وضعف فى العلم ، فتجدد شرهما ، فوجب الرد عليهما من جديد ، فعلمهما وزر ذلك ووزر من تبعهما إلى يوم القيامة .

ومن أهم الكتب في الرد علمهما في شواذهما العملية كتابان جليلان ألفهما في هذه الأيام ، مولانا العلامة المحدث الجربذ السميدع ، والفقيه الناقد المحقق الصوفي الأورع، صاحب العزمات الصادقة في الذب عن الدين المبين ، بما آتاه الله من ذكاء بالغ ، وعلم واسع ، يزيلان ظلمات تشكيكات المشككين ، ذلك المرشد الكبير ، والنحرير الشمير ، صاحب الوجدالطاي ، والفيض الهامي ، الشيخ سلامة القضاعي العزامي، أطال الله بقاءه في خير وعافية ، وأدام نفع المسترشدين بعلومه في كل ناحية . وقد أسعدني الله سبحانه بالاطلاع على الكتابين ، فأصبحت بهما قرير العينين ، داعيا لمؤلفهما العظيم بكل خير ، لقيامه بهذا الواجب الذي يحول دون كل ضروضير، فأولهما كتاب (براهين الكتاب والسنة الناطقة، على وقوع الطلقات المجموعة منجزة أو معلقة )، وهذا الاسم يني. عن مسمى الكتاب وموضوعه . وقد عانى فيه مؤلفه حفظه الله الرد على شرار الشذاذ المتلاعبين بأنكحة المسلين . بتمويهات بهرجوها لهدم ما تضافرت عليه أدلة الكتاب والسنة ، وإجماع هذه الأمة ، على توالى القرون ، من وقوع الطلقات المجموعة منجزة كانت أو معلقة ، عند تحقق الشرط ، فأنار المؤلف ــ مد الله في عمره السعيد ــ المحجة ، وأبان الحجة ، حتى استبان خروج هؤلاء الشذاذ على أحكام الكتاب والسنة وإجماع هذه الأمة ، بحيث لا يرضى الحريص على دينه أن بتخذهم قدوة في شيء مما شذوا فيه عن الجماعة . وقد وفق المؤلف حفظه الله توفيقا عظما في تصفية الجو من عثير عثارهم وفى تبديد ما أثاروه حول تلك المسائل من شهات مصطنعة تنبى عن انظماس بصائر مثيريها فى باب الفتوى ، وحرمانهم من عقل يميز بين الدليل والشبهة ، زيادة على حرمانهم فى شرع الله من التقوى ، وإنى لم أر بين الكتب المؤلفة فى الرد على هؤلاء على كثرتها ، ما يقارب هذا الكتاب : فى جودة السبك ، واستيفاء الحجة ، ووضوح البيان ، هكذا

يكون علم أهل التقوى ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

رتبه على مقدمة في تاريخ القول ببدعة عدم وقوع الطلقات الثلاث المجموعة ، منجزة كانت أو معلقة ، وعلى بابين أولهما في وقوع الثلاث المجموعة وإثبات أن خلاف ذلك بدعة شنيعة ، وبعد تمهيد ذكر فيه أربعة فصول ، كاما في مهج الشذاذ نصول ، الفصل الأول في إيضاح دلالة الكتاب على ذلك أوضح دلالة ، والفصل الثانى في دلالة السنة على ذلك نصا لا احتمال فيه ، والفصل الثالث في تبديد ظلمات الشبه واستئصال عرق المغالطة في المسألة ، والفصل الرابع في إثبات أن ما عليه الجاعة من حكم المسألة قد انعقد عليه الإجماع اليقيني، رغم كل غالط أومغالط ، بحيث لايكون أدنى اعتبار للغالط في ذلك ، وهناكذكر القصة الطريفة (ص ٦٤) التي حكاها ابن رجب عن الأعمش من غير سند، وقد أخرجها الخطيب في الكمفاية (ص١٥٠) بسنده حيث قال: أخبرنا أبو سعد الماليني أنا عبد الله بن عدى الحافظ ثنا محمد بن عبد الوهاب بن هشام ثنا على بن سلمة اللبتي ثنا أبو أسامة عن الأعمش. إلى آخر القصة الطريفة . ثم ذكر الباب الثاني وهو في وقوع الطلاق المعلق عند تحقق الشرط . و بعد تمهيد ذكر الفصل الأول وفيه أدلة وقوع ذلك من كتاب الله وسنة رسوله باستيعاب ، ثم ذكر الفصل

الثاني وفيه بيان فتاوي الصحابة والتابعين ، وإجماع مجتهدي الآمة على وقوع الطلاق المعلق بقسميه إذا وقع المعلق عليه ، بحيث يظهر أنه لا اعتبار أصلا بغالط يرى خلاف ذلك . ثم كشف في الفصل الثالث عن تمويهات الشذاذ في هذه المسألة ، وفضح دخيلتهم بما لا مزيد عليه ، حتى حصحص الحق وبعد أن أقام الحجة هكذا على أن الثلاثة ثلاثة لا واحدة ، وأن تعليق الطلاق ليس بلغوبل واقع عند وقوع الشرط ، و بعدأن كشف عن مزاعم المشاغبين في المسألتين ، ناشد أصحاب الشأن أن يعودوا إلى الشرع المتوارث في البابين صونا لأنكحة المسلين من الفساد ، وتقديرا لعظم الخطورة في الاستمرار على الباطل ، في باب السكاح، في زمن نحن أحوج ما نكون فيه إلى أو لادرشدة ، لنتمكن بهم من النهوض من حضيض الهوان الذي وقعنا فيه ، إلى ذروة استعادة مجد الاجداد، فنتمني له من أعماق قلوبنا أن يجد آذانا صاغية ، وقلوبا واعية ترجع إلى الحق بعد وضوحه كوضح الصبح . وما ذلك على الله بعزيز (وتم الكتاب الأول في ص١٣٦).

وأما الكتاب النانى فهو (البراهين الساطعة فى رد بعض البدع الشائعة) ففيه تمهد ومدخل ، ومعيار يتعرف به أهل الابتداع ، ويان شدة خطورة الحلاف فى أصول الدين ، ثم ذكر الحكمة فى وفاق الجماعة على أصول الدين والاجتهاد فى الفروع ، وعذر القائلين باغلاق باب الاجتهاد ، والفرقة الناجية وموقف الصحابة رضى الله عنهم من المبتدعة فى أول حدوث بدعهم ، وتسكلم على علم السكلام وأثمة السنة فيه ، والفرق بين كلام أهل الحق وكلام أهل الباطل ، والمشمة والمجسمة ، وسير هذه البدعة فى منصة التاريخ ، ودعاة هذه البدعة ،

وبيان شطحات ابن تيمية الخطرة في باب الاعتقاد بتوسع ، وإبطال التشبيه والتجسم ، والكتب الداعية إلى التشبيه والكتب الرادة علما ، ودلالة كتاب الله على التنزيه من التجسم والتشبيه ، والكشف عن شبه أهل التشييه، والاستواء، والنزول، وحديث الجارية في السؤال بأين، وبراءة الإمام أحمد من القول بالتجسيم والجمة ونحوهما، والرد على إنكار خلود الكفار في النار ، والرد على من يزعم سقوط القضاء عمن ترك الصلاة عمدا بأوضح حجة ، والرد على من أنكر الزيارة النبوية بأوسع معانى الرد، وبيان مخالفة ذلك لاجماع أثمة الهدى وخطأ أبن تيمية في فهم حديث ( لا تشد الرحال ) وحديث اتخاذ القبور مساجد ، وحديث ، لا تتخذوا قبرى عيدا ، وقول البيضاوي في بناء المساجد في جوار الصالحين، وإقرار الحافظ ابن حجر ذلك. التوسل بالأنبياء والصالحين بتوسع . حكم النذر في مذهب الشافعي رضي الله عنه حكم إهداء ثواب الأعمال على اختلاف المذاهب والتوسع في بيان صفات الله العليا وفيما يجب اعتقاده في ذاته وصفاته وأفعاله جل جلاله، والإفاضة في أن القدر لا يزيل مستولية العبد إفاضة تكتسح الشكوك والمكلام المتين في الإيمان بالملائكة الكرام على خلاف نزعات بعض العصريين، وبسط القول في النبوة وأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء والمرسلين ، وأحوال البعث ، إلى غير ذلك من مباحث كثر النقاش فها في المدة الأخيرة.

ويرى ابن تيمية فرقا بين حياته عليه السلام وبين انتقاله إلى الرفيق الأعلى فى جواز التوسل به ، وهذا رأى باطل ، يدل على بطلانه حديث عثمان بن حنيف عند الترمذي وغيره ، بل قال التتى الحصني في

دفع الشبه (٦٤): إن هذا ألفرق بين الحياة والمات أحدثه غلاة المنافقين من البورد فأطال وأطاب، وتأيد بما نقله عن قاضي القضاة أبي الحسن على القونوي الشافعي في شرح التعرف، - وهو موجود في التيمورية - ، والذي أخذه الشيخ الحراني من الهود لا ينحصر في هذا الفرق ، بل أخذ أيضاً القول بتجويز حلول الحوادث في الله سبحانه من كتاب المعتبر (٣ – ٥٥ و ٧١ و ٧٧ و ٨٣ ) لأبي البركات ابن ملكا ، فيلسوف اليهود المتمسلم ، وهو احتاط في العبارة واقتصر على مثل العلم والإرادة، فجعله يتغير بالنظر إلى ما قبل حدوث الشي وما بعد حدوثه وعد أن هذا التغير غير ضار ، وابن تيمية وسع دائرة هذا المكلام فجعله يشمل الضحك والحد والحركة والجي والمس، والسكلام بحرف وصوت، وما إلى ذلك من عوارض الأجسام ، كما تجد جراءته البالغة على إثباتها له في منهاجه ومعقوله ، ورده على أساس التقديس ، مع أن ذلك يسد باب القول بحدوث الاجسام، بدليل حلول الحوادث فَهما ، وهذا يؤدي إلى نني وجود الصانع جل جلاله ، وهذا الخزي ناشي ً من قياس الغائب على الشاهد ، لأننا نرى الشخص شابا أم كهلا ثم شائبا فيتغير علمنا تبعا لتغير الشخص المعلوم ، فلو قسنا علم الله بهذا الشخص في أطواره بعلمنا به يتوهم التغير في علم الله فحاشاه من ذلك ، لأن علم الله لا يشبه علم المخلوق بوجه من الوجوه في غير مجرد الاسم ، وكذا سائر الاسماء والصفات ، بل علم الله حضوري ثابت غير متغير ، وعلم العبد بالمتجددات حصولي ارتسامي متغير، فلتقريب الأمر إلى الأذهان نضرب مثلا فنقول: إذا فرضنا أسطوانة كبيرة علما ألوان من الأعلام العريضة المتوازية ، من أسود وأبيض وأحمر ، إلى غير ذلك ، فلا شك أن باصرتنا لقوتها ترى تلك الأعلام الملونة بمرة واحدة بدون ماض و لااستقبال، ومن غير تقدم لون على لون، بخلاف النملة فاننا إذا وضعناها على العلم الأسود مثلا ، ترى باصرتها لضعفها أنها تمشى في صحراء من السواد، ثم في صحراء من البياض، ثم في صحراء من الحرة، وهكذا وإبصارها يتغير من سواد الى بياض الى حمرة وهكمذا ، وما ذلك الا من ضعف باصرتها بالنظر الى باصرتنا التي تبصر جميع تلك الأعلام الملونة بمرة واحدة، وكذلك علمنا يتغير من حال الى حال، من ضعف علنا بأطوار هذا الشخص ، بخلاف علم علام الفيوب الذي لا يتقيد بزمان ولا بمكان، وما ضربنا ذلك المثل إلا لمجزد التقريب في التصور و إلا فأين هذا من ذاك؟ ١! . وقد استدل المتكلمون على نفي الجسمية والمكان، بأن المقدار الخاص لا بدله من مخصص ، وكذلك المكان والتخصيص ينافي الوجوب، وفيلسوف الهود موسى بن ميمرن عمني في دلالة الحائرين على تنزيه الله تعالى من التجسم اتباعا لما تلقاه من فلاسفة الإسلام ، وينني الجسمية بأدلة يسوقها ، لكن يرى دليل المتكلمين السابق ذكره غير مجد \_ في زعمه \_ حيث يدعى أن المقدار الخاص يكون واجبا ، فلا يتصور أن يزيد أو ينقص حتى يرد ما أورده المتكلمون بكلامه هذا، لكن غفل هذا الهودي عن أن ادعا. وجوب هذا المقدار الخاص لا يغني فتيلا في هذا الباب ، لأن مدعى قدم أي جسم من الأجسام يمكنه أن يدعى أن هذا المقدار واجب له فيفتح على نفسه باب قدم أجسام مستغنية عن الصانع ، وليس هذا بمذهبه. ومن الغريب أن يأخذ منه هذا الرأى الساقط في نقض دليل المتكلمين مع ظهور انتقاضه كما ذكرناه ، تاركا لمقدماته الحنس والعشربن فها المحتمة لنفى الجسمية عنه تعالى ، كافعل في معقوله في هامش منهاجه ، حينها حاول الرد على الآمدي في ادعائه تخصيصه بمقدار أو مكان ، والشي لا يكون فاعلا وقابلا في آن واحد إلا وهو حادث ، فيلعتبر بصنع ابن تيمية في الموضعين ، فاذن هو لا يتحاشى أن يأخذ أسوأ ما عند الهود عندما يحتاج الى دليل عقلي في تأييد معتقده في التجسم، وهذا غاية في الخذلان، فيرثى لضياع مواهب هذا المبتدع، ولو تلفع بالتقوى وتورع من مخالفة الجماعة أما وقع فيا وقع. نسأل الله السلامة ، وليس كل ما يصدر من كل فيلسوف دليلا عقليا ناهضا كم رأيت ، وصفوة القول أن المؤلف العلامة العزاى حفظه الله ، وفي تلك البحوث حقمامن النحيص، على تناسق وجودة بيان، تنسابق معانى تلك المباحث إلى أذهان سامعها ، بنبرة قوية فتستقر فها ، وتحول دون تسرب التشكيكات الى أذهان المستمعين ، فجزاه الله عن العلم خيرا ، ولا أراه ضرا ولا ضيرا، وكافأ فضيلة الاستاذ الناشر السيد نجم الدين نجل الولى العارف الشيخ محد أمين الكردى مكافأة المحسنين ٢

محمد زاهد الكوثرى

في ١٤ رجب سنة ١٣٦٦ ه

# السرالي المالي

الحمد لله الذي تفضل على عباده المخاصين، فأحياهم بالعلم، وجعل لهم ثوراً يمشون به في الناس، وأيدهم بروح منه ، فأزال عنهم في الحق كل التباس، وزادهم من خيره فجعلهم حملة العلم النبوى، وقادة الدين المحمدى ينفون عنمه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، والحمد لله الذي تكفل بحفظ كتابه في مبانيه ومعانيه، كما فال وهو أصدق القائلين (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فتوفرت الدواعي على نقله و تلاوته، وتبارت الهم في استذكاره و مدارسته، و جعل في سنة نبيه المصطنى البيان لمكل خنى، وفي هدى أصحابه وأئمة دينه الهداية من كل غي .

أحمده على ما نجى من البدع مع كثرتها ، وأبان من سنن الهدى مع انتشار المنابذين لها ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ، وأشهد أن سيدنا ومولانا محداً عبده ورسوله تمام أهل رسالته ، وختام حملة نبوته ، وصفوته من جميع بريته ، حبيه الأحب ، وخليله الأكمل . اللهم صل وسلم وبارك عليه كما يليق بمقامه الأرفع لديك ، وعلى آله وعترته ، وعلى أصحابه وأئمة دينه حماة شريعته ، واجعلنا اللهم على نهجهم القويم ، وثبتنا على هداهم المستقيم ، حتى نلقاك عليه غير محرفين ولا منحرفين ، إنك سميع الدعاء .

أما بعد فقد من الله علينا، وله الحمد على ما أولى ، بإدحاض شبه المبطلين ، القائلين في الله وصفاته بما لا يليق بحماه الأحمى ، و تقدسه الأعلى بكتابنا (فرقان القران بين صفات الخالق وصفات الأكوان) فإنهم نسبوا إلى كتاب الله تعالى ما افتروا عليه سبحانه من الجهة والمكان والحركات ، وما إليها من لوازم الجسمية ، فأبنا في ذلك الكتاب من دقائق كتاب الله ما ينادى بغباوتهم ، ويصيح بشناعة مقالتهم ، إلى حقائق من العلم ، لا يستغنى الحريص على دينه عن الاطلاع علما ، واجتلاء عرائسها .

ونحن بحول الله تعالى وقوته ، عامدون في هذا الكمتاب إلى كشف الفطاء عن بدعتين أرخو عليهما ستاراً كثيفاً من التحويه والزبرج المزيف والبهرج المصطنع ، بنسبة هاتين البدعتين إلى كمتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة إلى سنوات من عهد عمر بن الخطاب وإلى المحققين من التابعين لهم بإحسان ، إلى زمان خوضهم فهما ، وهو القرن الثامن الهجرى وهما (القول بأن الطلاق الثلاث المجموع بكلمة واحدة أو في مجلس واحد لا يقع إلا واحدة ، والأخرى القول بأن الطلاق المعلق على وجه اليمين ولو ثلاثا لا يقع أصلا) وقد خصوا البدعة الأولى منهما بمزيد من الثرثرة والتهويش ، وجد في نسيج واه من الشبه التي سموها حججاً ، حتى إنه ليخيل إلى من لم يعط البحث حقه أنهم على شيء والله يعلم إنهم لمكاذبون .

فكان لابد في النصيحة لله ولرسوله ولكتابه، ولطلاب الحق من أهل هذا الوقت من تخصيص كل منهما يباب في هذا الكتاب. يشتمل الباب منهما على فصول بحسب ما تدعو إليه حاجة البيان الفاضح لشبهم

والجالى لأصداء ما ران على قلوب البسطاء من تهويشهم ، حتى تتبختر بمشيئة الله تعالى حجج الحق انضاحا ، وتتضاءل شبه هؤلاء المبتدعة افتضاحا ، وسنختم الكتاب إن شاء الله تعالى بخاتمة في بيان شيء وجين من أحوال أثمة هاتين البدعتين ، حتى يكون المؤمن على بينة من أمرهم . فإياه سبحانه زميد وإياه نستعين .

وستعلم أبها الطالب للحق، الجاد في البحث، عنه بصدق، إذا قرأت هذا الكتاب عناً صابراً غير ضجر ولا ملول ، أن منهاج رسول الله صلى ألله عليه وسلم وطريق خلفائه العظام، وأصحابه الكرام، وسييل المؤمنين من أهل الحق الفقهاء بالكتاب والسنة واستنباط العلم الصحيح هو أن الطلاق الثلاث الجموع بكلمة واحدة لا يقع إلا ثلاثًا ، وأن الطلاق المعلق على وجه اليمين أم لا واقع عند وقوع المعلق عليه لامحالة. وأن قول أو الله المبتدعة لا بحوز الإفتاء به ، ولا العمل به للشخص في نفسه ولا الفتوى به سراً ، ولا تقايده بوجهين الوجوه ، وأنه أضعف عا عكيه الفقهاء من الأقوال الضعيفة في المذاهب التي يقولون عنها: إنه يجوز للشخص أن يعمل بها في حد نفسه ، لأن لقائلها دليلا ما في الجلة . وسنبين لك أيضاً إن شاء الله تعالى أن هذين الرأيين في الطلاق المجموع والمعلق لا ينبغي أن يحكيا في الكتب إلا لتحذير الأمة منهما، وتنفير الخاصة والعامة عنهما . وسترى تصريح جهابذة الفقهاء المحدثين والعلماء المدقة بن بأنه ينقض فهما قضاء القاضي إذا قضى بهما، وكنذا إذا قضى بأشباهم ما من كل ما خالف الكتاب وصريح السنة وإجماع الأمة. وقبل أن ندخل بك إلى الباب الأول في إدحاض البدعة الأولى

بالادلة الصريحة، والبراهين الواضحة، نحب أن نتقدم إليك بنبذة يسيرة في تاريخ هذه البدعة حتى تعلم عن ولدت وكيف نشأت حتى ترعرعت، ومن الذى تولى تغذينها حتى بلغت الكهولة في عصرنا وفي قطرنا. والمرجو من كرم الله عز وجل أن يعجل إزهاقها في أخوات لها خبيثات غير طيبات على أيدى الغيورين على دين الله ، المخلصين في الجماد في سبيل الله ، وماذلك على الله بعزيز (ومن يقنط من رحمة ربه إلا الصالون).

#### معدمية

فى تاريخ بدعة عدم وقوع الطلاق الثلاث

نبأ العليم الخبير نده المصطنى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يكون بعده من انقسام الآمة إلى فرق تزيد على السبعين ، كلها فى النار إلا واحدة وهى الملتزمة طريق رسول الله وأصحابه عليه وعليهم الصلاة والسلام ، وأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه هو الحجاب بين الآمة وبين هذه الفتن الناجمة عن تلك الفرق ، فني الصحيحين ، أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سأل أهل مجلسه ذات يوم : أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الفتنة ؟ فقال حذيفة : أنا ، . . . . الحديث ، إلى أن قال عمر لحذيفة ، إنما أسأل عن الفتئة التي تموج كوج البحر ، فقال حذيفة وكان أعلمهم بما يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرور والفتن ، لكثرة سؤاله الرسول عنها - مالك ولها يا أمير المؤمنين ؟ إن والفتن ، لكثرة سؤاله الرسول عنها - مالك ولها يا أمير المؤمنين ؟ إن بينك و بينها بابا مغلقاً . قال عمر : أيكسر الباب أم يفتح ؟ قال حذيفة : بل يكسر . قال رضى الله عنه : ذلك أحرى ألا يغلق إلى يوم القيامة . بسألوا حذيفة عن الباب من هو ؟ فقال : الباب عمر .

وهذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر أن الفتن لا تظهر مادام عمر حيا، فكان كا أخبر. فلما انتقل عمر رضي الله عنه إلى جوار ربه بدأت بذور الفتن تنمو وتشعب حتى ظهر مصداق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرق . وكان من أشدها على الإسلام وأنسدها لأمور الدين، فرقة الروافض ومن انخدع بهم من الشيعة فجعلوا مختلقون الأكاذيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفترون الأباطيل على أصحابه الكرام، لاسها الشيخان أبو بكر وعمر رضى الله عنهما، ووجدوا لأهوائهم مرتماً خصياً فيها يكون من بعض رواة السنة المطهرة من غلط لنسيان أو سر، حفظ أو قلة ضبط، فيزعمون في الغلط أنه الصواب، ويبنون عليه ما شاء لهم الهوى. وربما ا كتنف النموض بعض عبارات الرواة لأن المرادكان ظاهراً إذ ذاك بقرائن الأحوال، أو برواية أخرى واضحة يتكفل وضوحها بكشف ذلك النموض، فيعمدون إلى ذلك القول النامض المشكل فيتخذونه ذريعة لأغراضهم من تحريل المسلمين عن دينهم ، وإفساد عقائدهم وأعمالم في عباداتهم ومعاملاتهم وأنكحتهم وطلاقهم ، فاذا أعياهم وجود الفلط في الراوى ، أو الغموض ، لم بحدوا على أنفسهم كلفة في الكنب والاختلاق.

فبين هذا الصنف الروافض ومن شايعهم من إخوانهم المبتدعة ومنهم ولدت هذه البدعة، وفي أحضانهم ترعرعت وفي حشائش غلط بعض الرواة أو غوض عباراتهم رعت، وعلى الأكاذيب و تصحيح ما لا يصح نحت واستفحلت، ولو لا ما من الله به من حفظ هذا الدين إلى أن يأتى أمر الله لضاع الإسلام بعبث هؤ لاء المفسدين، و تلاعب أو لئك المارقين، ولكن

الله – وله الحد – جعل من حملة هذا العلم جمابذة نقادا، وفقهاء مستبصرين ، وحراسا يسهرون على حماية الحق ، ويفتشون عن تلك الحشرات، حتى يكشفوا للناس عن حقيقتها، ويظهروها في صورها الحقيقية حتى يحذرها المسلمون. فكم من غلط لبعض الرواة كشفه المحققون، وكم من غموض في عبارات البعض بينه الباحثون المدققون. فن النوع الأول: ماروى الإمام مسلم بن الحجاج النيسابورى بسنده عن أبوب عن محمد بن سيرين التابعي الجليل قال: مكثت عشرين سنة يحدثنى من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأمر أن يراجعها. فجعلت لا أنهمهم ولا أعرف الحديث. حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي \_ وكان ذا ثبت \_ فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فأمر أن يرجمها . الحديث . وروى مسلم هده القصة أيضاً بسند فيه الإمام الليث بن سعد عن ابن عمر أنه طلق امرأته في الحيض تطليقة واحدة . ثم قال مسلم رضي الله عنه: (جود الليث في قوله تطليقة و احدة) قال الإمام النووي رضي الله عنه ( يعنى أنه حفظ وأتقن قدر الطلاق الذي لم يتقنه غيره ولم يهمله كما أهمله غيره ولا غلط فيه وجعله ثلاثا كا غلط فيه غيره ) ١ ه.

وغلاب بالفتح والتشديد . والثبت ـ بفتحتين ـ الحبحة والبينة والمراد به هنا التثبت وقوة الضبط وكال الحفظ والإتقان . ولا ينبغى أن يفوتك التأمل في قول ابن سيرين : وجعلت لا أعرف الحديث، وفي رواية لا أعرف وجه الحديث، فإنه صريح في أن المعروف عندهم أن الطلاق بالثلاث المجموعة لا يكون رجعياً ولا تحل المرأة بعده

لزوجها حتى تنكم زوجا غيره ، فلما سمع حقيقة الخبر من يونس ارتفع اللبس ، وزال عنه الإشكال . إلى أشباه لهذا كثيرة يعرفها المتتبع للروايات وأحوال الرواة وواسع الخبرة في هذا الشأن .

ومن النوع الثانى: ما روى محمد بن إسحاق عن داود عن عكرمة عن ابن عباس « أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فزن عليها حزناً شديدا ، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال: ثلاثا في مجلس واحد . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت . فارتجعها » . أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه في هذا من الإشكال والغموض ما في حديث مسلم عن ابن سيرين من مكشه عشرين سنة يحدثه من لا يتهمه أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وأمر بمراجعتها كما من .

وكما جود الإمام الليث رضى الله عنه فى رواية هذه القصة على وجهها الصحيح جود الإمام القرشى المطلبي مولانا أبو عبد الله الشافعي رواية هذه القصة فحكاها بسنده الصحيح في كتاب الأم له: « أن ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته البتة ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنى طلقت امرأتي البتة ، والله ما أردت إلا واحدة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم لركانة : والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم » (يعني أمره ما أردت إلا واحدة ، وانتنى الغموض عن حديث ابن إسحاق كما زال برواية يونس وتجويد الليث عن حديث ابن إسحاق كما زال برواية يونس وتجويد الليث عن حديث ابن سيرين . وسيأتي تمام هذا إن شاء الله تعالى في الباب الأول مبسوطاً .

هذا و مازالت هذه البدعة الرافضية يرتفع دخانها حينا و تخبو نارها أحيانا، حتى اندس بين أهل السنة زعانف دخلاء على العلم، نالوا بين العالمة لقب العالمية، ورتبة الإفتاء، ووضعوا تصانيف حشروا فيها كل غث، وجمعوا فيها نقولا كاذبة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أنهم قائلون بهذا الرأى المبتدع الذي يذكره الدين و تنفيه السنة الصحيحة وأضافوا إلى ذلك تفقهات كاذبة هي بالتخرصات أشبه، أو هي على الأصح في الخرافات أدخل، وهم بحمد الله مكشوفون لأهل العلم الصحيحة في الخرافات أدخل، وهم بحمد الله مكشوفون لأهل العلم الصحيح فترجموهم و بينوا عوارهم.

من هؤلاء رجل في القرن الخامس الهجري يقال له أبو جعفر أحمد ابن محمد بن مغيث الطليطلي المتوفى سنة تسع وخمسين وأربعائة ، انتحل مذهب الإمام مالك رضى الله عنه، وألف كمتاباً له سماه (الوثائق) فنقل فيه هذه النقول الكاذبة، و نقل عبارته بتمامها القرطي المفسر في تفسير قوله تعالى (الطلاق مرتان) في المسألة الخامسة، بعد مانقل عن العلماء اتفاق أئمة الفتوى على لزوم الثلاثة المجموعة. فنقله كلام ابن مغيث برمته عقيب هذا كالتصريح منه بأنه مخالف للإجماع، وأن كلامه شاذ لا يعول عليه. وأصرح منه ما قال شيخ المحققين أبو الحسن على بن عبد السلام المالكي في شرحه (الهجة) على أرجوزة ابن عاصم المساة (بالتحفة) المطبوع بمصر في صفحة ٣٤٣، و نصه: وماذكره يعني ابن عاصم من لزوم الثلاث ولو في كلمة واحدة ، هو الذي به القضاء والفتياكا في (المتبطية) بل حكى بعضهم عليه الاتفاق، و بعضهم الإجماع ثم قال: (قالوا إن حكم الحاكم به ينقض ولايكون رافعاً للخلاف .. إلى أن قال: وذكر البرزلي في نوازل الإعمان عن ابن العربي والمازري أنهما قالا: لم ينقل القول الشاذ إلا ابن مغيث ـ لا أغاثه الله ـ قالها ثلاثا . اه . وهـ ذا مبالغة فى الإنكار ، بل قال بعضهم « ماذبحت ديكا قط ولو أدركت من يحلل المطلقة ثلاثا فى كلمة لذبحته بيدى » . اه . كلام الهجة بنصه .

وسيأتيك في الباب الأول إن شاء من كلام أكابر علماء أهل السنة والجماعة ما يثلج له صدر الإنصاب، ويكبت به أهل الاعتساف، ومع أن العلماء شكر الله سعهم لم يدخروا وسعاً في تزييف ابن مغيث في نقوله وأشباه ابن مغيث، فقد وجدت هذه البدعة في القرن الثامن من نفخ في تارها فأذكاها، واعتمد على نقول هؤلاء فضل وأضل كثيراً، وتبعه على ذلك من انبع هواه بغير هدى من الله.

ذلك الرجل هو أحمد بن تيمية ، فقام علماء ذلك العصر حمية لله عزوجل وغيرة على دينه ، فصدر المرسوم السلطاني من الملك الناصر (محمد بن قلاون) بمنع هدا المبتدع من هذه الفتيا والتنكيل بكل من أفتي بها . وسنفصل هذا في موضع آخر من هدا الكتاب إن شاء الله تعالى . فقبرت هذه البدعة من يومئذ ولم يبق لها وجود إلا في نفوس أرباب الأهواء ، وفي بطون مصنفاتهم ، محاطة بسياج من التكتم ، مطوية لا يجرؤ أحد على الفترى بها إلا سرا ، حتى إذا اشتد الجهل في هذا القرن وتسنم ناس من المبتدعة ذروة المناصب الدينية التي ليسوا لها بأهل أيقظوها من سبانها ، وبعثوها من رقادها ، وأعادوها جذعة ، وعاد العلماء سيرتهم الأولى ، فصنفوا في محاربتها ، وأفادوا وأجادوا .

فنهم العلامة الفقيه المتبحر شيخ الحنفية بلا نزاع، الشيخ محمد بخيت المطيعي، ألف كتاباً قيما في ردها، وطبع في سنة عشرين من هذا القرن،

سماه (القول الجامع، في الطلاق البدعي و المتتابع) و ثلاه فقيه الشافعية العلامة المحقق التقى الورع، الشيخ أحمد بن حسن الطلاوى، فصنف في الموضوع رسالة قيمة مفيدة على وجازتها، سماها (الإغاثة في حكم الطلاق بالثلاثة) و طبعت سنة تسع و عشرين من هذا القرن أيضاً، تغمدهما الله برحمته، و جزاهما الله خيراً عن الدين و الأمة.

ثم فكر بعض أولى الحل والعقد في أن لايلتزم في الأحكام الشرعية العمل بمذهب الإمام أبي حنيفة فقط، وأن يختار من المذاهب المشبوعة ماهو أيسر على الناس. وشكات لهذا الغرض لجنة في وزارة الحقانية التي سميت بعد (وزارة العدل)، فتوسعت هذه اللجنة وخرجت عن المذاهب المتبوعة إلى هذه البدعة والبدعه الثانية، وتقدمت بمشروعها إلى شيخ الجامع الأزهر الشيخ محمد أبي الفضل المالكي، تغمده الله برحمته، فرفضه حماية لهذا الدين وحمية للحق، وتقدم بعض أكابر العلماء بمذكرة إلى الوزارة قالوا في أولها مانصه بعد الدياجة:

«إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلا أو لئك ما يأكون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ألم ». ماكان للعلماء أن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام هذا الحادث الجلل الحاص (بالاحكام الشرعية للاحوال الشخصية) وهو التشريع الذي ألفت له لجنة من بعض حضرات قضاة الحاكم الشرعية ، وأرسل من وزارة الحقانية الى حضرتي صاحبي الفضيلة الاستاذ الاكبر شيخ الجامع الازهر ، والاستاذ الجليل مفتي الديار المصرية (يعنون: المرحوم الشيخ عبد الرحمن قراعة) بل عليهم المصرية (يعنون: المرحوم الشيخ عبد الرحمن قراعة) بل عليهم المصرية (يعنون: المرحوم الشيخ عبد الرحمن قراعة) بل عليهم

أن يبينوا حكم الله في المسائل التي تناولها البحث خروجاً من كتمانه، وفرارا من الوعيد الشديد الذي جاء في هذه الآية الشريفة التي صدرنا بها هذا المقام – تناول حضرتا الشيخين الموضوع. وكتبا عليه من النصوص الواردة في ذلك. وبينا رأيهما فيه وأرسلاه الى الوزارة، وقد تناولنا بحث الموضوع أيضاً. وأوردنا من النصوص ما استبان به أن هذا المشروع لايصح الأخذ به كاستقف عليه تفصيلا في الرد الآتي...، الى آخرها، وهي في اثنتين وستين صفحة فسكنت ريح الفتنة مؤقتاً، حتى إذا اختار الله شيخ الأزهر أبا الفضل لجواره عاد المشروع الله الله المربع ملكي وأصبحت هانان المنافور من أخرى، وصدر به مرسوم ملكي وأصبحت هانان البدعتان فيها يعمل به رسمياً في هذه الديار المصرية ولا لوم على ولاة الأمر فإنهم وكاوا الموضوع إلى من يعتقدون أنهم إخصائيون (فإنا لله وإنا إليه راجعون).

و إنا مع تفاقم هدا الخطب لم نفقد الأمل فى أن يتدارك القائمون فى المناصب الدينية هذا الخطأ الكبير. فيرجعوا بالناس الى مذهب أهل السنة والجماعة ويستصدروا مرسى ما آخر يرضى ألله ورسوله.

ثم ظهر بعد ذلك في عالم المطبوعات مؤلف لا يقتصر فيه على ترويج هاتين البدعتين فحسب . بل يزيد عليهما أن الطلاق الثلاث المجموع لا يقع أصلاكا هو مذهب بعض الشيعة إلى بدع في مسائل الطلاق يشمئز منها الحق ، وينفر منها الدين ، فانبرى له العلامة المحقق ، والمحدث الفقيه المدقق ، الاستاذ الاجل (الشيخ محمد زاهد الكوثرى) وكيل مشيخة الإسلام بدار السعادة سابقاً ، نزيل مصر الآن بكتاب سماه (الاشفاق على أحكام الطلاق) شنى به صدر السنة و نصر به الحق الذي عليه الامة ،

أبان فيه عن اطلاع لا يحد ، وفقه لا مجارى ، ودقة فى البحث لا تليق إلا بأمثاله ، وسنضى و هذا الكتاب ببعض شموس عباراته الساطعة ، ولو لا مانرى من زيادة حاجة الناس إلى البيان ما كتبنا فى هذا الموضوع شيئاً بعد هذا الكتاب الكوثرى ، المطبوع سنة بضع و خمسين و ثلاثمائة وألف ، فليغتنم قراءته من أراد أن يقف على جلية الحق .

وقد تحرينا فى كتابنا هذا وضوح العبارة فلا نبالى بشىء من التكرير فى سبيل مزيد التقرير ، وتوخينا أن نأتى للقارىء الكريم بأدلة الكتاب والسنة ، سافرة غير مخدرة حتى يكون المطلع عليه على بصيرة . محققا غير مقلد . ولذلك سميناه (براهين الكتاب والسنة الناطقة على وقوع الطلقات المجموعة منجزة أو معلقة) . وإذ قد فرغنا من هذه النبذة فى تاريخ هذه البدعة ، فقد حق لنا أن ننتقل بك إلى لب الكتاب وأبوابه .

## المالية ول

فى أن من طلق امرأته ثلاثا مجموعة بكلمة واحدة وقع عليه الثلاث وأن القول بأنه لا يقع أصلا أو لا يقع إلا واحدة بدعة منكرة، وقول خارق لإجماع الأمة، مخالف للكتاب والسنة، وفيه فصول.

عهيك

اعلم أنه قد اتفقت كلمة علماء الأمة الذين هم أهل السنة والجماعة من الصحابة رضى الله عنهم والتابعين وأتباعهم، والأعمة المجتهدين المتبوعين المرضيين، على أن من قال لامرأته: أنت طائق ثلاثة، أو طلقتك ثلاثاً أو طلقتك البتة و نوى ثلاثاً ، أو نحو ذلك ، فقد لزمته الثلاث ، ولأتحل له امرأته حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها في ذلك النكاح ويطلقها و تنقضي عدتها من هذا الزوج الثاني . ولم يقولوا رضي الله عنهم بذلك جزافا أو تشديداً على المطاةين، وحاشاهم من ذلك، وإنما إمامهم في ذلك كتاب الله الناطق، ومقتداهم فيه سنة نبهم الصادق، عليه وعلى آله وعلمم أفضل الصلاة والسلام. ولا خلاف بينهم في لزوم الثلاث وإنما الخلاف بينهم في جوازه وحرمته، وستسمع في هذا الباب من حججم الناصعة، وبراهينهم الساطعة، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما يوضح لك الحق جلياً ، ويكشف الغطاء عن تلبيس أولئك المبتدعة الذين انخدع بتشغيبهم كثير من المنسوبين للعلم بله سواهم.

### الفصل الأول

#### في أدلة الكتاب

فن ذلك قوله تعالى: « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » ومعناه أن كل مطلقة من النساء المدخول بهن ذوات الأقراء غير الحوامل ، عليها أن تنتظر و تمتنع عن الزواج مدة ثلاثة قروء والقروء جمع قرء بالفتح والسكون و بضم أوله وهو الطهر كما هو مذهب ناسمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومنهم الإمامان مالك والشافعي رضي الله عنهم أجمعين . أو الحيض كما هو رأى آخرين ممن ذكر ، ومنهم الإمام أبو حنيفة رضي الله عنهم ، ووجه الاستدلال أن المطلقات في الآية أبو حنيفة رضي الله عنهم ، وهو من صيغ العموم . فقد حكمت الآية على كل مطلقة بهذا التربيس ولم تفرق بين طلاق وطلاق . فهو يشمل الطلقة الواحدة والاثنتين والثلاث ، مجمى عة كانت أو مفرقة ، منجزاً كان الطلاق أو معلمة أو معلمة أو معلماً ، رجعياً كان أو بائناً ، وهذا كاسميت في المدخول بهن من النساء .

وقالت الآية الآخرى فى الزوجات غير المدخول بهن (ولا جناح عليه عليه النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) وقال فى الآية التى بعدها (وإن طلقته وهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة) فعلق الحه في الآيتين الهكريمتين على الطلاق فى حير لهن فريضة) فعلق الحه في الآيتين الهكريمتين على الطلاق فى حير أداة الشرط وهي (إن) وفعل الشرط من صيغ العموم، فإن الحدث الذى بدل عليه الفعل نكرة، والنكرة فى سياق الشرط كهى بعد النفى،

كَمْ هُو مُوضَحٍ في محله مِن كتب أصول الفقه . فالمعنى: لاجناح عليكم إِنْ كَانَ مَنْكُمُ طَلَاقَ مَالِمُ تَمْسُوهُنَّ . . . الخ . وفي الآية الثانية : إِنْ كَانَ منكم طلاق من قبل أن تمسوهن . . . الخ . ( فطلاق ) المفهوم من (طلقتم) في الموضعين عام كاترى ، يشمل الطلاق الثلاث المجموع بكلمة واحدة وغيره ، وكذلك قوله تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف) أوجب المتعة سبحانه للمطلقات وهن في هذه الآية بعض المدخول بهن و بعض غيرهن . كما هو مفصل في الفروع ، ولم يفرق سبحانه في هذا الطلاق في هذه الآية والآيات التي تلوناها عليك بين طلاق مفرق أو مجموع ، بل ولا بين أن تـكى ن المطلقة قد طلقت في طهر أو في حيض. ومن أدلة الكتاب قوله تعالى (يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) أي في وقت عدتهن ، وهي الأطهار كما هو رأى إمامنا الشافعي والإمام مالك ومن وافقهما . أو مستقبلات لعدتهن وهي الحيض كما هو رأى الإمام أبى حنيفة ومن وافقه . والأمر من قبيل المطلق كما لايخفي وهو مقيد هنا بالعدة فقط . ومعناه : إذا أردتم تطليق نسائكم فليكن هذا الطلاق وهن في الطهر الذي لم يجامعن فيه. ولافرق في ذلك الطلاق بين أن يكون مفرقا أو مجموعا كما هو مذهب الإمام الشافعي ومن وافقه في أن الجمع في الطلقات غير حرام متى كان في الطهر ، وإنما تفيد الآية الكريمة على رأيهم تحريم الطلاق في وقت الحيض فقط ، سواء كان مفرقا أو مجموعاً . والحرمة فيه للحيض لا للجمع . ومع ذلك فهم يقولون بلزوم الطلاق إذا وقع في الحيض مجموعاً كان أو مفرقا كما يقول الآخرون بذلك اللزوم ، إلا أنهم يزيدون مع الح-كم بلزوم الطلاق بحموعا الج-كم

بتحريمه إذا وقع فى الطهر ، فإن جمع الطلقات حرام عند غير الامام الشافعى إذا كان بكلمة واحدة أو بكلمات فى مجلس واحد ، بل ولى كان فى طهر واحد . ولهم على ذلك من السنة المطهرة ما يجعل رأيهم قولا محترماً ينبغى أن يحذر الورع من الوقوع فى خلافه ، ولا يلزم من كون الطلاق فى الحيض معصية باتفاق الأئمة بشرطه المعروف فى الفروع ، وهو أن لا تكرن طالبة له كمختلعة . وكونه معصية فى الطهر الفروع ، وهو أن لا تحريم الجمع للا يلزم من كونه معصية أنه لا يلزم وقرعه مفرقا كان أو مجموعا ، فإن الله تبارك وتعالى قد قال فى لا يلزم وقرعه مفرقا كان أو مجموعا ، فإن الله تبارك وتعالى قد قال فى هذه الآية الكريمة (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) ، ومعناه : من يخالف أوامر الله فى هذه الآية وغيرها ، كأن أوقع الطلاق فى الحيض عالف أوامر الله فى هذه الآية وغيرها ، كأن أوقع الطلاق فى الحيض ما كان ظالماً لنفسه .

وقال عز قائلا في الآية التي بعدها (ومن ينق الله يجعل له مخرجا)، يعنى من لم يتعد حدود الله التي حدها في كتابه وبينها على لسان رسوله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، يجعلله مخرجا من الضيق في الدنيا والآخرة، ويدخل في ذلك دخو لا أوليا عدم مخالفة أو امره تعالى، وإرشاده سبحانه في أمر الطلاق، بأن يطلق للعدة ولا يجمع بين الطلقات، فإن جمعها وإن لم يكن حراما عند الشافعي فهو مكروه أو خلاف الأولى. من فعل تلك التقوى يجعل له مخرجا مما عسى أن يقع في شأن الازواج: من الغموم والرقوع في المضايق، ويفرج عنه ما يعتريه من الكروب. وقد صح عن الإمام على كرم الله تعالى وجهه في تفسير هذه الآية, لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم مطلق قط». وصح عن الحبر ابن عباس الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم مطلق قط». وصح عن الحبر ابن عباس

رضي الله عنهما أن سائلا سأله عن قريب له طلق امرأته ثلاثا مجموعة، فقال للسائل: « إن صاحبك لم يتق الله تعالى فلم بجعل له مخرجا » ، وسيأتى بتهامه إن شاء الله تعالى. فقدأ فادت هاتان الآيتان الكريمتان لزوم الطلاق أن طلق بحموعا أو مفرقا ، مباحا كان أومعصية بالمنطوق و فحرى الخطاب في الأولى و بالمفه، م في الثانية . ألاترى إلى قوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن) حيث أطلق الأمر ، فلم يقيده بغير الوقوع في العدة ، فدخل في أفراده جزئيات هذا المطلق من طلاق مجموع أو مفرق، وإلى قوله سبحانه (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)، حيث لزمه من الطلاق ما كان في غنية عنه الو امتثل الأمر . وإلى قوله تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) حيث رغب عباد في امتثال ما أمرهم به بهذا الوعد الشريف، ورهبهم من مخالفة الأمر وترك التقوى بهذا الوعيد المأخوذ من مفهوم الآية ، كأنه يقول: من لم يتق الله فيرتكب ماحرم عليه أو ماهر خلاف ماينبغي ، بأن ضار المطلقة بطلاقها في الحيض ، أو جمع الثلاث دفعة ، لزمه ما قال . فكشيرا مايندم ويقع في الضيق ، فليس أهلا أن أجعل له مخرجا فليذق وبال مخالفته . فهذا كله صريح أو كالصريح في أن من خالف الله ورسى له في أمر طلاق امرأته فطلق على مالا ينبغى ، لزمه ماقاله ، فضاق عليه الأمر فلا يلومن إلا نفسه. وسيأتيك في أدلة السنة ماهر صريح في لزوم الطلاق إذا كان معصية ، واحداً أو متعددا ، جموعا أو مفرقاً ، فانتظر . ومن أدلة الكتاب قوله تعالى (الطلاق مرتان).

اعلم أن المبتدعة القائلين بأن الطلاق الثلاث المجموع لا يقع أو يقع و احدة ، قد شغبوا على الناس بهذه الجلة الشريفة ، يحسبون أنها تؤيد مدعاهم ، وهي بريئة بما ألصقوها به . فأنت في حاجة إلى شيء من البسط

في تفسيرها ، فألق السمع وأنت شهيد .

فقوله تعالى ( مرتان ) تثنية مرة ، والمرة في الأصل : الفعلة الواحدة من المرأو المرور، يقال: مر، من باب نصر، مرآ ومروراً، والفعلة الواحدة منه مرة . تقول: مربت عليه مرة ثم استعملت في كل فعلة من أى حدث كان ، صلاة أو زكاة أو صياما أو بيعا أو أكلا أو شربا أو نكاحا أو طلاقا. فالمرة من الأكل والشرب أكلة واحدة وشربة واحدة ومن التلفظ تلفظ واحد ، ومن الطلاق طلقة واحدة . إلى غير ذلك. ثم إن الآحاد من المرات على قسمين . منها : مالا يكون في الوجود إلا مرتبا ، الواحد بعد الآخر ، كالأكلات والتلفظات . ومنها : ما توجد آحاده دفعة واحدة حينا ، وعلى دفعات حينا آخر ، كالعقود والاعتافات والطلقات، من كل ما يكون وجوده متوقفا على إنشاء صيغته. فتقول: بعت هؤ لاء العبيد الثلاثة \_ مثلا \_ فتقع ثلاث بيعات ، لكل عبد بيعة بهذا التلفظ الواحد ، كما لو قلت : بعت هذا العبد ، وبعت ذاك ، وبعت الثالث. وكذلك في الإعتاق ، تعتق العبيد بصيغة واحدة ، أو بصيغ متعددة . وكذلك تطلق المرأة طلقتين أو ثلاثا بصيغ متفرقة أو بصيغة واحدة . وبهذا تعلم أنه ليس من خصى ص المرتين التفريق بينهما ؛ ولذلك جاء الاستعال في كلمة المرتين في اللغة ، والـكمتاب والسنة على وجهين ، والمقام يعين أحدهما . إذا قلت : جئته مرتين كان معناه مرة بعد أخرى ، لأن المجيء المتعدد لا يكون إلا كذلك . وإذا قلت : أعطيت فلانا أجره درهما، والآخر قدره مرتين لم يلزم ذلك، بل المعنى على مضاعفة الأجر ولو في مرة واحدة من الإعطاء ، ومن هذا الثاني قوله تعالى في مؤمني أهل الكتاب (أولئك يؤتون أجرهم مرتين) فإن المعنى على مضاعفة الأجر في المرة الواحدة من الإيتاء. فسمى الضعفين الاثنين من الأجر مرتين. ومنه أيضا قوله سبحانه في أزواج رسوله عليه وعليهم الصلاة والسلام (ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين) فإنه ليس معناه نؤتها إيتاءة بعد إيتاءة، ومرة بعد أخرى، كما هو ظاهر، لأنها إنما تعطى مرة واحدة أجرين. فالمرتان: واقعتان همنا على الأجرين المعطيين دفعة واحدة.

ومن هذا الاستعال أيضافي السنة المطهرة ما روى البخاري في العتق في « باب العبد إذا أحسن عبادة ربه و نصح سيده » عن ابن عمر عن الني صلى الله عليه وسلم قال: (العبد إذا نصح سيده ، وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين ) فليس معناه مرة بعد أخرى كا لا يخفي ، بل المراد الأجران المؤتيان بمرة واحدة . وإنما التعدد للعطى لا للإعطاء . ومنه ما روى البخارى أيضا في كتاب الجراد. في باب فضل من أسلم من أهل الكتابين ، عن أبى موسى عن الني صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة) الحديث. فالمرتان هنا على الجمع ، لا على التفريق . فاذا أخبرت عن واحد أنه طلق امرأته مرتين احتمل الكرم أن يكون قد فعل ذلك مرة بعد أخرى ، فأوقع عليها تطليقة بعد تطايقة ، وأن يكون قد أوقع عليها الطلقتين جموعتين بصيغة وأحدة ، فأطلقت المرتين على الطلقتين . فإن قامت قرينة على أحد ألاحتمالين تعين المراد . وبهذا البيان المبسوط تعلم أنه ليس من لوازم المرتين التفريق بينهما ، ولهذا ترى أهل العلم بتفسير كتاب الله تعالى على رأيين في تفسير هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها في المراد بمرتان ، هل هو مرة بعد أخرى أو طلقتان اثنتان مجتمعتين أو متفرقتين .

وسيجيء لك إذا فرغنا من تقرير الوجهين فيها أنه لامتمسك لهؤلا. المبتدعة في هذه الآية ، لا على هذا القول ، ولا على ذاك. قال الإمام أبر جعفر محمد بن جرير الطبرى ، المتوفى سنة تسع وثلاثمائة رضى الله عنه: القول في تأويل قوله تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بموروف أو تسريح بإحسان ). اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم : هر دلالة على عدد الطلاق الذي يكرن للرجل فيه الرجعة على زوجته ، والقدر الذي تبين به زوجته منه » . ثم ذكر من طريقين عن عروة بن الزبير ، وعن قتادة بسندين ، وعنابن زيد ، وعن السدى ، وعن عكرمة بأسانيده بألفاظ متقاربة، والمعنى واحد: « أن الرجل كان يطلق ماشاء، ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها كانت أبرأته . فغضب رجل من الأنصار على امرأته ، فتال لها : لا أقربك ولا تحلين مني . قالت له كيف؟ قال أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك. فإذا دنا أجلك راجعتك . فتي تحلين ؟ فشكت ذلك إلى الني صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف ). الآية فاستقبل الناس الطلاق جديدا من كان طلق ، ومن لم يكن طلق . وفي بعض ألفاظ رواية قتادة «كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم امرأته ، ثم يراجعها لاحد في ذلك . هي امرأته ما راجعها في عدتها ، فجعل الله حد ذلك يصير إلى ثلاثة قروه . وجعل حد الطلاق ثلاث تطليقات » . وفي رواية ابن زيد: « كان الطلاق قبل أن يجعل الله الطلاق ثلاثا ليس له أمد يطلق الرجل أمرأته مائة ، ثم إن أراد أن يراجعها قبل أن تحل كان له ذلك وطلق رجل امرأته حتى إذا كادت أن تحل ارتجعها، ثم استأنف بها طلاقا بدر ذلك ليضارها بتركما حتى إذا كان قبل انقضاء عدتها راجعها ، وصنع

ذلك مرارا ، فلما كان ذلك جعل الله الطلاق ثلاثا : مرتين ثم بعد المرتين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، ثم قال ابن جرير : « فتأويل الآية على هذا الخبر الذي ذكر نا:عدد الطلاق الذي لكم أيها الناسفيه على أزواجكم الرجعة ، إذا كن مدخ ولات بهن تطليقتان . ثم الواجب على من راجم منكم بعد التطليقتين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، لأنهلا رجعة له بعد التطليقتين إن سرحها فطلقها الثالثة « . ثم حكى الوج، الثانى عن عبدالله ، يعني ابن مسعرد . وعن ابن عباس ومجاهد . ثم قال : « و تأويل الآية على قول هؤلاء: سنة الطلاق التي سننتها وأبحتها لـكم إن أردتم طلاق نسائكم أن تطلقوهن ثنتين في كل طهر واحدة . ثم الواجب بعدد ذلك عليكم: إما أن تمسكوهن بمعروف ، أو تسرح، هن بإحسان » ثم اختار القول الأول حيث قال: « إنه أولى بظاهر التنزيل ، لأن الآية: إنما هي دليل على عدد الطلاق الذي تركون الرجعة معه، والعدد الذي يكون به التحريم و بطلان الرجعة . وذلك أن الله تعالى قال في الآية التي بعدها ( فإن طلقها فلا تحلله من بعد حتى تنكم زوجا غيره) فعرف عباده القدر الذي به تحرم المرأة على زوجها إلا بعد زوج ،ولم يبين فيها الوقت الذي يجوز الطلاق فيه والوقت الذي لا يجوز ذلك فيه ، اه . قلت: وإنمابين ذلك الوقت في مفتتح سورة الطلاق، وهو قوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن). ومارواه الإمام الطبرى في سبب نزول قوله تعالى (الطلاق مرتان) عن عروة وقتادة وغيرهما ، هو مارواه الإمامان مالك والشافعي رضي الله عنهما والتزمذي وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه وابن أبى حاتم. فينبغي أن يكون هذا القول راجحا إن لم يكن متعينا، وهو أوفق بالنظم ، وأكثر ملاءمة لسابق الجلة الـكريمة ولاحقها ، فإن

الله قال في الآية التي قبلهـ ا ( و بعَو لتهن أحق بردهن في ذلك إن أراذوا إصلاحًا ). والبعولة: جمع بعل ، وهو الزوج. ومعنى الكلام الكريم « وأزواج المطلقات المدخول بهن أحق برجمتهن في ذلك النربص ، وهي مدة العدة ، وكان معلوما للمخاطبين ومعمو لا به بينهم أنه لا أمد للطلاق ولا مانع من الرجعة ، مادامت في عدته ، وإن طلقها ألف تطليقة الواحدة بعد الأخرى، أراد الله جل جلاله بعد هذا الكلام أن يقيد عدد الطلاق وأمد الرجعة ، فنسخ هذا الحكم بقوله (الطلاق مرتان) رحمة منه بالمطلقات والمطلقين جميعاً. أما الرحمة بهن فإنه قد أزال عنهن الضرر بالحد من حربة الرجال في أمر الرجعة، وجعلمًا بحيث لا تصح إلا بعد طلقة واحدة أو طلقتين بحمر عتين أو مفرقتين ، حتى لا تكون المرأة لعبة لأهواء العابثين من المطلقين ، كاما قاربت انقضاء العدة راجعها ، ثم ينشىء لها طلاقا آخر فتعود إلى العدة ، وهكذا دواليك . فأى ضرر على المرأة أكبر من هذا؟ لاهي أيم فتتزوج، و لاهي متزوجة متمتعة بزوجها، ولذلك اقتضت الرحمة الإلهية هذا النسخ رحمة بالنساء . وأما الرحمة بالرجال : فإنه تبارك وتعالى بفضله لم يجعل ألطلقة من الرجل مزيلة لملك النكاح بالمكلية كما جعل ذلك سبحانه في العتق ، والعقود كالبيع والهبة . حيث يكون ذلك كاه مزيار لللك من غير حاجة إلى تكرار، وكان ذلك حرصا من الشريعة المطهرة على إبقاء العشرة بين الزوجين، وأن يكونللرجال والنساء ترو في الفرقة الباته القاطعة ، فكشيراً ما يندم الرجل على تسرعه في الفراق ، فأمد الله تعالى لعباده الأمد. وجعل من الطلاق ما هو رجعي ، وجعل عدده مرتين مفرقتين أو مجمرعتين ، ليكرن له ولها متسع . فقال سبحانه ناسخا للحكم الأول الذي كان قبل نزولها (الطلاق مرتان) على معني أن أكثر

الطلاق الذي تكون بعده الرجعة طلقتان اثنتان، ويعلم منه بالأولى أن الطلقة إذا كانت و احدة كان كذلك . وعلم كذلك من هذا المكارم العزيز أنه إذا طلقها الثالثة انتهى أمد الطلاق، ولا تحل له امرأته إلا بعد زوج. ثُم قال في الآية التي تلها (فإن طلقها ) يعني ثلاث مرات ، فإن هذه الآية مقيدة بالمرتين، فيكون المعنى: إذا علم أن عدد الطلاق الرجمي اثنتان، ومنهاه: طلقتان، فرقا أو جمعا، فأعلموا أنه إن طلقها ثلاث هرات مفرقة أو بجوعة ، فلا رجعة له علمها . ولا تحل له حتى تنكم زوجا غيره . وكان الظاهر أن أول طلاق بزيل المرأة عن ملك كافي العتق والعقود، ولكن رحمة الله الكبرى، وعنايته بأمر الزوجين، اقتضت أن يكون الطلاق الأول منقصا للملك ، لا مزيلا له إذا كان طلقة واحدة فقط. وكذلك الثانية ، فإن جمعها فكذلك ، لكنه قد فوت على نفسه بعض الأناة التي أعطاه الله إياها ، فقد ظلم نفسه جهذا ، فإن طلقها الثالثة فقد انتهى ما بينهما وصارت أملك لنفسها ، بل لا تحل له إلا بعد أن يطأها زوج آخر في نكاح صحيح ، ليكون أغيظ له ، وأزجر عن ارتكاب مثل ما ارتكب. فإن جمع الثلاث في لفظ واحد. أو في ألفاظ متعاقبة وهو يريد إنشاء الطلاق، أو متفاصلة في مجلس واحد، أو طهر واحد فقد لزمه وقوع الثلاث، وفوت على نفسه كل ما أعطاه الله من الأناة والنزيث. فليذق وبال استعجاله . وعلى هذا لا يكون في الآية الكريمة دلالة على حرمة الجم بين الطلقتين والطلقات، و لا على وجوب النفريق، ولذلك احتج بها الإمام الشافعي ، ومن رأى رأيه على إباحة الجمع في أدلة أخرى مفصلة في كتبه رضي الله عنه. وعلى هذا القول هاتان مسوقتان ليبان العدد الذي تصح الرجعة بعده ، والعدد الذي لا تصم بعده ، وليس فهما تعرض لوقت الطلاق. وقد تكفلت الآية التي في أول سورة الطلاق بيان الوقت الذي يحرم فيه الطلاق. ومن قال بحرمة الجمع بين الطلقات مطلقًا حمل الآية على القول الثاني ، فقال : إن معناها : الطلاق المشروع لـ كم يكون مفرقا المرة بعد المرة ، فني الأوليين يكون رجعيا ، وفي الثالثة لا تحل له إلا بعد زوج، فتقتضى على هذا القول إيجاب التفريق وتحريم الجم . وقد علت أن كون الجمع معصية لا يوجب عدم لزومه ، بل إذا جم الطلقتين أو الثلاث كان واقعا مع كون الجم معصية وحراماً ، فعلى كل حال لا منسك للبندعة بهذه الآية لا على ذاك القول، وهر ظاهر، ولا على هذا، لأن المصية ليست ما نعة من وقوع الطلاق مجتمعاً . ألا ترى الظهار جعله الله منكرا من القول وزورا، ومع هذا لزمه حكمه. وليس القائلون بحرمة الجمع في حاجة إلى تكلف ارتكاب هذا التأويل الذي هو أبعد من موافقة النظم القرآني. ولهم في السنة والآثار ما يكني للاحتجاج لرأيه .

ولذلك عدل المحققون من السادة الحنفية عن الاحتجاج على هذه المسألة بهذه الآية واكتفوا بما يدل لها من السنة وآثار الصحابة كما نقله عنهم العلامة الشيخ محمد بخيت عليه الرحمة في كتابه (القول الجامع). وقال الشريف الحسيني المحقق السيد محمود الألوسي في تفسيره (روح المعانى) في تفسير هذه الآية (الطلاق هرتان) هو إشارة إلى الطلاق المعانى) في تفسير هذه الآية (الطلاق مرتان) هو إشارة إلى الطلاق المفهوم من قوله تعالى: (وبعولهن أحق بردهن) وهو الرجعي - فهو

يشير إلى أن اللام للعهد' – وذكر أن مدى (مرتان) اثنتان . قال:

« ويؤيده العهد كالفاء فى الشق الأول ، فإن ظاهرها التعقب بلا مهلة .
وحكم الشيء يعقبه بلا فصل . وهذا هر الذي حمل عليه الشافعية الآية ،
ولعله أليق بالنظم حيث قد انجر ذكر الهين إلى ذكر الإيلاء الذي هو طلاق يعني عند الحنفية – ثم انجر ذلك إلى ذكر حكم المطلقات من العدة والرجعة ، ثم انجر ذلك إلى ذكر أحكام الطلاق المعقب للرجعة ، ثم انجر ذلك إلى ذكر أحكام الطلاق المعقب للرجعة ، ثم انجر ذلك إلى وغيرهم رضى الله عنهم عن عروة ه فقد أخرج مالك والشافعي والترمذي وغيرهم رضى الله عنهم عن عروة ه وساق ما أسلفناه لك في سبب نزول الآية .

وقد رأينا أن نختم السكلام على هذه الآية السكريمة بعبارة مولانا الامام الشافى فى الاستدلال بها على لزوم الثلاث إذا جمعت تبركابه رضى الله عنه وتيمنا بكلامه الميمون . قال رضى الله عنه فى كتاب (اختلاف الحديث) المطبوع على هامش الجزء السابع من كتاب (الأم) له رضى الله عنه (باب فى طلاق الثلاث الجموعة) ثم ساق حديث طاوس عن ابن عباس وأجاب عنه بما سيأتيك تفصيله مبسرطا فى الفصل الثالث بعد هذا ، ثم قال رضى الله عنه : « فإن قيل : فهل من دليل تقوم به الحجة فى ترك أن تحسب الثلاث واحدة فى كتاب أو سنة أو أمر أبين بما ذكرت ؟ قيل نهم ، ثم ساق سنده إلى عروة فى سبب نول الآية السابق لنا ذكره من أنه لم يكن للطلاق أمد ولا للرجعة نول الآية السابق لنا ذكره من أنه لم يكن للطلاق أمد ولا للرجعة ناية ما راجعها فى عدنها ، فأنول الله (الطلاق مرتان فإمساك بمروف نها يه قسريح بإحسان) فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ، من كان

منهم طلق أو لم يطلق . ثم قال رضى الله عنه ، وحكم الله فى الطلاق أنه مر تان فإمساك بمعروف أو تدريح بإحسان ، وقوله (فإن طلقما) ، يعنى والله أعلم .الثلاث، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، وجعل حكمه بأن الطلاق إلى الازواج بدل على أنه إذا حدث تحريم المرأة بطلاق ثلاث وجعل الطلاق إلى زوجها فطلقها ثلاثا بجوعة أو مفرقة حرمت عليه بعدهن حتى تنكم زوجا غيره، كاكانوا مملكين عتق رقيقهم، فإن أعتق واحدا أو مائة فى كلة لزمه ذلك كما يلزمه كاما ، جمع السكلام فيه أو فرقه ، مثل قوله لنسوة له : أنتن طوالق - ووالله لا أقر بكن فيه أو فرقه ، مثل قوله لنسوة له : أنتن طوالق - ووالله لا أقر بكن ولفلان على كذا ، ولفلان على كذا . ولفلان على كذا ، هميمه ولفلان على كذا ،

فهذا كتاب الله فى جملة آيات منه ، بعمومه وإطلاقه ومنطوقه ومفهومه، ينادى بلزوم وقوع الطلاق الثلاث إذا جمع فى كلمة أو كلمات فى علم أو مجالس، ولا تخصص السنة الشريفة هذا العموم، ولا تقيد هذا الإطلاق ولا تستثنى منه . وإليك الادلة الواضحة على ذلك من السنة الصحيحة النبوية فى الفصل التالى .

## الفصل الثاني

فى حجج أهل الحق من السنة الصحيحة الثابتة على وقوع الثلاث إذا جمعت وأن المعصية فى الطلاق لا تستلزم عدم وقوعه ، لكونه معصية ، بل تستلزم وقراعه على ما أوقعه ، واحدا أو اثنتين أو ثلاثاً جمعت أو فرقت في طهر أو حيض .

قال الإمام البخاري رضي الله عنه في كتابه ( الجامع الصحيح ) الذي هو أصم الكتب بعد كتاب الله عز وجل ، باب من أجاز الطلاق الثلاث لقوله تعالى ( الطلاق مرتان ، وهر حمل منه رضي الله عنه الآية الشريفة على القول الذي اختاره الإمام الطبرى في تفسيرها وإشارة منه رضي الله عنه كا جزم به ابن التين رحمه الله . إلى أن ازوم الثلاث لمن أوقعها بحوعة لااختلاف فيه بين من يمتد بخلافه من أهل النة، دولنا الاختلاف ينهم في الجراز والتحريم، قلت: وإشارة عنه أيضا إلى أن القائل بعدم الوقوع أصلا أو بوقوع الثلاث واحدة إنما هر غالط أو مبتدع، فهو أحقر من أن يحكى خلافه، وقد أصاب ابن النين رحمه الله في ذلك كل الإصابة , والعجب من الحافظ رحمه الله في الفتح كيف يتعجب من ابن التين في كلامه هذا ، مم أنه قد حكى الإجماع في عهد عمر على لزوم الثلاث. وأى قيمة بعد الإجماع تكون لقول جاء خارقا له وخارجا عليه ، وحكاية الحافظ للإجماع آخر البحث كالتصريح بأن ما نقله ابن مغيث لا يعول عليه وبأن نقوله ساقطة م قال البخارى:

(١) حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل ابن سعد الساعدى أخبره أن عويمراً العجلاني ، جاه إلى عاصم بن عدى الانصارى ثم ساق الحديث في قصة عويمر مع امرأته و تلاعنهما . قال سهل فنلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما

فرغا قال عويمر: كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم . . .

فني هذا الحديث الشريف الدلالة الواضحة على أن لزوم الثلاث كان أمرا متقررا عندهم وأن هذه القصة من عويمر رضي الله عنه قد وقعت بعد تحديد الطلاق بالثلاث ، ونزول قوله تعالى (الطلاق مرتان) وأن عربمرا رضى الله عنه كان يعتقد أن اللعان لا يكني في التفريق ، وأنها بعده لا تزال امرأته، وأن الواحدة والاثنتين لا تكني في إباتها البينونة الكبرى التي يريدها ، فطلقها الثلاث لتحصيل هذه البينونة ، وكان ذلك مع الناس في المسجد بعد العصر، وكان الناس معه على هذا الاعتقاد. والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليترك عويمرا والحاضرين ليعتقدوا أن الطلاق الثلاث المجموع يفيد البينونة الكبرى لوكان هذا الاعتقاد خطأ ، بل جاء في هذه القصة في سأن أبي داود بسنده عن سهل بن سعد في هذا الخبر. قال و فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . إلى أن قال : « قال سهل : حضرت هذا عند رسول ألَّهُ صلى الله عليه وسلم ، فضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ، . فانظر إلى هذه الزيادة الصريحة الصحيحة عند أبي داود ، وهي قرله ( فأنفذه رسول أنه صلى أنه عليه وسلم ) .

(٢) وقال البخارى أيضا في هذا الباب وحدثني عمد بن بشار حدثنا يحمي عن عبيد الله قال : حدثني القاسم بن محمد عن عائشة أن رجلا طلق المرأة ثلاثا فتزوجت فطلق ، فسئل النبي صلى الله حليه وسلم : أتعل

للأول؟ قال: لا ، حتى ينوق عسيلتها كما ذاق الأول ، فلم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - فداه أرواحنا - عن الطلاق الثلاث أكان مفرقا أو بحوعا، بل أفتى كا ترى بأنها لا تحل للأول الذي طلق ثلاثا إلا بعد ذوق العسيلة من الثاني . ولو كان المجموع لا يلزم به إلا طلقة واحدة رجعية كما يقول أولئك الجاهلون ، لما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستفسار عن كيفية طلاق هذا المطلق الأول، فلها لم يستفسر صلى الله عليه وسلم - السائل علم قطعا أنه لا فرق في لزوم الثلاث بين بحرعه ومفرقه ، وقد ذكر البخارى رضى الله عنه في هذا الباب بين هذين الحديثين حديث قصة امرأة رفاعة القرظى - بضم القاف وفتح الراء \_ وأنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زوجيا طلقها فبت طلاقها . وكان هذا الطلاق من رفاعة آخر ثلاث تطليقات كما رواه النخارى نفسه بذا اللفظ، في كتاب الأدب من صحيحه، ليشير إلى هذا المعنى الذى قلناه ، وهو أنه لا فرق فى لزوم الثلاث بين المجموع والمفرق منه، وهو اتفاق بين علماء الأمة من محقق أهل السنة .وليشير به إلى شي. آخر، وهو أنه لا مصبة في إيقاع الطلاق مجموعا من حيث الجع، كما لا معصية في إيقاعه مفرقا، وهو الرأى الذي ترجم له، وعليه الإمام الشافعي ومن وافقه.

(٣) وقال الإمام مسلم بن الحجاج النيسابورى في محيحه قبل كتاب الرضاع بأبواب: حدثنا محمد بن العلاه الهمداني حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة ينزوجها الرجل فيطلقها فتنزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها،

أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها، ثم ذكره من طريقين إلى هشام بن عروة. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شية حدثنا على بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت وطلق رجل امرأته ثلاثا فنزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن ينزوجها فسئل رسول الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول...، ثم ذكر بقية طرق الحديث.

فتأمل – رعاك الله – هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللسائلين: هل كانت طلقة ثالثة حتى لا نحل له إلا بعد زوج ؟ أو كانت الثلاثة بحرعة حتى تكون طلقة واحدة رجعية ؟ كما يقول أولئك الزائفون. أفلا يكون في ترك سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك أبين البيان للامة جماء أنه لا فرق في لزوم الثلاث بين المجموع في دفعة واحدة و بين المفرق على مرات.

(٤) وقال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى . المتوفى سنة بضع وثلاثمائة فى سننه « باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذى يحلها به ، آخر هذا الباب .

أخبرنا محمود بن غيلان . قال حدثنا وكيع ، قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليان الأحمرى عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ، ويرخى الستر ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال :

« لا تحل للأول حتى بجامعها الآخر ». قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب ».

قال محشيه المحقق السندى: «أى من الذى قبله كافى الكبرى ، — يعنى كتاب السنن الكبرى للنسائى أيضا — وقد تابع رزينا سعيد بن المسيب التابعى الثقة بالاتفاق ، فاغتفرت الجهالة فى رزين ، فإن النسائى رواه عن عمر و بن على عن محمد بن جعفر عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن سلم بن زرير ، وسلم وثقه ابن أبى حاتم وغيره عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الرجل عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الرجل تمكون له المرأة فيطلقها . . . الحديث ، ولم يقل ثلاثا ، فكأن النسائى وهو كما قال رضى الله عنه ، فإنه لو كان الطلاق دون الثلاث لم يحتج فى وهو كما إلى الأول إلى ذوق العسيلة .

(٥) وروى الإمام النسائى أيضا بسندكل رجاله ثقات عن محوّد بن لبيد قال :

«أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ، ثم قال : أيلعب بكمتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ حتى قام رجل وقال : يارسول الله ألا أقتله ؟ ، ومعنى هذا الحديث أنه أمضى عليه الثلاث وألزمه إياها ، وأن السائل كان يريد الإذن في مراجعتها . وكتاب الله بين في أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج ، فطلب المراجعة بل الميل إليها يعد لعبا ، أو كاللعب بكتاب الله تعالى ، ومن أجل ذلك اشتد عليه غضب الرسول صلى الله بكتاب الله تعالى ، ومن أجل ذلك اشتد عليه غضب الرسول صلى الله

عليه وسلم، وقال وأيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وولم يأمره عراجعتهاكا فعل عليه الصلاة والسلام مع ابن عمر حين طلق امرأته فى الحيض تطليقة واحدة، فإنه عليه الصلاة والسلام مع تغيظه على ابن عمر كما رواه البخارى ومسلم وغيرهما، أمره بمراجعتها، وهذا ظاهر جدا، إذ لو كمان له مراجعتها بعدهذا الطلاق الثلاث المجموع الأمره بالمراجعة، ولمن يقول: بأن جمع الثلاث معصية أن يحتج بغضبه صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة، على أن جمع الثلاث معصية مع إلزامه إياها.

وعلى كل تقدير فلم يذكر فى هذا الحديث أمره عليه الصلاة والسلام له بالمراجعة ، ولو كان لنقل كما نقل أمره لابن عمر بالمراجعة ، قال العلامة الفقيه المحدث الشيخ محمد بن الحضر بن مايأبى الجكنى نسبا الشنقيطي إقليها ، فى كتابه (لروم الطلاق الثلاث دفعه ، بما لا يستطيع العالم دفعه ) : بعد احتجاجه بهذا الحديث وبيان معناه . قال رضى الله عنه : « وهذا الحديث لاشيء أصرح منه فى لزوم الثلاث دفعة ، وإمضاء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بديهى من قوله : « أيلعب بكتاب الله ؟ يه لأن اللاعب بكتاب الله لا حيلة له عنده ، مع ما ظهر فيه من الفضب ، وطلب الصحابي قتله » ،

(٦) وأخرج البيهق فى سننه ، والطبر أنى والدار قطنى باسنادين صحح أحدهما عن سويد بن غفلة قال : «كانت عائشة الحثمية عند الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنه: فلما مات على قالت له: لتهنك الإمارة أو الحلاقة . فقال الحسن رضى الله عنه يقتل على و تظهرين الشماته ؟ اذهبى فأنت طالق ثلاثا . قال فتلفعت نساجها وقعدت حتى انقضت عدنها

وبعث إليها بعشرة آلاف متعة ، وبقية بقيت لها من صداقها . فقالت : متاع قليل من حبيب مفارق: فلما بلغه قولها بكي وقال: لو لا أني سمعت جدى، أو حدثني أبي أنه سم جدى يقول عايه وعلى آله الصلاة والسلام: ، أيما رجل طلق امرأته ثلاثًا مبمة أو ثلاثًا عند الأقراء لم تحل له حتى تنكم زوجا غيره ، لراجعتها ، وفي الرواية الأخرى بلفظ ، أو طلقها ثلاثًا جميعًا لم يحل له . . . الح ، فيكرن في هذه الرواية النفسير للبهة في قوله ثلاثًا مبهمة ، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه ، يان مشكل الأحاديث الواردة ، في أن الطلاق الثلاث وأحدة ، بعد أن ساق هذا الحديث، وإساده محيح ولا نص في السألة أبين من هذا كالا يخز ، . (٧) وأخرج الطبراني عن عبادة بن الصامت عن الني صلى الله عليه وصلى ، أنه أخبر برجل طلق ألفا فقال : أما ثلاث فله ، وأما تسعائة وسبح وتسعرن فعدوان وظرإن شاء الله عذبه ، وإن شاء غفر له ه ومثله في مسند عبد الرزاق عن جد عبادة إلا أن فيه عللا ونحن بحمد الله في غنية عنه .

(٨) وأخرج الإمام الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدار قطلى المنتر فى سنة خس و ثمانين و ثلا ثمائة بغداد فى سنة قال: وأخبرنا على بن عمد بن عبيد الحافظ أخبرنا محد بن شاذان الجوهرى ، أخبرنا معلى بن سنصور وأخبرنا شعب بن رزيق أن عطاء الحراساني حدثهم عن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرمين ، فبلغ ذلك وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وبا ابن عمر ما هكذا أمرك الله ، إنك قد

أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لمكل قرء ( يعني تطليقة ) قال فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها . ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك، فقلت: يارسول الله أرأيت لو أنى طلقتها ثلاثا أكان يحل لى أن أراجها؟ قال لا . كانت تبين منك وتكرن معصية ، . وأخرجه الطبراني قال وحدثنا على بن سعيد الرازي حدثنا یحی بن عثمان بن سعید بن کثیر الحمی، حدثنا أبی ، حدثنا شعیب بن دزيق قال حدثنا الحسن . حدثنا عبد الله بن عمر ، الحديث . وكلا لسندين جيد. وما طعن به الشذاذ مدفرع و تعليلم ساقط، فشدخ الدار قطئ حافظ ميروف ثقة ، كما قاله الخطب ، ومحد بن شاذان ثقة مأمون كاذكره الخطيب أيضا ، ومعلى بن منصور روى عنه الجاعة وقال فيه يعقوب بن أبي شيبة : متقن فقيه مأمون ثقة فيا تفرد به ، فأ ظنك به إذا شررك، وترك أحمد له لا يضره فإنه لم يرمه بالوهم في الحديث، ولا بالكذب فيه ، بل قال ، كان يكتب الشروط ومن كتها لم يخل من أن يكذب، وهو كا ترى سوء ظن لا يعتبر قادحا في شخص معين عند الإنصاف، ولذلك روى له الجاعة كابيم كما نقلناه لك عن الخلاصة وقد تابعه عثمان بن سعيد بن كثير في سند الطبراني ، وعثمان بن سعيد هذا قال في الخلاصة وثقه أحمد وابن معين ، وكل منهما رواه عن شعيب ابن ززيق ، وشعيب وثقه الدار قطني وابن حبان وقد روى شعيب هذا الحديث عن عطاء الخراساني مرة ، وعطاء وثقه ابن معين وابن أبي حاتم وهو من رجال مسلم والأربعة ، وما يرى به من الوهم فى بعض حديثه يزول بمتابعة شعيب بن ززيق له في روايته عن الحسن ، فيكون شعيب قد

سمده من الحسن بعد ما سمعه من عطاء ، وقد ثبت سماعه منهما جميعا ، قبل لابى زرعة : هل لتى الحسن ابن عمر ؟ قال : نعم . وأما شيخ الطبرانى على ابن سعيد فوثق ، قال فى جمع الزوائد : على بن سعيد الرازى قال الدار قطنى ليس بذاك وعظمه غيره . وكذلك يحيى بن عثمان وثقه النسائى وقول ابن عمر رضى الله عنه وعن أيه فى هذا الحديث : قلت يا رسول الله (أرأيت لو طلقتها الخ ) زيادة ثقة غير مخالفة فهى مقبولة ، ولم ينفر د بها عطاء بل تابعه شعيب بن رزيق كا سبق . قال العلامة المحدث الشيخ محمد زاهد الكوثرى و والحاصل أن هذا الحديث لن ينزل عن مرتبة الاحتجاج مهما احتوشت حوله شياطين الشذوذ ، وبعد : فهذا الحديث الشريف صريح فى لزوم الثلاث مع كونه معصية ، وأن كونه معصية لا يمنع من لزومه .

(٩) ومن أصرح أدلة السنة وأوضحها وأصحها على وقوع الثلاث بكلمة واحدة ، حديث ركانة بن عبد يزيد الصحابى ابن الصحابى رضى الله عنهما فى طلاقه امر أنه البتة ، فقد رواه الإمام الأجل مولانا أبو عبد الله محد بن إدريس الشافتى وهو من هو إتقانا ومعر فقو خبرة بالروايقوأ حى الرواة ، وصححه ، فإنه قد احتج به فى كتابه (الام) فى بابين وكلاهما فى الجزء الخامس قال رضى الله عنه فى الاستدلال على أن البتة فى الطلاق قد ينوى بها الثلاث فيلزمه ما نوى قلنا الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أخبر نا عمى محمد بن على بن شافع عن عبد الله بن على بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد طلق امر أنه سهمة عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امر أنه سهمة المزنية البتة ، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنى طلقت امر أت

سهيمة البتة ، والله ما أردت إلا واحدة ، فقال الني صلى الله عليه وسلم لركانة: والله ماأردت إلا واحدة؟ فقال ركانة. والله ماأردت إلا واحدة. فردها إليه الني صلى الله عليه وسلم ، فطلقها الثانية في زمان عمر ، والثالثة فى زمان عثمان رضى الله عنهما ، ثم قال رضى الله عنه بعد نحو خمس وخمين ورقة (الحجة في البتة وما أشبها) ثم خاق هذا الحديث الشريف بنفس هذا السند. ثم ذكر سندا آخر فىالكلام على تحريم إتيان النساء في أدبارهن ، ثم ذكر حديثا عن عمد محد بن على عن عبد الله بن على بن السائب، فسأله السائل فقال رضي ألله عنه: « عمى ثقة وعبد الله بن على ثقة ، أه . فقد احتج بمذا السند في مسألة البنة فور سند لامطون فيع عده وكنى جذا الإمام الأجل حجة في التصحيح. ونافع بن عجير قد وثقه ابن حبان بل ذكره البغوى في الصحابة كا في الإصابة فإن لم يكن ذلك ثابتا فإنه من كبار التابعين ويكني في مثله ألا يذكر بجرح كما لا يخني على أهل هذا الفن فرجال السند كالمم معروفون فن رماهم بالجمالة من أهل البدع أو المتسرعين في النقد، فهو الجاهل ورواه الإمام الحافظ أبو داو د سلمان ابن الأشجت السجستاني في سننه عن عدة رجال عن الشافعي بسنده وسكت عليه فكان ذلك تصحيحا منه لهذا الحديث من جهة لهذا السندفإن قاعدته في السنن أن ما رواه وسكت عليه فهو محتج به. ثم رواه بسندآخر عن الزيير بن سعيد عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده « أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:ما أردت؟ قال واحدة. قال: آله؟ قال: آله، قال هو على ما أردت ، ؛ والزبير ضعيف ومع ذلك فإنه قال و وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا ، لأنهم أهل بينه وهم أعلم به ، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني ألى رافع عن عكرمة عن ابن عباس، فهذا من أبي داود إسقاط لحديث ابن جريج عن رتبة الاحتجاج به، وتصحيح منه لحديث الزبيربن سعيد . وقوله في السند (عن جده) الضمير عائد على على فإن على بن يزيد يحدث عن جده ركانة ، وركانة صاحب القصة لا يزيد، وصححه كذلك ابن ماجه قال: دباب طلاق الته، حدثنا أبو بكر بن أنى شيبة وعلى بن محد قالا، حدثنا وكم عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد به ، كأبي داود سندا ومتنا . ثم قال سمت أبا الحسن على بن محمد الطنافى يقول: ما أشرف هذا الحديث ، قلت: وعلى هذا هر أحد شيخي ابن ماجه في هذا السند قال فيه الذهبي في التذكرة ، هو الحافظ الثبت محدث قزوين وعالمًا . قال أبر حام : ثقة صدوق ، فهو تصحيح من هذا الحبر لهذا الحديث أيضا، وإن كان من رواية الزبير ابن سعيد « فلا مدع في ذلك ، فإن حديث الشافعي الصحيم من رواية ابن السائب شاهد له ، ورواه الترمذي عن هناد بن السرى عن قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد به كذلك ثم قال ، وسألت عنه محد ابن اسماعيل ، يعني البخاري ، فقال إنه يضطرب فيه ، تارة قيل فيه ثلاث وتارة قبل فيه واحدة ، اه.

وظن الجاهلون المتعسفون أن مجرد هذا الكلام يسقط الاحتجاج بهذا الحديث، وفاتهم أن هذا الاضطراب إنما هو عند عدم التحقيق، ويان ذلك أن الاضطراب القادح هومالا يمكن الجوابعثه، إذ الحديث المضطرب ماوقع الاختلاف في متنه أو سنده أو كلهما مع تساوى

الروايتين وتعذر الجمع ، وحديث البتة ليس منهذا القبيل كما ستقف عليه في مناقشاتنا معهم فيما تشبثوا به من السنة الشريفة.

وصحح هذا الحديث أيضاً ابن حبان والحاكم والدارقطني وأخرجه عن أبي بكر النيسابوري عن الربيع بن سلمان عن الشافعي . وساقه بسنده ومننه المنقدم عنه رضي الله عنه دوعن محمد بن يحيى بن مرداس قال أنبأنا أبو داود السجستاني أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح وأبوثور إبراهم بن خالد المكلى وآخرون قالوا أنبأنا الشافعي، وساقه بسنده ومتنه ثم قال: قال أبو داود وهذا حديث صحيح ، ثم ساقه من طريق آخر عن محد بن إدريس بهذا أم ساقه من طريقين عن جرير بن حازم عن الزيير بن سعيد عن عبد ألله بن على بن يزيد بن ركانة عن أيه عن جده . وقال : غير أن أبا نضر لم يقل: ابن يزيد بن ركانة . ثم ساقه من طريقين عن عبد الله بن المبارك عن الزبير بن سعيد ، وقال في أو لاهما: أخبرني عبد ألله بن على بن يزيد بن ركانة قال كان جدى ركانة بن عبد بزيد طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنى طلقت امرأتى البتة ، فقال : ما أردت ؟ فقال : أردت واحدة ، قال آلله ؟ قال آلله ، قال فهي و احدة ، وقال في أخر اهما: عن الزير بن سعيد عن عبد الله بن على ابن السائب عن جده ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امر أنه بنحوه .

فاستبان من هذه الطرق أن للزبير بن سعيد فيه شيخين هما عبد الله ابن على بن يزيد ، وعبدالله بن على بن السائب ، أحدشيوخ إسناد الشافعى وأنه يرويه عن الزبير شيخان هما جرير بن حازم ، وعبدالله بن المبارك ، ويعلم من رواية الزبير بن سعيد للحديث على نحو مارواه الشافعي أن

الزبير وإن كان ضعيفاً قد أجاد حفظ هذا الحديث ، ومن ثم صححه أثمة هذا الشأن ، وقال الشيخ أبو الطيب في كتابه التعليق المغنى على سنن الدارقطنى ، قال ابن كثير لكن قد رواطة و داود من وجه آخر وله طرق أخر فهو حسن إن شاء الله تعالى ، اه . وهذا الشيخ بمن يرى هذا الرأى الباطل المبتدع ، ويقول في بعض هذا التعليق : إنه هو الحق عندى وهي زلة من عالم تتق ، عفا الله عنا وعنه .

(١٠) ومن أدلة السنة على مذهب أهل الحق ما ثبت عن أنس بن مالك رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كمانت تحنه امر أة فطلقها ثلاثا فتزوجها بعده رجل فطلقها قبل أن يدخل بها – وفى رواية – فمات عنها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاحتى يذوق الآخر ماذاق الأول من عسيلتها وذاقت من عسيلته». قال في مجمع الزوائد، رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبر انى في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا محمد ابن وقد وثقه أبوحاتم وأبو زرعة وابن حبان وفيه كلام لايضر.

(١١) ومن الأدلة مافى المجمع أيضاً ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « المطلقة ثلاثا لاتحل لزوجها الأول حتى تذكح زوجا غيره . ويخالطها ويذوق من عسيلتها » . رواه الطبر انى وأبو يعلى إلا أنه قال بمثل حديث عائشة ، وهو نحو هذا ورجال أبى يعلى رجال الصحيح.

(١٢) ومنها ما أخرج أبو داود فى السنن قال (باب نسخ المراجعة (٤) بعد التطليقات الثلاث) ثم ذكر بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال رضى الله عنه : (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) الآية . وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته ، فهو أحق برجمتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك ، وقال : (الطلاق مرتان).

فهذه اثنا عشر حديثاً ، جلها صحاح ، وبعضها حسن ، مرفرعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : تنادى بأن الحق المنزل من السهاء أن من جمع الطلقات الثلاث فهى ثلاث لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج : يرويها تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : سهل بن سعد الساعدى، وعبادة بن الصاعت ، وأم المؤمنين عائشة ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأنس ابن مالك ، وعلى أو ابنه الحسن ، ومحمود بن لبيد ، وركانة . رضى وأنس ابن مالك ، وعلى أو ابنه الحسن ، ومحمود بن لبيد ، وركانة . رضى الله عنهم أجمعين . فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ !!

## الفصل الثالث

« فى كشف الغطاء عن تلبيسات المبتدعة على الناس ودفع شبههم التي سموها حججا »

اعلم أنه قد رويت أحاديث نبوية شريفة ، رواها العلماء وفهموها على وجهها لا تنافى الحجج السابقة لأنها مع كونها بين شاذ وضعيف منسوخة أومر ولة قد فرغ أهل الحق من بيانها ، فجعلها المبطلون حججا ، ورفضى الها الأحاديث الصحيحة الكشيرة التي لاتقبل نسخاً ولا تأويلا . ولكنه الهوى والضعف في العلم يخرجان عن الجادة ، ويطرحان بصاحهما إلى غير سبيل المؤمنين . وسأمربك علها ، واضعاً يدك على الحق في تأويلها غير سبيل المؤمنين . وسأمربك علها ، واضعاً يدك على الحق في تأويلها

من غيرأن أرهقك بجد لهم الممل؛ وثرثرتهم المشوشة للفهم في هذا الفصل والله المستعان.

فنها: (١) ماجاء فى بعض روايات حديث ابن عمر رضى الله عنهما فى طلاقه امرأته فى الحيض من أنهطلقها ثلاثا ، وأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يراجها أو فلم يرها شيئاً أو فردها .

فهذا صريح في أن الثلاث واحدة ، وهو كذلك لوكانت رواية ثابتة و الكُذنها غلط من الراوي و تقول باطل. فإن الرواية المحفوظة أنه إنما طلقها واحدة. وقد روى مسلم عن ابن سيرين أنه مكمث عشرين سنة يحدثه من لا يتهم أن ابن عمر أمر برجعة امرأته وقد طلقها في الحيض ثلاثًا ، وجمل لا يعرف وجه الحديث حتى لقيه يونس بن جبير . وكان ثقة حافظاً مأمرنا فحدثه أنهاكانت طلقة واحدة ، وكذلك رواه الثقات الأثبات. ورووا أن الني صلى الله عليه وسلم حسبها عليه واحدة . . وروى البخاري ومسلم وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن ابن عمر نفسه أنه كان إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول للسائل : أما إن كنت طلقتها واحدة أو اثنتين فلك أن تراجعها فإن الني صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك ، وإن كنت طلقنها ثلاثا فقد عصيت ربك وبانت منك البرأنك. ولذلك قال مسلم: جود الليث في قوله تطليقة واحدة. وسبق تفسيره عن النووي في أول الكتاب. فرواية الثلاث في طلاق أبن عمر رواية ساقطة لا يحتج بها إلاجاهل أومعاند . وكيف يحتج بها . وقد قال الدارقطي عن عبيد الله عن نافع : إن ابن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة ... الحديث؟ ، ثم قال: وكذلك قال صالح

ابن كيسان ، وموسى بنعقبة ، وإسماعيل بن أمية ، وليث بن سعد، و ابن أبى ذئب ، و ابن جريج ، و جابر و إسماعيل بن إبر اهيم بن عقبة عن نافع ، عن ابن عمر « أنه طلق امر أنه تطليقة و احدة » . وكذلك قال الزهرى عن سالم عن أبيه ويونس بن جبير و الشعبي و الحسن ا ه .

(٢) ومنها ماجاء عند أبي داود ، عن ابن جريج ، عن بعض آل بني رافع عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخرته أم ركانة ، ونكم امرأة من مزينة ، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: مايغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها \_ ففرق بيني وبينه ، فأخذت الني صلى الله عليه وسلم حمية ، فدعا بركانة وإخوته. ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها ففعل. ثم قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته. فقال: إنى طلقتها ثلاثًا يارسول الله . قال: قد علمت . راجعها ، اه . وعبد يزيد هذا هو ابن هاشم بن المطلب بن عبد مناف ، وهو جد الإمام الشافعي. وفي سند هذا الحديث مجمول ، فإن بعض آل أبي رافع فيه ، قال الحافظ في الإصابة: لا أعرف من هو؟ وقال غيره: هو محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، ونقه ابن حبان ، وقال البخارى : منكر الحديث . قال الحافظ في الإصابة: « فإن كان هـذا الحديث محفوظاً فهي قصة أخرى وقعت لأبي ركمانة غيرقصة ابنه ركمانة وهر ظاهر من تغاير سياق القصتين ، اه قلت: وينبغي أن يحمل هذا الحديث على أن هذه القصة كمانت قبل أن تنسخ المراجعة بعد الثلاث ، ثم نسخ ذلك كما روى ذلك أبو داود بسنده الصحيح عن ابن عباس نفسه « إن الرجل كان إذا طلق امرأته ؛ فهو أحق برجعتها ، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك . وقال (الطلاق مرتان) اهو لذلك ما كمان رضى الله عنه يفتى فى الطلاق الثلاث إلا بالبينونة الكبرى كا سيأتى ، ولا حجة لاحد بالمنسوخ كما لا يخنى .

على أن البغرى قد أخرج فى الصحابة من طريق الزعفرانى عن الشافعى عن عمه إلى آخر السند المار « أن عبد يزيد إنما طلقها البتة ، كقصة ابنه ركانة ، فلامتمسك لهم فيه حينئذ. لكن الذي يظهر أن هذا غلط من الزعفر انى أو ممن دونه ، فإن الثقات الأثبات رووا عن الشافعى بسنده هذا خبر ركانة لا أيه كما تقدم لك عند أبى داود والدارقطنى .

(٣) ومنها ما أخرج الإمام أحمد عن سعد بن ابراهم عن أبيه عن الله محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال و طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا فى مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها ؟ قال : ثلاثا فى مجلس واحد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : و إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت ، فارتجعها .

ولثبوت النسخ فى المراجعة بعد الثلاث وتقرره عند العلماء بالأدلة التي لا تدع مجالا للريبة فيه لثبوت هذا النسخ أجاب عنه العلماء بعدة أجوبة .

والجواب الذى لا نشك فيه أن هذا غلط من بعض رواته ، فربما كان من ابن اسحاق فى هذا الحديث وقد جوده الإمام الشافعي رضى الله عنه ، ورواه على الصواب . وهو أن ركانة إنما طلق البتة . . الحديث ،

وقدسبقاك مفصلا ،والشافعي ورجال سنده من أهل بيت ركانة ، وأهل بيت الرجل أعلم به . قال القرطى في أحكام القرآن « قال أبو عمر يعني الإمام الكبير الحافظ بن عبد البر - : رواية الشافعي لحديث ركانة عن عمه أتم ، وقد زاد زيادة لا تردها الأصول، فوجب قبولها لثقة ناقليها والشافعي وعمه وجده أهل بنت ركانة كرم من بني المطاب بن عبد مناف وهم أعلم بالقصة التي عرضت لهم، اه، ولا يستغرب الغلط على محمد بن اسحق وهو ثقة فإنه قدوقع هو وغيره فى مثله ويعرف الغلط برواية من جود الحديث كما سمعت في قصة ابن عمر في طلاق امرأته في الحيض، وكما وقع في أمر ابن سيرين وقد تقدم على أن الترمذي قال في ابن اسحاق نفسه في باب العلل: « تكلم بحض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحق وحماد بن سلبةو محمد بن عجلان »وأشباه هؤ لاء من الأئمة: إنما تسكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رووا. ولا ينكر أن ابن إسحاق ثقة فى المفازى . فالصحيح فى خبر ركانة هو ما رواه الشافعى . فسقط الاحتجاج بخبر ابن إسحاق وربماكانالفاط من داود بن الحصين لا سيا وروايته هنا عن عكرمة . وقد قال الحافظ الكبير شيخ الإمام البخارى على بن المديني « ما رواه داود بن الحصين عن عكرمة فنكر ، بل قال مرسل الشعني وسعيد بن المسيب أحب إلى من داو دعن عكرمة عن ابن عباس ، . وقال أبو داود « أحاديثه عن عكرمة مناكير ، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة ، ولا يصح عن الإمام أحمد تحسين هذا الحديث فضلا عن تصحيحه وهو القائل في حديث طاووس الآتي: إنه شاذ مردود، ولم يأخذ بمقتضاه فإن مذهبه كسائر الأثمة القول بأن

الطلاق الثلاث المجموع يقع ثلاثا ، و لا يقبل تصحيح أبى يعلى له وفيه ما سمعت فإنه رواه بهذا السند .

ولهم رضى الله عنهم جواب آخر يندفع به التنافى بين هذه الرواية الضعيفة والروايات الصحيحة ، وهو ما قال أبو بكر بن العربي المتوفي سنة ثلاث وأربعين وخمسائة في العارضة « وأصحه أنه طلقها البتة ، وأن الثلاث ذكر فيه على المعني " . ا ه . و بهذا أجاب الحافظ الأجل الذكي المنذري المتوفى سنة ست وخمسين وستمائة قال: « وأحجه أنه طلقها البتة وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى ، ا ه . ويوضحه قول الإمام النووى رضى الله عنه في شرح مسلم: « ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد آن لفظ البتة يقتضي الثلاث فرواه بالمعني الذي فهمه و غلط في ذلك ، . ا ه . قلت : وسببه أن البتة كانت شائعة في إيقاع الثلاث بها ، فبدل أن يحكى الحديث على الصواب وهو أنه طلقها البتة ، غيره إلى لفظ (ثلاثا) وإنما غلطه الشيخ رضي الله عنه لأن الثلاث لا تحتمل غير الثلاث ، والبتة محتملة للثلاث والواحدة ، ولذلك حلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه ما أراد إلا واحدة ، فلما حلف أمره بالمراجعة عليه الصلاة والسلام، وقد أجاب عنه الحافظ في الفتح بهذا. وهو ثالث أُجوبته ، وقال: إن تعليل هذه الرواية برواية آل بيت ركانة تعليل قوى قال « فبهذه النكمة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس » . اه قلت : و بأحد هذين الجوابين ينتني الاضطراب عن حديث طلاق البتة ، فما ظنك بهما معا. وقد عرفت أن الاضطراب لا يثبت إلا حيث تتساوى الروايتان، ويتعذر الجمع. وقد بان لك واضحا \_ بحمد الله \_ أنه

لا تساوى ولا تعذر ، فإن الجمع بمكن كما نقلناه لك عن الحفاظ أبى بكر ابن العربي، وذكى الدين المنذري، وأبي زكريا محى الدين النووي، وشهاب الدين أبى الفضل بن حجر ، وأن رواية ابن إسحاق ضعيفة ، لأنها عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. وقد علمت ما قال فيها أبو داود ، وعلى بن المديني إمام أهل الحديث الذي قال فيه النسائى: «كأن الله خلق عليا لهذا الشأن ، أما رواية ، أن ركانة طلق امرأته البئة إلى آخر الحديث ، فإنها رواها أبو عبد الله الشافعي وصححها فإنه احتج بها في موضعين من كتاب (الأم) والشافعي ورجال سنده وركانة صاحب القصة أهل بيت واحد ، فإنهم ولد عبد بزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف ، وهم أعلم بالقصة التي عرضت لهم ، كما أسلفنا لك عن ابن عبد البر. ومن مثل الإمام الشافعي في التصحيح ؟ وهو ألذي قال فيه الإمام محمد بن الحسن: « إن تمكلم أصحاب الحديث يوما فبلسان الشافعي ، ، وقال الحسن بن محمد الزعفراني : « كان أصحاب الحديث رقردا فأيقظهم الشافعي فتيقظوا ، وقال الإمام أحمد بن حنبل : « ما أحد مس بيده محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في رقبته منة » فهذا قول إمام أصحاب الحديث وأهله ، ومن لا يختلفون في ورعه وفضله .

وصحح هذا الحديث أبو داود أيضا من طريق الشافعي كما يؤخذ ذلك من سكرته عن التضعيف له ، وقاعدته أن ما سكت عليه فهو صحيح عنده ولذلك قال الدارقطني جازما : « قال أبو داود وهذا حديث صحيح ، . وقد أصاب . و لما رواه من طريق الزبير بن سعيد رجحه على حديث ابن جريج . فقول ابن القيم «إن أبا داود لم يصححه ، غفلة شائنة

حمله عليها الهوى لرأى شيخه؛ فإن قول أبى داود: وهذا أصح، إنما يعنى به الحديث من طريق الزبير، كما هو واضح لمن أنصف ولل عنه البخارى هذا الحديث الترمذي إلا من طريق الزبير توقف فيه وسأل عنه البخارى ولو رواه عن الثقات الذبن روى عنهم أبو داود عن الشافعي بسنده ما توقف في صحته إن شاء الله تعالى.

وصححه أيضا ابن حبان والحاكم. فأين يكون التساوى بين هذه الرواية التي وصفنا لك شأنها ، وبين رواية في سندها داود عن عكرمة فزال الطعن بالاضطراب ولله الحمد. بتي بعد ذلك لهؤلاء الشواذ حديث واحد به يصولون ، وعليه – بحسب فهمهم – يعولون ، وهو عليهم لا لهم لو كمانوا يعلمون ، كا سيتضم لك .

(٤) ذلك هو ما رواه مسلم في صحيحه من طريقين عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ومن طريق ثالثة عن ابراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس . والفظه في الطريق الأولى عن ابن عباس . قال : «كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كمانت لهم فيه أناة . فلو أمضيناه عليهم ؟ فأمضاه عليهم . وفي الثانية أن طاوسا قال لابن عباس : « أنعلم أنما كمانت الثلاث تجمل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وثلاثا من إمارة عمر » فقال ابن عباس : نهم . وقال في الثالثة عن طاوس : أن أبا الصهباء قال لابن عباس : « هات من هنانك ، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال قد كمان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال قد كمان

ذلك . فلما كمان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم ، .وفي سين أبي داود عن طاوس ، أن رجلا يقال له أبو الصرباء كمان كمثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلي كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبى بكر وصدرا من إمارة عمر فلمار أى الناس تتايعوا فها قال أجيزهن علهم . قال النووى: وقوله: كانت لهم فيه أناة أي مهلة و بقية استمتاع لانتظار الرجعة ، . قوله ( تتايع الناس في الطلاق) هو بياء مثناة من تحت بين الألف والدين . هـذه هي رواية الجمهور، وضبطه بعضهم بالموحدة وهما يميني ، ومعناه أكثروا منه وأسرعوا إليه ، لكن بالمثناة إنما يستعمل في الشر، وبالموحدة يستعمل في الخير والشر ، فالمثناة هنا أجود . وقوله ( هات من هناتك ) هو بكسر التاء من هات ، والمراد بهنانك أخبارك وأمورك المستغربة . والله أعلم اه. والهناة جمع (هنة) بفتحتين.

وقد فهم هؤلاء من هذا الحديث الشريف أن معناه أن جعل الثلاث واحدة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلمه وأمره، حتى توفى عليه الصلاة والسلام ولم ينسخ ذلك، وأن الأمركان كذلك على عهد أبى بكر والصدر من إمارة عمر مشهوراً بين الصحابة كامم وهم بين مفت به، ومقر للفتيا، وساكت عليها، حتى كان إجماعا، هكذاقر ره ابن القيم

وشيخه ، فلما كان بعد سنتين أو ثلاث خالف عمر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهرة المشهورة . وخرج على هذا الإجماع ، فأبطل دين الله بزأيه وخرق الإجماع ووافقه على ذلك من كان معه من الصحابة ، وفهم عثمان وعلى وابن عباس وابن مسعود والزبير وابن عوف ، وكثير لا يحصون ، فلم يذكروا عليه وأقروه ، بل أفتوا بهذا الرأى المخالف للسنة والإجماع — كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا حتى اجترأ الشوكاني وشيعته فقال في عمر « وأبن يقع هذا المسكين من رسول الله صلى الله عايه وسلم » وقال هو وغيره : « إنا مأمورون بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولسنا مأمورين بالاقتداء بعمر » كلمات حق لا يراد بها إلا الباطل .

ومن للدين والسنة والمحافظه على الإجماع إذا هدم كله بيد عمر وأصحاب الرسول وأجمعوا على ذلك الهدم . وعمر هو الذىكان إسلامه للدين عزا ، وخلافته للاسلام نصرا . وأين دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم « اللهم أيد الدين بعمر » . قالها ثلاثا . وقوله الشريف لعمر : ماسلكت فجا إلاسلك الشيطان فجاغير فجك »وقوله الشريف «اقتدوا باللذين من بعدى : أبى بكر وعمر » وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام : إن كان في أمتى محدثون فإن منهم عمر » . والتعليق بالشرط همنا لتأكيد الجواب كمقول القائل : إن كان شيء فإن الأمر كذا إذ هو تعليق على محقق فهو آكمد في حصول المعلق . وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله قد جعل الحق على لسان عمر وقلبه » . . . إلى مالا يحصى من أحاديث صحاح وحسان في مناقب عمر رضى الله عنه ، وقد أجاب الله دعاء رسوله وحقق وحسان في مناقب عمر رضى الله عنه ، وقد أجاب الله دعاء رسوله وحقق

رجاءه، فكان عمر كا دعا ورجا صلى التعليه وعلى آله وعلى عمر وسلم. ومن خبر تاريخه رضى الله عنه وجده أشد الناس عن السنة الشريفة بحثا، وأحرصهم علمها إذا وجدها اتباعا، وأبعدهم عن القول بالزأى عند العلم بالسنة، وأعظمهم تحذيرا من ذلك . فكان يقول : « إن أصحاب الرأى أعداء السنن أعيتهم السنن أن يعوها فقالوا برأيهم فإيا كم وإياهم » . وكثيرا ما يرى الرأى باجتهاده فتبلغه السنة فيرجع عن رأيه إليها . وكان يبالغ عند الحادثة التي لا يحفظ فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينادى في الناس : « أذكر الله امرأ حفظ عن رسول الله الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا إلا قاله » ، فيقرم الحافظون فيخبرون من ذلك بما شاء الله فلا يعدو أن يفتى به . والمتتبع لكمتب السنن والجرامع والمسانيد يرى على ذلك شراهد كثيرة لا نطيل الكمتاب بذكرها .

وبعد - فلو كان الأمركما فهمرا - وحاشا أن يكون كنذلك - للزم لزومابينا أن يكون أصحاب رسول القصلي الله عليه وسلم قدأ جمعوا على الصواب أولا، ثم عدلوا عن هذا الإجماع إلى الإجماع على الخطأ ثانيا في عهد عمر . وهل يقول بهذا إلا من لا يعرف عناية الله برسول الله صلى عليه وسلم وأصحابه ؟ وما هي - والله - إلا مقالة الرافضة والزنادقة . ولا أدرى والله كيف يتصور من فيه مسكة من دين أن أصحاب رسول الله في عهد عمر يجمعون على ترك السنة الثابته ويفترن بنتيضها ، وتتبعهم في عهد عمر يجمعون على ترك السنة الثابته ويفترن بنتيضها ، وتتبعهم ألجاهير من السلف والحلف ، ولا يحيى هذه السنة ويحافظ عليها إلا أفراد مبتدعون يعدون على الأصابع في الأجيال المتعاقبة ، يتسترون أفراد مبتدعون يعدون على الأصابع في الأجيال المتعاقبة ، يتسترون

بالفتوى بها ـ سبحانك اللهم هذا بهتان عظم ـ و لما تنبه بعض حذاق هؤلاء المتبدعة لوقرعهم فى هذا المضيق وتورطهم فى هذا المأزق ، جعلوا يختلقون المعاذير لامير المؤمنين ويقولون إن ذلك من الاجتهاد الجائز له ومن التعزير الذى هو إلى الامام . وهو كلام إن دل على شىء فإنما يدل على سفه قائله أو استهزائه بمن بحدثهم . وهل يسوغ مخالفة النص و الإجماع باجتهاد أو سياسة!!

فلندع سخافات هؤلاء وما اجترحوه على أنفسهم والله حسب المسلين وحسيب المشاغبين . ولننتقل بك إلى جادة الصواب فى فهم هذا الآثر الشريف على ما قال العلماء بكستاب الله وسنة رسوله وهدى أصحابه عليهم جميعا الصلاة والسلام . ولهم على ذلك أجوبة عديدة مفصلة فى المطولات ذكر منها الحافظ فى الفتح نمانية، وذكر ها العلامة الخضر الجكنى الشنقيطي فى كستابه السابق وغيره من الأفاضل الرادين على هذه البدعة ، ولا أطيل عليك بتفصيلها كام فإن غرضنا فى هذه الرسالة أن نتخير للقارىء الكريم ما هو أدخل فى صميم الحق ، وأقرب إلى الظهور ، وأبعد عن الغموض ، وهو ما ألمع إليه مولانا الإمام أبو عبد الله الشافعي رضى الله عنه .

و توضيحه أن عصر طاوس وأبى الصهباء كان عصر جمع للعلم وسؤال عنه ، وطلب له ، لا سيا وهما من أصحاب ابن عباس الذى أقبل على العلم كل الإقبال عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في النه عنه من علم السنة والكتاب في الزمن اليسير مالم يجمعه الكبراء في الزمن الكبراء في الزمن الكثير ، حتى كان عمر رضى الله عنه يقدمه على صغر

سنه، ويدخله في مجلسه الخاص بين شيوخ المهاجرين والأنصار وله في ذلك قصص مشهورة في إظهار غزارة علمه وفضله ، وجلساء ابن عباس ، كطاوس وأبي الصهباء ، يكون لديهم من العلم ما يستفر بون خفاءه على غيرهم، وفي ذلك الوقت قد علم عن ابن عباس وغيره أن الطلاق كان لا أمد له في صدر الإسلام ، ولا أمد للرجمة ، وأن الله بفضله نسخ ذلك بالآيتين من سورة البقرة (الطلاق مرتان فإن طلقها فلا تحل له . . . الآية ) وينت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مقتضى الكتاب من أنه لا فرق في الطلاق الثلاث بين الجموع منه والمفرق في أن المطلقة به لا تحل حتى تنكم زوجا غير مطلقها، واشتهر ذلك من رواية الحبر ابن عباس وغيره. وقد أسلفنا لك بعضه عند تفسيرنا لقوله تعالى (الطلاق مرتان) وكان قد بلغ طاوسا وأبا الصهاء أن ناسا لم يبلغهم الناسخ فعملوا بالمنسوخ جهلا وردوا الطلقات الثلاث المجمرعة إلى الواحدة ، وأن الناسخ لم يشتهر إلا في عهد عمر ، وأن عمر رضي الله عنه ، هو الذي بالغ في إظهاره ورد الناس فيه إلى السنة وهو أن الثلاث ثلاث فرقت أو جمعت ، فعلم الجاهل وأيقظ الغافل فاستبعدوا \_ نظر الشهرة هذه المسألة عندهم \_ أن يكون ناس قد خني علمهم الناسخ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وفي عهد أبي بكر ، وفي أوائل عهد عمر ، فأرادوا أن يستثبت ها من أستاذهم الحبر ابن عباس ولذلك كان السياق للقصة في الطريق الثانية أن طاوسا قال لابن عباس أتعلم . . . الخ . وقال ابن عباس : نعم ، وفي الطريق الثالثة أن

أبا الصهاء قال لابن عباس: هات من هناتك. يعنى حدثناعن هذا الخبر المستغرب المستبعد.

فإذا كان الأمركاوصفنا لكوهوكا وصفنا - إن شاء الله - لم يحتج الخبر إلى كشير كلام ؛ فإن الجواب إنما يكون على قدر السؤال والسائلين. والسائلون يعلمون في هذه المسألة منسوخها و ناسخها ، وكل ما يسألون عنه هو أنه هل هناك ناس جهلوا الناشخ وعملوا بالمنسوخ، لاسماو الناسخ قرآن يتلى ، وأحاديث كثيرة ، ولعلم سمعوا الكثير منها عن شيخهم ابن عباس ؛ ولذلك قال طاوس للحبر «أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد الني صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وثلاثًا من إمارة عمر ، ؟ فلم يزده الحبر على أن قال نصم ؛ فإنه يعلم أن سائله إنما يريد أن يستفسر عن شيء يستبعده ، وهو وجود جاهلين بالمنسوخ لهذه المدة ، فليس الحبر في حاجة إلى أن يذكر لهم الناسخ ، فهم به عالمون ، وهنه تعلموه ، وعنه أخذوه ، فلو أن سائلا سألك هل صلى الناس إلى بيت المقدس على عهد رسول أنه صلى الله عليه وسلم ، لقلت نعم ، واكتفيت بذلك عن قولك « ثم نسخ ذلك » لعلمك أن مخاطبك يعلم النسخ والناسخ وإنما محل ريبته أكان ذلك المنسوخ معمولاً به أم لا ، فقول الحـبر في الطريق الأولى « كان الطلاق . . الخ » كان جو أبا لسؤ أل طاوس كما وضحته الطريق الثانية وأفادت الطريق الثالثة: أن سائلا آخر وهو أبو الصهباء كان مع طاوس في حاجة إلى البيان ، وعادة مسلم التي امتاز بها كمتابه جمع الطرق في الحديث الواحد في الموضع اواحد ليمين القارىء على فهم القصة كاملة ، فرحمه الله وأجزل عطاءه .

وخلاصة الكلام الذي يستفاد من هذا الحديث أن عالمين جليلين من ملازمي حبر الأمة استبعدا ما قيل لها من أن الناسخ خني على ناس حتى أشاعه أمير المؤمنين عمر ، ووافقه كبراء الصحابة وعلماؤهم ، لعلمهم بالنسخ كما علمه . وكيف لا يعلمونه وهو قرآن يتلى ، وأحاديث وقصص شاهدوا فها فتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! أو ليس من ذلك قصة ابن عمر وفها كما سبق أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم « أرأيت لو طلقتها ثلاثًا؟ أكان يحل لى أن أراجعها؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له ( لا ) كانت تبين منك و تكون معصية ، أليس من ذلك قصة ركانة في طلاقه امر أنه البتة ، وقد شاهدوا الني صلى الله عليه و سلم لا يأمره برجعتها إلا بعد أن حلف له عليه الصلاة والسلام أنه ما أراد بالبتة إلا وأحدة . وفي ذلك أبين البيان أنه لو أراد بها الثلاث لألزمه بها ولم يحل له مراجعتها : . . أليس من ذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه طلق امرأته ثلاثا . بل قام غضبان ولم يأمره بالمراجعة كما أمر بها ابن عمر حين غضب عليه إذكان قد طلق امرأته في الحيض واحدة . إلى آخر ماسبق لك من أدلة أهل الحق من الكتاب والسنة . فعني كلام الحبر لصاحبيه رضي الله عنهم . كان الطلاق الثلاث فى العهد الشريف النبوى عمل واحدة بعد النسخ عن لم يطلع عليه ، ولم يرجع في فتياه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا إلى من علم الناسخ من أصحابه ، وكذلك من عمل بالمنسوخ ، أو أفتى به في عمد أبي بكر والصدر من عهد عمر لم يرجع إلى أبى بكر ولا إلى عمر فلما تتابع الناس في ذلك بعد سنتين أو ثلاث من خلافة عمر . اشتهر حتى بلغ عمر فجمع الناس كعادته ، وأظهر الفقة وبين مقتضى الكتاب الشريف ، مع

الاحتياط كعادته في البحث عن السنن بهذه المبارة وهي قوله رضى الله عنه وإن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، يعنى رضى الله عنه أن العدد الذي أناط به الله في كتابه البينونة الكبرى هو الثلاث فرقت أو جمعت لا فرق بينهما . غير أن الذي فرق الطلقات تأدب بما أرشده الله اليه ، وتحلى بالأناة الني أعطاها الله له ، والذي جمعها في كلمة أساء الآدب فلم يقبل أناة الله التي منحها له وسلك بنفسه مسلكا لايحبه الله له ، بجمع ما ندبه الى تفريقه ، فهو أولى أن يلزم بوقوع الثلاث وأحرى أن يحرم من رجعة امر أنه ، فاستعجاله بجمعها لا ينبغي أن يبني وأحرى أن يحرم من رجعة امر أنه ، فاستعجاله بجمعها لا ينبغي أن يبني أو مناط البينونة الكبرى هو الإتيان بالعدد على أي وجه كان من جمع ومناط البينونة الكبرى هو الإتيان بالعدد على أي وجه كان من جمع أو تفريق و المفرق للطلقات متأدب بأدب الله الذي أدبه به ، ومع ذلك لزمته البينونة الكبرى متى تم له عددالثلاث . فالذي لم يتأدب واستعجلها أولى بالحكم الذي هو لزوم الثلاث له .

وهذا فقه من أمير المؤمنين يايق به . أما قوله: فلو أمضيناه عليهم فهو طاب من علماء الصحابة الحاضرين لعل عند أحد منهم سنة خصصت هذا العموم الذى دل عليه الكتاب ، أو قيدت إطلاقه ، فيعمل بهاكاهى عادته من الرجوع إلى السنة ، فلم يجد من جماعة أصحاب رسول الله الذين في عهده إلا الموافقة والإقرار التام على إمضاء الثلاث المجموعة ، وكيف لا؟ و فيهم الإمام على وابنه الحسن وقد سمع أحدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « أيما رجل طلق امر أنه ثلاثا عند الأقراء أو

ثلاثا جميعا لم تحل له حتى تنسكم زوجا غيره . وفيهم ركانة الذى حلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه ما أراد بالبتة إلا واحدة ، فعند ذلك أمره برجعتها وفيهم سهل بن سعد الذى روى إنفاذ الثلاث المجموعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على عريمر العجلانى حين حلف بها عقب اللعان . وفيهم عبادة بن الصامت وعائشة وغيرهما ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فى هذه المسألة . وقد سبق كل ذلك فى الفصل الذى قبل هذا . فمن قوله رضى الله عنه : فلو أمضيناه عليهم . أى هل عند أحد منكم مانع من هذا الامضاء من شىء يحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نسخ المراجعة بعد الثلاث ، فلما لم يكن منهم جميعا إلا الموافقة والتأييد لما أبداه من حكمة لزوم الثلاث لمن جمعها أمضاه عليهم . يعنى صنع فيهما يقتضيه الدليل من كمتاب الله وسنة رسوله وإجماع عليهم . يعنى صنع فيهما يقتضيه الدليل من كمتاب الله وسنة رسوله وإجماع المجمدين من علماء عصره ، فرد الجاهلين بالناسخ عن العمل بالمنسوخ ، وأشاع الناسخ . وكم له رضى الله عنه من أمثال هذا .

هذا نمكاح المتعة ، قد أجيز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخ وحرمه رسول الله إلى يوم القيامة ، كما رواه البخارى ومسلم وغيرهما وفي بعض الرواية الصحيحة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من ينادى فى الناس : « ألا إن نه كاح المتعة حرام حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة » ومع هذا وجد ناس لم يبلغهم الناسخ إلى عهد عمر فأعلن الناسخ أمير المؤمنين وأشاعه فى الناس ، وحكيت هذه القصة على نحو ما حكى عن ابن عباس ، بل على وجه أغمض ، فقد روى الإمام مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله قال «كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر

الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر ، حتى نهانا عمر فانهينا ». فظاهر هذا الخبر كما ترى أن النهى عن نمكاح المتعة كان من عمر رأيا خرج به على السنة ، وحاشاه من ذلك خصوصا وهذه العبارة التى فى هذه الرواية أشد غرضا وإبهاما . ومن هذا تعلم أن قول الأصريين فى مثل هذا الحبر « إنه مرفرع لأن ما كان فى عهده صلى الله عليه وسلم لابد أن يكرن بعلم » - ليس على إطلاق، بل معنى ذلك مالم يدل الدليل على خلاف . فمنى قول جابر رضى الله عنه كنا نستمتع ، إلى آخره : أنه كان ناس لم يبلغهم الناسخ فعلوا ذلك فى هذه العبود الشريفة من غير أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أبا بكر ، ولا عمر فلما بلغ الأمر أمير المؤمنين عمر نهى عنها نهيا عاما ، إعلانا للناسخ ، وتنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عاما ، إعلانا للناسخ ، وتنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خروجا على الله ورسوله — معاذ الله من ذلك —

فكذلك ينبغى أن تفهم حديث ابن عباس هذا فى أن من جعل الثلاث واحدة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعهدين بعده إنما هر عدد قليل لم يبلغهم نسخ المراجعة بعد الثلاث، أو لم يفهموا شمول ذلك للجموع كالمفرق، ففعلوا ما فعلوا عن غير علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخليفة بعده، والعالمين بالناسخ، حتى تتابع الناس فاشتهر حتى بلغ أمير المؤمنين عمر فأعلن الناسخ وأنفذ حكم الله ورسوله ووافقه مجهدو عصره من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الأثمة المتبرعين رضى الله عنهم أجمعين.

وقد سلم هؤلاء المبتدعة هذا الجراب في نكاح المتعة ، وشذوا عن

الآمة فى هذا الحديث وجعلوا يبدون ويعيدون الأباطيل فنعوذ بالله من الهوى .

وما أحسن ما قال العلامة الخضر رحمه الله تعالى فى كتابه السابق ذكره بعد ما استوفى ذكر الاجوبة عن هذا الحديثونصه « وأنا أقول إن حديث ابن عباس الذي في مسلم مجيب عن نفسه مرضح للمراد منه ، وبيان ذلك : هو أن ابن عباس لما أخبر بأن الطلاق الثلاث المجموعة فى زمن عمر كان مرجبا للتحريم قبل زوج أكنني بهذا الإخبار عن ذكر اطلاعهم على ناسخ ، لعلمه بأن كل مؤمن يعلم أن عمر ومن معه من جميع الصحابة الذين فيهم العشرة المبشرون بالجنة ما عدا أبا بكر رضى الله تعالى عن الجميع ، لا يجمعون على أمر لا مستند لهم فيه ، وأنهم معصومون من ذلك كما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام و لعلمه أيضا بأن كل مؤمن يعلم أن سنة عمر سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام كما أخرجه أحمدوالتر مذى وابن ماجه: « اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر ». وقوله عليه الصلاة والسلام فيا آخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه في حديث طويل . « عليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات ، .. الخ فبعد أمره صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به ، و باتباع سنته يكرن الراغب عن سنته رضي الله تعالى عنه راغباً عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله، والمعترض عليه معترضاً على الله تعالى ورسوله، لقوله تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بالاقتداء به رضى الله

تعالى عنه وباتباع سنته ، فلمذا اكتنى عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما بأن عمر حكم وأمر بجعل الثلاث دفعة بتانا قاطعا للعصمة ، ولم يذكر أن ذلك كان حاصلا للاطلاع على الناسخ فى الحديث الذى عزى فيه الحركم إلى عمر للاستغناء عنه بما ذكرنا ، وذكر النسخ فى الحديث الذى لم يذكر فيه عمر رضى الله تعالى عنه فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالافتداء والاتباع لمن ليس مستقيا أبدا وإلاكان صلى الله تعالى عليه وسلم بالناع الخطأ ، وكان الله جل جلاله آمر أ باتباع من يأمر باتباع ألخطأ . والقائل بشى من هذا كاه كافر مر تد - أعاذنا الله تعالى من ذلك . اه .

ونظير هذين الحديثين ما أخرج مسلم وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها قالت ، كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن ، فإن ظاهره أنها لم تنسخ تلاوتها فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم باطل إجماعا فإن نسخما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما مرادها رضى الله عنها أنه كان يقرؤها من لم يعلم نسخ تلاوتها ، كما أن مراد ابن عباس بكون الثلاث واحدة على عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أبى بكر أن ذلك كان من واحدة على عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أبى بكر أن ذلك كان من لا يعلم الناسخ ، وكان غير معروف ولا مشهور فى هذه العهود الشريفة ، حتى إذا اشتهر و بلغ مسامع أمير المؤمنين عمل فيه ما أسلفنا كما عمل فى المذعة .

ومن نظائر هذه الأحاديث الثلاثة ما روى الدارقطني ، وابن ماجه ،

وأبو داود في سنته، واللفظ له عن جابر بن عبد الله قال: « بعنا أمرات الأولاد على عهد رسول إلله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، فلما كان عمر نهانا فانتهينا . فظاهر هذا الحديث أن يم أمهات الأولاد هو السنة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تنسخ ، واستمر العمل بها في عهد أبى بكر ، وأن عمر خالف السنة \_ وحاشاه من ذلك \_ فنهى عن ذلك البيع . والذي يدل عليه البحث الصحيح عن السنة المطهرة ، والفهم المستقيم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أن يسع أمهات الأولاد كان جائزا في أول الأمر ، ثم نسخه الله ورسوله ، وأن من باع في عهد أبي بكر فهو الذي لم يعلم الناسخ ، ولما بلغ ذلك إلى مسامع أمير المؤمنين عمر نهى عنه إشاعة للناسخ وإعلامالحكم الله الذي توفى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقول جابر بمناأمهات الأولاد . . . الخ معناه أن الذي فعله منهم هو الذي لم يبلغه الناسخ ، وأن عمر إنما نهى تنفيذا لما عليه عن رسول الله صلى ألله عليه وسلم من نسخ البيع، فني خبر الصحيحين عن أبي سعيد ، قلنا يارسول الله إنا نأتي السبايا ونحب أتمانهن فما ترى في العزل؟ فقال ما عليكم ألا تفعلوا . ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة ، . وفي رواية للنسائي : «فكان منا من يريد أن يتخذ أهلا ومنا من يريد البيع ، فتراجعنا في العزل ، . . . الحديث . وفى رواية لمسلم «فطالت علينا العربة ورغبنا في الفداء وأردنا أن نستمتع ونعزل. . فني هذا الدلالة الواضحة على أنهم كانوا يعلمون أن الأمة إذا ولدت من سيدها لم يحل له التصرف فيها بالبيع فيفوت عليهم تمنها ، فإن إلبيع لوكان جائزا لمستولدته بعد ولادتها لم تكن بهم حاجة إلى العزل

حتى يسألوا عنه ؛ إذ الاستيلاد لا يفوت عليهم شيئا حينتذ ، وبنحو ذلك قال البيهقي رحمه الله . وروى البيهقي و ابن ماجه ، والحاكم ، وصححه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أيما أمة ولدت من سيدها فرى حرة عن دبر منه ، . وهذا الحديث وإن كان في سنده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ، وهومشكلم فيه ؛ فقد قال فيه ابن عدى كما في التهذيب ، يكتب حديثه فإنى لم أر في حديثه منكرا، . اه. ويؤيده ما روى الدارقطني من طرية بن عن عبد الله بن عمر قال « إن الني صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أم ات الأولاد ، وقال : لا يبعن ، ولا يوهبن ولا يورثن ، يستمتع بها سيدها ما دام حيا ، فإذا مات فهمي حرة ، . . ورواه موقوفا على عمر . وصحح ابن القطان رفعه وقال كل رواته ثقات. ومنه يعلم أن قضاء عمر كان تنفيذا لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل خلاف ذلك قبل ذلك كان لم يبلغه الناسخ حتى أشاعه عمر وروى الدارقطني أيضاً عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه أعتق أمهات الأولاد، وقال عمر أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وسعيد قد رأى عمر وسمع منه ، وضعف عبد الرحمن الإفريتي في هذا السند بجبره ما سبق من الصحاح ، على أنه قد وثقه محى بن سعيد القطان وقال فيه البخاري وهو مقارب الحديث، فليس جمعاً على ضعفه كما ترى. وروى الحاكم وصحه أن أم إبراهيم لما ولدت قال صلى الله عليه وسلم « أعتقها ولدها » . قال الزركشي : وذكر ابن القطان له إسنادا آخر وقال إنه جيد . وروى ابن حبان في صحيحة والبهتي عن عائشة رضي الله عنها قالت ، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما

ولا عبدا ولا أمة ، قال الرملي في شرحه على المنهاج ، وكانت مارية من جمدية المخلف عنه صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه أعتقها في حياته ولا علق عتقها بوفاته صلى الله عليه وسلم . اه وقال الكمال في الفتح ، ومما يدل على صحة حديث أعتقها ولدها ما قال الحطابي ، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال ، إنا معاشر الانبياء لا نورث ، ما تركنا صدقة ، فلو كانت مارية مالا لبيعت وصار ثمنها صدقة ، . اه

وقد احتج أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على تحريم بيم أمهات الأولاد بالقرآن أيضاكما رواه البهق ، فإنه كتب إلى عماله بالآفاق . إن الله تبارك وتعالى قال ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم) وأى قطيعة أقطع من أن تباع أم امرىء منكم، فلا تياع أم امرىء مذكم ، فإنه قطيعة وإنه لا يحله. وروى الحاكم في المستدرك وصححه، وابن المنذر عن بريدة قال وكنت جالسا عند عمر إذسمع صائحا فسأل فقيل جارية من قريش تباع أمها فأرسل يدعو المهاجرين والانصار فلم تمض ساعة حتى الثلاث الدار والحجرة ، فحمد الله تعالى وأثنى عليه تُم قال: أما بدر ، فهل تعلى نه ؟ كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة ! قالوا : لا . قال فإنها قد أصبحت فيه كم فاشية أيم قر أ (فهل عسيتم) . . . الآية . ثم قال: وأى قطيعة أقطع من أن تباع أم امرى و فيكم؟!قالوا فاصنع ما بدالك، فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة رحم، وإنه لا يحل ، اه. فني هذا الأثر الإجماع ومستنده من القرآن العظم، وقد تقدم لك من السنة ما يؤيده أيضا \_ ولله الحمد \_

وبعد: فقد حق لنا بعد ذلك أن نقهر القلم عن الجولان في هذا الميدان، ونجريه في ميدان آخر وذلك ما تراه في الفصل الرابع.

## الفصل الرابع في الإجماع

وهو إجماع الصحابة ومن بعدهم على لزوم الثلاث لمن أتى بها بحموعة من عهد عمر رضى الله عنه إلى ظهرر المبتدعة، وكلمات بعض أكابر العلماء المتقدمين والمتأخرين في ذلك .

اعلم فقهك الله أنه لم يحفط عن صحابي واحد بعد إعلان عمر لحمكم الله في هذه المسألة أنه خالف عمر فأفني بأن الثلاث واحدة، والاحتج عليه بحديث ولا آية ، وإنما المحفوظ عن أكار الصحابة والمجتهدين منهم في عهد عر وبعده الفتوى بلزوم الثلاث لن جمعها في كلمة صريحة أو محتملة لها، وأراد الثلاثة. فقد صح نقل هذه الفتيا عن عمر ، وعمَّان، وعلى والعبادلة الأربعة : ابن عباس ، وابن مسعرد ، وابن عمر ، وابن عمر ، وزيد ابن ثابت وأبى هريرة ، وعبادة بن الصامت ، وأنس بن مالك ، وعائشة وغيرهم رضى الله عنهم ، وليس لهم مخالف ، ولا منهم منكر على من أفتى بذلك، ولم يقل الواحد منهم حين أفتى: إن ذلك هر رأى عمر،أوأفتيت اقتداه بعمر ، أو جريا على حكم عمر ، كا ستسمعه في كلامهم رضي الله عنهم، وهل الإجماع إلاذلك؟ وسأسرد للكمن فتاو أهم ما تطمين به إلى ما قلنا. آخرج الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب (الأم)عن عمر رضي ألله عنه أنه كان إذا سئل عن طلاق الرجل امرأته البتة يسأله عما أرادما ولا يأمره برجمتها إلا إن حلف له أنه ما أراد إلا الواحدة. فانظر إلى هذا التأسى من عمر برسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله ، مع ركانة ابن عبد يزيد . وقد سبق لك هذا الحديث وأنه ثابت صحيح بتصحيح الأُمَّة العارفين الأثبات.

وأخرج البهق فى سنه وابن حزم فى المحلى بالسند الصحيح أنه رفع إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته ألفا فقال له عمر «أطلقت؟ فقال إنما كنت ألعب، فعلاه بالدرة وقال إنما يكفيك من ذلك ئلاث، وأخرجه ابن أبى شيبة أيضا بسنده و لفظه «عن زيد بن وهب أن رجلا بطالاكان بالمدينة طلق امرأته ألفا ، فرفع إلى عمر فقال إنما كنت ألعب، فعلارأسه عمر بالدرة وفرق بينهما » وانظر همنا إلى استحضار أمير المؤمنين للسنة الثابتة وهى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «ثلاث جدهن جسد ، وهز لهن جد : النكاح والطلاق والرجعة » رواه أبو داود وغيره حيث لم يعبأ بقول الرجل إنما كنت أاعب .

وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف بسنده «أنه جاء رجل إلى عثمان ابن عفان فقال إلى طلقت امر أتى مائة ، فقال ثلاث تحرمها عليك وسبح وتسدرن عدوان .

وذكر الحافظ ابن رجب في كمتابه السابق ذكره قصة طريفة عن الاعمش أنه قال وكان بالكرفة شيخ يقول سمعت على بن أبي طالب يقول إذا طلق الرجل امر أته ثلاثا في مجلس واحد ترد إلى واحدة والناس عنق واحد إلى ذلك ، يأتون ويستمعون منه ، فأتيته وقلت له : هل سمعت على ابن أبي طالب يقول ؟ قال سمعته يقول إذا طلق الرجل امر أته ثلاثا في مجلس واحد فإنها ترد إلى واحدة . فقلت أين سمعت هذا من على ؟ فقال أخرج واحد فإنها ترد إلى واحدة . فقلت أين سمعت هذا من على ؟ فقال أخرج إليك كمتابى فأخرج كمتابه فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما سمعت على بن أبى طالب يقول : إذا طلق الرجل امر أنه ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكم زوجا غيره . قلت و يحك ! هذا غير فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكم زوجا غيره . قلت و يحك ! هذا غير

الذي تقول. قال الصحيم هو هذا ، ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك، اه و نظير هذه الأكذوبة على أمير المؤمنين على أكذوبة ابن القم على أمير المؤمنين عمر أنه بعد ما طعن ندم على ما فعله في مسألة الطلاق الثلاث ، ولا يخجل هذا الرجل من أن في سند هذه الرواية خالدبن يزيد ن ألى ما للك الذي يقول فيه ان معين لم يرتض أن يكذب على أيه حتى كذب على الصحابة . اه وللعلامة الكوثرى تحقيق طريف في كتاب (الإشفاق)في تصحيف خالد إلى مجالد، فلينظره من أراد أن يتفكه. وصم عن على رصى الله عنه وأنه كان يفتى في البتة والحرام أنها ثلاث . وأسند ان أبي شيبة أنه جاء رجل إلى على من أبي طالب رمني الله عنه . فقال م إني طلقت امرأتي ألفا ، فقال بانت منك بثلاث ، . ا ه . و تقدم لك عنابن عمر في روايته وفتواه أن المطلقة ثلاثًا مجموعة تبين البينونة الكبرى. وأخرج ابن أبي شيبة بسنده أن رجلا قال لابن عمر و إني طلقت امر أتى مائة فقال تأخذ منها ثلاثا ، وسبع وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة، وفي الموطأ عن الإمام مالك رضي الله عنه وأنه بلغه أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال إنى طلقت امر أتى ثماني تطليقات فقال ما قيل لك؟ فقال: قيل لى بانت منك. قال صدقرا هو مثل ما يقولون ، اه و بلاغات مالك كامها موصولة مسندة كما اتفق عليه أهل العلم بالموطأ . قال الإمام الكمال بن الهمام بعد ما ساق هذا الحديث . « وظاهر ه الإجماع على هذا الجواب، اه قال الكمال رحمه الله: « وأسند عبد الرازق عن علقمة قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إنى طلقت امر أتى تسعا و تسعين فقال له ابن مسعود . ثلاث تبینها وسائرهن عدوان یم . اه وأخرج الطحاوی

بسنده عن عبد الله ـ يعنى ابن مسعود ـ أنه قال فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل ما، قال لا تخل له حتى تنكم زوجا غيره . ا ه

وأخرج الإمام مالك في الموطأ بسنده الصحيح عن عطاء بن يسار أنه قال د جاء رجل إلى عبد الله بن عمر و فسأله عن رجل طلق امر أته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت له طلاق البكر واحدة فقال، عبدالله: إنما أنت قاص فالواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، اه فانظر - بصرك الله - إلى قول هذا الفقية الكبير الصحابي الجليل ابن عمر ولحطاء بن يسار زجرا له عن التسرع في الفتوى إنما أنت قاص. يعني ما أنت لا صاحب حكايات وأخبار وقصص لا صاحب فقه ومعرفة بالحلال والحرام، فما لك والتكلم في هذه المسألة؟ أليس في ذلك البرهان الواضح أنه لا يقول بأن الثلاث واحدة إلا قليل الفقه.

وأخرج الطحاوى بسنده فى شرح (معانى الآثار) عن مالك بن الحارث قال «جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمى طلق امرأته ثلاثا فقال إن عمك عصى الله فأثمه الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا ، فقلت كيف ترى فى رجل يحلما له ، فقال من يخادع الله يخادعه » . اه ، فقال إنه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ، ثم قال فقال إنه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ، ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحرقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله قال (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا؛ عصيت ربك ، وبانت منك امرأتك ، وإن الله قال (يأيها الذي إذاطلقتم النساء فطلقوهن) فى قبل عبرتهن » . . وذكر أبو داود رواية هذا الحديث

من طريق سعيد بن جبير ، وعطاء ، ومالك بن الحارث ، وعمر و بن دينار كلم قالوا عن ابن عباس في الطلاق الثلاث. أجازهاقال وبانت منك ، اه فتأمل، هل قال ابن عباس في فتو اه هكمذا رأى أمير المؤمنين عمر خارجا على ماكان في عرد الرسول والخليفة بعده فلمذا نفتي؟ أم تراه ما استند إلا إلى كتاب الله ، ولا اعتبر من يخالف هذه الفترى فيجعلم اطلاقار جعيا إلا مخادعاً لله ، كما قال تعالى (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) فابن عباس رضي الله عنه برى الفتوى بحل المطلقة ثلاثابدون زوج خروجا على الله وكتابه ، لا على عمر ورأيه . أفيكون بعد هذاشك لباحث منصف ومنقب عن الحق غير مصاب بالهوى ، أن عمر حين أمضى الثلاث على من جمعها ماكان إلا محضيا لحكم الله ورسوله الذي كان قد خني على من جعلها واحدة من ناس قلياين لم يكن بلغم الناسخ . وأن حديث ابن عباس كان الطلاق الثلاث واحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، . الخ ، ليس على الظاهر الذي به فاهوا ، وفيه وهموا ، وإنما هو على المعنى الذي قرره العلماء وله فهموا أن ذلك كان من قليل لم يبلغهم الناسخ ، ولم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا الخليفة بعده ولا الخليفة الثاني إلا بعد سنتين أو ثلاث. فاعلم ذلك و تأكمده ، ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون. وأخرج أبو داود وغيره عن محمد بن إياس بن البكير « أن ابن

عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا ، فكام م قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، .

وأخرج مالك بسنده إلى معاوية بن أبى عياش قال: «كنت جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر فجاءهما محمد بن إياس بن البكير، فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان ؟ فقال ابن الزبير إن هذا الأمر مالنا فيه من قول ، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبى هريرة رضى الله عنهم فاسألهما ثم ائتنا فأخبرنا ، فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبى هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة : الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تذكه نوجا غيره ، وأخرج القصة ابن أبى شيبة عن نافع فزاد : وقال ابن عباس هى ثلاث وأنهما كانا عند عائشة فتابعتهما على ذلك . وأخرج الطحاوى عن سعيد بن جبير «أن رجلا سأل ابن عباس أن رجلا طلق المرأته مائة فقال : ثلاث تحرمها عليه و سبع و تسعون فى رقبته ، إنه اتخذ آيات الله هزوا » .

وعند ابن أبى شيبة عن طاوس عن قيس بن أبى حازم و أن المغيرة ابن شعبة سئل عن رجل طلق امرأ به مائة فقال: ثلاث تحرمها ، وسبع و تسعون فضل ه .

وعنده أيضا بالسند إلى عمران بن حصين رضى الله عنهما وأنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال عمى ربه وحرمت عليه أمرأته .

وذكر الحافظ فى الفتح فى باب (من قال لامرأته أنت على حرام) عن زيد بن ثابت و آخرين سماهم، فى الحرام أنه ثلاث ولا يسأل عن نيته وأسند الطحاوى وغيره عن أنس فى الثلاث بحموعة أنها ثلاث.

وقدمنا لك عن عبادة بن الصامت ما رواه عن رسول الله فيمن طلق ألفا . ومحال أن يخالف عبادة ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

فهؤلاء ثلاثة عشر صحابيا: الخلفاء الثلاثة . والعبادلة الأربعة وأم المؤمنين عائشة وأبر هريرة وأنس بن مالك والمفيرة بن شعبة ، وعبادة وعمران بن حصين ، وغيرهم عن لم نذكره اختصارا على أن الثلاثة المجموعة في كلمة واحدة أو مجلس واحد تقع ثلاثا ، ولا يعرف لهم مخالف ، ومن نقل عنهم أو عن واحد منهم خلاف ذلك في المطلقة ثلاثا بعد الدخول فقد افترى .

قال الحافظ فى الفتح: فالذى وقع فى هذه المسألة نظير ما وقع فى مسألة المتعة – وذكر حديثها – ثم قال: فالراجح فى الموضعين تحريم المتعة، وإيقاع الثلاث للإجماع الذى انعقد فى عهد عمر على ذلك ولا يحفظ أن أحدافى عهد عمر خالفه فى واحدة منهما، وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خنى على بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم فى عهد عمر فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له . والجمه، رعلى عدم اعتبار من أحدث اختلاف بعد الاتفاق ، . اه

قال العلامة الحضر الجكن بدر نقله هذا المكلام عن الحافظ: «يعنى بالراجح الراجح من جهة الدليل لا من جهة الإباحة والحرمة ، لقوله «للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك ، وما كان مخالفاً للإجماع لا نطلق عليه المرجوحية ، بل يقال فيه خارق للإجماع كما قال هو منا بذله اله ، وهو كما ذكر رضى الله عنه .

قال الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي في كتابه السابق ذكره ، اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولامن التابعين ولا من أتمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن

الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سيق بلفظ واحد، قال ولا نعلم من الأمة أحداً خالف في هذه المسألة مخالفة ظاهرة، لا حكما ولا قضاء، ولا علما ولا إفتاء، ولم يقع ذلك إلا من نفر يسير جداً وقد أنكره عليهم من عاصرهم غاية الإنكار، وكان أكثرهم يستخفى بذلك ولا يظهره، فكيف يكون إجماع الامة على إخفاء دين الله الذي شرعه على لسان رسوله، واتباع اجتهاد من خالفه برأيه في ذلك. هذا لا يحل اعتقاده البتة ، اه.

قال العلامة المحقق الكوثرى عقب هذا: « ولعله ظهر بهذا البيان أن إمضاء عمر للثلاث حكم شرعى مستمد من الكتاب والسنة ، مقارن لإجماع فقهاء الصحابة فضلا عن التابعين ومن بعدهم . وليس بعقوبة سياسية ضد حكم شرعى ، فالخارج على إمضاء عمر خارج على ذلككاه الموقال ابن عبد البر فى الاستذكار بعد ما حكى إجماع الصحابة « وعلى ذلك جماعات التابعين وأئمة الفتوى فى أمصار المسلمين . . ، إلى أن قال : وما أعلم أحداً من أهل السنة قال بغير هذا إلا الحجاج بن أرطاة ومحد أبن إسحاق ، وكلاهما ليس بفقيه ولا حجة فيما قاله . ونقل عن بعض أضحاب داود عنه أنه قال : ليس الحجاج بن أرطاة ومن قال بقوله من الرافضة عن يعترض به على الإجماع لأنه ليس من أهل الفقه . قال ولم يختلف أصحاب داود عنه فى أنه قائل بوقوعها مجتمعات ، اه

وقال الفقيه المحقق الكمال بن الهمام فى شرح الهداية بعد ما نقل نحو ما سبق عن الصحابة: وقول بعض الحنابلة القائلين بهذا المذهب \_ يعنى ابن تيمية \_ ترفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مائة ألف عين رأته

فيل صم لكم عن هؤلاء أو عن عشر عشرهم القول بلزوم الثلاث بفم؟ بل لوجهدتم لم تطبقوا نقله عن عشرين نفسا \_ باطل: أما أولا: فإجماعهم ظاهر فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر رضى الله عنه حين أمنى الثلاث. وليس يلزم في نقل الحكم الإجماعي عن مائة ألف أن يسمى كل ليلزم في مجلد كبير حكم واحد . على أنه إجماع سكوتى . وأما ثانيا: فإن العبرة في نقل الإجماع نقل ما عن الجهدين لا العوام، والمائة الألف الذين توفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاه والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم وقايل. والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم . وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم صريحا بأيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف. فاذا بعد الحق إلا الضلال؟ وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه ، لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف ، . ا ه بنعه .

وقال البدر العيني في شرحه لصحيح البخاري ومذهب جماهير العلماء من الصحابة ، والتابعين ومن بعدهم منهم الأوزاعي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وآخرون كثيرون على أن من طلق ثلاثا وقعن ولكنه يأثم. وقالوا من خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السنة وإنما يتعلق به أهل البدع ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة التي لا يجوز عليهم التواطق على تحريف الكتاب والسنة ، اهو وقوله رضى الله عنه لكنه يأثم يعنى عند أكثرهم.

وكذلك نقل ابن المنذر الإجماع على وقوع الثلاث المجموعة في المدخول بها . وما حكاه ابن حجر في الفتح من أن ابن المنذر نقل الحلاف عن بعض أصحاب ابن عباس في المسألة فليس كما ينبغي ، فإن ابن المنذر إنما حكى الحلاف في المطلقة ثلاثا قبل الدخول ، وأما بعده فليس إلا الاجماع على لزوم الثلاث . على أن القول بعدم لزوم الثلاث في غير المدخول بها بما لا يعول عليه .

قال أبو عمر رضى الله عنه في كتاب الاستذكار في باب طلاق البكر ما نصه ، وعن روينا عنه أن الثلاث تحرم التي لم يدخل بها زوجها حتى تنكم زوجا غيره كالمدخول بها سواء ـ على بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وأبن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن مغفل وأبو هررة وعائشة وأنس، وهو قول التابعين عمن ذكرنا. وبه قال جماعة الأمصار: ابن آبى ليلى ، وابن شبرمة ، وشيبان ، والثورى ، والحسن بن حي ، ومالك وأبوحنيفة والشافى وأصحابهم وأحدو إسحاق وأبوثور وأبوعبيد والطبرى قد مضى هذا مجودا في باب الطلاق وذكرنا ما عليه أهل السنة والجماعة في طلاق الثلاث مجتمعات في المدخول بها ، وذكرنا أن الاختلاف في ذلك في غير المدخول بها من الشذوذ الذي لا يعرج عليه ، لأن حديث طاوس عن ابن عباس في قصة أبى الصباء لم يتابع عليه طاوس، وأن سائر أصحاب ابن عباس يروون عنه خلاف ذلك . على ماقد بيناه فيما قد مضى وما كان ابن عباس ليروى عن الني صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه إلى رأى نفسه بل المعروف عنه أنه كان يقول: أنا أقول لكم

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تقولون أبو بكر وعمر ، قاله في فسخ الحبح وغيره. فن هنا قال جمهور العلماء إن حديث طاوس في قصة أبي الصهاء لا يصم معناه وقد أو ضحنا ذلك بمِلغ وسعنا في أول كتاب الطلاق. وبالله توفيقنا ، اه وقوله رحمه الله في حديث طاوس: « لا يصم معناه » يعني إن حمل على الظاهر الذي فهمه المبتدعة ، أما إذا فهم على ما أسلفناه لك وأشار إليه الإمام أبو عبد الله الشافعي رضي الله عنه من أن سؤال طاوس وأبي الصهاء وجواب الحبر لهما في منسوخ عمل به قليل من الناس لم يعلموا ناسخه إلى أن أشاعه أمير المؤمنين عمر فإنه لا غبار عليه، وعليه يكون طاوس مع الجاعة ويؤيده ما ذكر ابن عبد البر أول كتاب الطلاق قال ، وقد روى معمر قال أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال كان ابن عباس إذا سئل عن رجل طلق امر أته ثلاثا قال لو انقيت الله جعل لك مخرجا لا يزيده على ذلك، وهذه الرواية لطاوس عن ابن عباس كرواية سائر أصحاب ابن عباس عنه لأن من لا مخرج له فقد لزمه من الطلاق ما أوقعه . .

وأصرح من ذلك ما قال الحسين بن على الكرابيسي في أدب القضاء . فال أخبرنا على بن عبد الله – وهو ابن المديني – عن عبد الرزاق عن معمر عنابن طاوس عن طاوس أنه قال : «من حدثك عن طاوس أنه كان يروى طلاق الثلاث واحدة فكذبه ، كما نقله في الإشفاق .

قلت : وسند الكر ابيسي في غاية الصحة . وطاوس هو الراوى لهذا الحديث عن ابن عباس . فيكون هذا الكلام من طاوس نفيا منه للمعني

الذي فهمه الشذاذ من هذا الحديث، وتأويلا له بالمعنى الذي أسلفنا لك فلا تكون رواية طاوس شاذة حينئذ، لأن الشذوذ فها إنما يكون إذا حمل الحديث على ما قال أو لئك الواهمون. والراوى أعلم بمعنى ما روى، فهو أولى بأن يؤخذ عنه المعنى . ومن هذا تعلم أنه ليس مقصود طاوس نني رواية ابن عباس مطلقا ، كيف وهو الراوى عنه؟! وإنما مقصوده أن ظاهره الذي يتبادر إلى الجاهل ليس مرادا ، وقد أدرك طاوس عصر المبتدعة الخترعين لهذه الأكذوبة القائلة بأن عمر عدل عن السنة الصحيحة المثهورة الثابتة التي هي رد الثلاث إلى الواحدة إلى رأيه، وهر : جعلما ثلاثا \_ وحاشاه رضي الله عنه \_ ورأى استنادهم إلى ظاهر روایته ، لحدیث ابن عباس ، فننی رضی الله عنه روایته لهذا الحديث على دنا المعنى الذي زعموه وأشاءوه ، وإنما معناه كما مر أن الثلاث كانت تجهل واحدة من ناس قايل لم يعلموا الناسخ ، حتى أشاعه أمير المؤمنين ، وأقره عليه مجتهدو عصره من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين ، ولذلك نظائر في الأحاديث كما قدمنا . فجزى الله طاوسا وابنه خير جزاء . وكانت وفاة طاوس سنة ست ومائة ، وقد ظهرت المبتدعة قبل هذا التاريخ بكشير.

وعن حكى إجماع الصحابة: الإمام الكبير أبو الوليد الباجى المالكي المتوفى سنة أربع وتسعين وأربعائة في المنتق. قال ، ومن الدليل على ما نقول ، يعني لزوم الثلاث لمن أوقعها بكلمة واحدة \_ إجماع الصحابة ، لأن هذا مروى عن ابن عمر وعمران بن حصين ،

وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبى هريرة وعائشة زضى الله عنهم ولا مخالف لهم اه.

وكذلك حكى الإجماع الإمام الحافظ الكبير أبو بكر بن العربى المترفى سنة بضع وأربعين وخمسائة . قال فى عارضة الاحوذى وهو شرحه لسنن الترمذى فى ( باب طلاق السنة ) فى المسألة السابعة ، إذا كان الطلاق واحدا نفذ وأجبر على الرجعة ، وإن كان الطلاق ثلاثا وقع ولم يؤمر بالرجعة ، ويكون آثما عند الله \_ يعنى فى مذهب الإمام مالك \_ ثم حكى رأى المبتدعة بجعله واحدا ، واحتجاجهم بجديث مالك \_ ثم حكى رأى المبتدعة بجعله واحدا ، واحتجاجهم بجديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس الذى مر لنا الكلام عليه ، وبحديث ابن عباس عند مسلم الذى سبق المكلام عليه مستوفى أيضا .

ثم قال: والعارضة الآن فى ثلاثة معان. الأول أن الصحيح فى حديث ركانة — يعنى أن الصحيح فى القصة هو ما رواه الترمذى عن ركانة نفسه و هو أنه طلقها البتة لا ثلاثا. والثانى أنه منبئكم أن عمر رده إلى الإمضاء و ماذا تريدون من حديث رده عمر والصحابة موجودون. فلم يكن منهم من رده عليه. هذا ابن عباس يرى إمضاء الثلاثة فى كلمة، وهو راوى هذا الحديث الذى زعمتم. فهل يحتج بالحديث رده راويه ؟! وعمر الخليفة مطلع إن هذا إلا سوء رأى و خطأ فى المذهب. الثالث: أنك إذا استقرأت واستقريت الروايات لم تجد في المذهب عضدا، بل تلفيه منفردا. اه.

فانظر إلى قوله (والصحابة موجودون فلم يكن منهم من رده عليه) أليس هذا منه رضى الله عنه تصريحا بالإجماع على أبلغ وجه ؟ ونقل الإجماع كذلك إمام الحنفية أبو بكر الرازى الجصاص في كتابه أحكام القرآن بعد أن احتج على وقوع الثلاث بالكتاب والسنة وأقوال الساف. قال وفالكتاب والسنة وإجماع الساف توجب إيقاع الثلاث معا وإن كان معصية ، يعنى على مذهبهم .

و نقله قبله الإمام الأجل محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رضى الله عنهما فإنه ذكر في كتاب الآثار له بسنده إلى ابن عباس و أتاه رجل قال إني طلقت امر أنى ثلاثا. فقال يذهب أحدكم يتلطخ بالنتن ثم يأتينا ال اذهب فقد عصيت ربك و بانت منك امر أتك لاتحل لك حتى تنكح زوجا غيرك م . قال الإمام الشيباني و به نأخذ وهو قول العامة ، لا اختلاف فيه ، اه . فهذا صريح في نقل الإجماع على لزوم الثلاث لمن جمعها في كلمة واحدة كاترى .

وقال العلامة المحقق في الإشفاق مالفظه ، بل عد أحمد بن حنبل مخالفة ذلك خروجا عن السنة حيث قال في جواب كتبه إلى مسدد بن مسرهد عن السنة : ومن طلق ثلاثا في لفظ واحد فقد جهل وحرمت عليه زوجته ولا تحل له أبدا حتى تنكم زوجا غيره . وهذا الجواب أسنده القاضى أبو الحسين ابن أبي يعلى الحنبلي في طبقات الحنابلة عند ترجمة مسدد بن مسرهد ، وسنده مما يعول عليه الحنابلة ، وإنما عده من السنة لأن الروافض كانوا يخالفون ذلك تلاعبا منهم بأنكحة المسلمين ، اه .

وفى عد الإمام القول بعدم لزوم الثلاث خروجا عن السنة الإعلان بأن القول بلزوم الثلاث لمن أوقعها بلفظ واحد هو إجماع أهل السنة ، لااختلاف فيه بينهم ، وعلى ذلك متقدمو علماء مذهبه ، ولم يحدث القول فهم بخلاف ذلك إلا من أحمد بن تيمية ومن الحقر به من بعده .

فها أنت ذا ترى الإجماع على القول بلزوم الثلاث قد نقله الأعمة الثقات والحفاظ الأثبات الإمام أحمد بن حنبل، والإمام محمد بن الحسن وأبو بكر الراذي الجماص، والكال بنالهام وغير عمن الحنفية، والحافظ الإمام ابن عبدالبر ، وأبو الوليد الباجي ، والحافظ أبو بكر بن العربي ، والقرطي المفسر وغيرهم من المالكية ، والحافظ ابن حجر وغيره من الشافعية. والحافظ ابن رجب وغيره من محقق الحنابلة . ومن ثم ترى الحققين من أعَّة المذاهب المتبوعة قد اتفقت كلبتم على أنه لا يصبح الإفتاء بهذا القول الشاذ جعل الثلاث واحدة لن أوقعها بحرعة ، ولا العمل به ؛ ولا الحكم به تضاه ، بل صرحوا بأنه ينقض فيه قضاء القاضي ولايكون حكم الحاكم به نافذاً ولا رافعاً للخلاف. ترى ذلك منصوصاً في شرح الهداية للكال ابن الحام. وفي كتاب الهجة لأبي الحسن على بن عبد السلام المالكي وفى كتاب التحفة للفقيه الكبير أبن حجر الهيتمي الشافعي ، وفي كتاب نهاية الحتاج للبحقق الرملي جرم ١١٢ الشافعي،

والآن نتحفك بعبارة جامعة للعلامة المحقق والورع المدقق فقيه الشافعية في وقته الشبيخ أحمد بن حسن الطلاوى تغمده الله برحمته في رسالته والإغاثة في حكم الطلاق بالثلاثة وخم بها بحثه المستفيض في إثبات لزوم الثلاثة لمن أو قعما بحموعة استدلالا ومنافشة للمخالفين ولاسيما ابن القيم قال ووأما ماادعاه يعني ابن القيم و من أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وافقوه يعني عمر رضي الله عنه فيها رآه وأمضاه على معني أنهم كانوا

قبل قضائه بوقوع الثلاث بجمعين على أنهم لايفتون إلابوقوع الواحدة ، فهو متوقف على إثبات أن جميع ما تقدم من إفتاء الصحابة بوقوع الثلاث وقع متأخرًا عن قضاء عمر بوقوع الثلاث، لم يتقدم منه شيء على قضائه. ودون ذلك خرط القتاد لايستطيع أحد دعواه بل ينافيه قول ابن الزبير مالنا فيه قول. اذهب إلى عبد الله ابن عباس وأبي هريرة فإني تركمتهما عند عائشة إلى آخر ما تقدم . وذلك أنه لو كان هذا بعد قضاء عمر ماخني على أبن الزبير . لأن عمر فعل ذلك بمشورة من الناس ، وحاصل كلا منا مع ابن القيم أن جميع ما أطال به يرجع إلى ثلاثة أمور. الأول زعم أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دالان على أن الطلاق الثلاث يقع واحدة . وقدعلت أن الأمر بخلاف ذلك ، وأنسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نطقت ولم تزل ناطقة بوقوع الثلاث، الثانى دعوى أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه اجتهد بعد مضي عصر الذي صلى الله عليه وسلم وعصر أبى بكر وصدر من خلافته فى أمرالناس فرأى المصلحة في الحكم علهم بوقوع الثلاث فحكم بذلك ووافقه من في عصره وذلك يقتضى دعوى ثالثة : هي أنه قبل حكمه بذلك كانت الفتوى من الجميع بوقوع الثلاث واحدة فقط . أما إثبات هذه الدعوى الثالثة فهو في حكم المستحيل إن لم نقل هو مستحيل لأن ذلك يتوقف على علم أنه لم يفت أحد بوقوع الثلاث قبل قضاء عمر . وكيف يتيسر لأحد ذلك؟. وأما الدعوى الثانية فإنكارها واجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر لأن حكم عمر بذلك يكون ناسخاً لـكمتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رافع لما جاءاً به . والنسخ لايكون إلا فيزمن النبوة أي في حياة المصطفى

صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال علماء هذه الملة: إن الإجماع لاينسخ لانه لانه لاينعقد إلا بعدو فاته صلى الله عليه وسلم، أما قبله فالأحكام إنما تشلق منه صلى الله عليه وسلم عن ربه لانه لاينطق عن الهوى.

وبالجلة فقد بان لك أنه لا يجوز لأحديؤمن بالله واليوم الآخر أن يفتى بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة ولا يعمل به فى حق نفسه لانه مذهب باطل لم يرد به كتاب ولاسنة بل وردت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه وانعقد الإجماع عليه كا علمت كل ذلك . (من يطع الرسول فقد أطاع الله) (ومن يطع الله ورسوله و يخش الله ويتقه فأو لئك هم الفائرون) اه بحروفه .

فقد تبين لك بهذا كله أنه لاصحة لقول ابن تيمية و تليذه ومن انخدع بهما أن جعل الثلاث واحدة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع القديم وأن قولها هذا منكر من القول وزور . فالكتاب والسنة والإجماع لوائدى لا يجوز الخروج عليه أن من طلق ثلاثا ولو فى كلة لزمه مأوقع ولاتحل له امرأته إلا بعد زوج . و تبين لك أيضاً أنه لاصحة لنقل ابن مغيث أن جعل الثلاث واحدة هوقول على وابن مسعود وعبدالرحمن ابن عوف والزبير بن العوام رضى الله عنهم — وإن عزاه إلى ابن وضاح؛ فهاهى الكتب التي يعول عليها بين أيدينا ناطقة بضد ما يقول . و قد أسلفنا لك فتوى الإمام على وابن مسعود بوقوع الثلاث ثلائاً . وصح عن عبد الرحمن بن عوف أن امرأته سألته الطلاق فقال إذا طهرت فاقذنين، فلما طهرت آذنته فطلقها في مرضه ثلاثا ، وحكاه الشافعي في الأم محتجاً فلما طهرت آذنته فطلقها في مرضه ثلاثا ، وحكاه الشافعي في الأم محتجاً به على إباحة جمع الطلقات الثلاث في كلة ، وأن الجمع ليس بدعة ، وقد

ورد ذكر تطليقه ثلاثا في مرضه بأسانيد صحاح عن عروة وابن الزبير وكام ا في محلى ابن حزم. وكيف يصح عن الزبير مانسبه إليه ابن مغيث؟! وابنه عبد الله أعلم الناس به ؛ ولما سئل عن المطلقة ثلاثا قبل الدخول قال : إن هذا الأمر مالنا فيه قول كما قدمنا لك عن الموطأ ومصنف ابن أبي شيبة ، فلو كان أبوه كما زعم هؤلاء لأفتى به ابنه ناقلا له عنه ، فإنه أمر من استفتاه أن يذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة وعائشة ويرجع إليه بفتياهم ليعلم ا ، فرجع إليه وأخبره فلم ينكر ذلك ، واستفاده هو وصاحبه عاصم بن عمر .

و بعد - فالحق الذي لامعدل عنه ، و دل عامه الكتاب و نطقت به السنة الصحيحة الصريحة وإجماع مجتهدي الأمة من عهد أمير المؤمنين عمر خلفا عن سلف هو أن من جمع الثلاث في مجلس أو في كلة لزمته الثلاث وبانت منه امرأته البينونة الكبرى ولا تحل له إلا بعد زوج يطؤها في نكاح صحيح لا بفتيا مفت ، ولا بقضاء قاض ، ولا بحكم حاكم ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . ومن قال بأنه لايقع عليه شيء أو لايلزمه إلا طلقة واحدة بائنة أو رجعية ، فقد خالف كتاب ألله ، وعارض سنة رسولالله بهواه ، واتبع غيرسيل المؤمنين ، وغش الآمة ، وباء من الله بما يليق بعدله ، فالحذر الحذر من الاغترار بماموه به المموهون وتشدق به الترثارون، هذه نصيحتي لكل من آمن بالله واليوم الآخر ، وأرادالنجاة لنفسه ، والخلاص من عقوبة ربه . وجده النصيحة نختتم الباب الأول في بيان بطلان هذه البدعة، ولندخل بك إلى الباب الناني من هذا الكتاب في إبطال البدعة الأخرى على نحو ماسلكنا في هذا الباب بعون الله .

# ناليانان

فى أن من علق طلاق امرأته على فعل شيء أو تركه أو تصديق خبر وتع طلاقه عند وقوع المعلق عليه واحداكان الطلاق أو مجموعا، وأن القول بذلك هو مادل عليه الكتاب وأشارت إليه السنة وانعقد عليه إجماع أهل الحق من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المجتهدين المرضيين خلفا عن سلف، وأن القول بأن الطلاق المعلق لا يقع أصلا أو لا يقع إن كان على وجه اليمين قول باطل يأباه الكتاب وترفضه السنة، والقائل به خارج على إجماع أهل الحق الذين يعول على إجماعهم فى الملة وفيه فصول.

#### James &

اعلم أن العقول المستنبرة ، والبصائر السليمة ، لو تأملت بصدق النظر في هذه الشريعة المنزلة على نبينا المصطنى صلى الله عليه وسلم ، لرأتها جامعة لمصالح المسكلفين كالهم ، كافلة لحناءتهم الدنيوية وسعادتهم الحقيقية فى الدارين متضمنة لحل مشاكام كاما فردية كانت أو اجتماعية على أحسن الوجوه و أبلغ الاوضاع ، وكيف لا وكام وضع إلهى من الحكيم العليم تبارك وتعالى ، يعلم هذا كل من تجرد عن الهوى وسلم من العلل . وقد أوضح هذا المنقبون عن أسرار الشريعة ، ووضعت فيه الكتب القيمة ، وانتشر ذلك في كتب فقهاء الملة . والذي نحب أن نلفتك إليه همنا أنه لما كان الزواج وحدن العشرة بين الزوجين من أهم مصالح النوع الإنساني أباحه الله ورسوله ، بل ندبا إليه ورغبا فيه فقال تعالى: ( فانكحوا ماطاب

لـكم من النساء) وقال ( وعاشر وهن بالمعروف ) وقال (ولهن مثل الذي علمهن بالمعروف) وفي السنة في هذا المعنى الشيء الـكمثير.

وقد يطرأ على هذا الارتباط الزوجي ما تتعذر معه العشرة أو تتعسر وما يكن معه الفراق أصلح للزوجين أو لأحدهما من بقاء هذا العقد، فشرع الله تعالى لمكل من الزوجين طريق الحل لهذه المشكلة، فأحل لها إن كانت هي الكارهة أن تفتدي من زوجها بمال. وأباحله قبول ذلك فقال سبحانه (فإن خفتم ألا يقيا حدود الله فلا جناح عليهما فيا افتدت به) وهو ما يسمى في لسان الفقه بالخلع. وإن كان الضررعائداعلى الزوج وقد اطلع منها على مالا صبر له على احتاله فقد أحل له الطلاق مع حفظ الحقوق للطلقة كاملة يؤدمها لها بإحسان، وينجز طلاقها. وقديكمون من المرأة في حق زوجها أغلاط ينهاها عنها أو يأمرها بتركها فتستمر على عنادها ومشاكستها ، ولا يكون من المصلحة تنجيز الطلاق ، فأحل له الحكم العلم أن يجعل الأمر إلها في الفرقة فيعلق طلاقها على فعل ما يكره أو ترك ما يحب. لتكون هي الجانية على نفسها إن خالفت ، والمختارة للفرقة إن شاكست ، فيقول مثلا (إن خرجت بغير إذني فأنت طالق -أو إن لم تحسني عشرة الجيران . . الخ ) وهذا هو ما يسمى بتعليق الطلاق فإذا خالفت فخرجت بغير إذنه ، أو أساءت العشرة فقد فعلت ما جمل سبيا في طلاقها ، بعلمها واختيارها . فوقع المسبب لا محالة فلزمها الطلاق وكأنها هي التي طلقت نفسها.

وبهذا يتبين لك أن حاجة المتزوجين ما سة إلى تشريع الطلاق، وأنها لا تقل في بعض الاحيان عن حاجتهم إلى الزواج، فإن هذا الارتباط

الزوجى قد يعرض له من المشاكل مالاحل له إلا به و لهذا ترى الامم المتحضرة التي كانت تعيب أشد العيب على الإسلام فى تشريح المالاق ، قد شرعت تتخلص من قبودها وتتمنى أن لو كان لها هذا النشريع الإسلامى . وإن ترك المشاكل من غير أن توضع لها حلول نافعة عما يتعالى عنه تشريع الحكم العلم .

ويتبين لك أيضاً عما قلنا أن الطلاق إذا لم يكن إلا منجزا ولم يشرع النعليق لمكان الهدم إلى بناء عقد الزواج أسرع ، والتفريق بين الزوجين أبعد ،فاقتضت أعجل ، و لمكانت الأناة التي ينبغي أن تكون بين الزوجين أبعد ،فاقتضت حكمة التشريع العليا أن تتاح الفرصة للتروى في التمسك بهذا العقد فيعلق طلاقها على ما تستطيع أن تتجنبه إن كان فها إبقاء على العشرة و بقية من حسن الصحبة ، ولذلك قال الفقهاء : شكر ألله سعيهم : في بيان وجه الحاجة إلى تشريع تعليق الطلاق : « إن المرأة قد تخالف الزوج في بعض مقاصده فتفعل ما يكرهه و تمتنع عما يرغب فيه ويكره الرجل طلاقها من حيث إنه أبغض المباحات وهو مع ذلك يرجومو افقتهافيحتاج الى تعليق الطلاق بفعل ما يكرهه أو ترك ما يريده فإما أن تمتنع عما يكرهه و تفعل ما يكرهه أو ترك ما يريده فإما أن تمتنع عما يكرهه و تفعل ما يحبه فيحصل غرضه و تحسن العشرة ، وإما أن تخالف يكره و تفعل ما يحبه فيحصل غرضه و تحسن العشرة ، وإما أن تخالف فتكون هي المختارة للطلاق .

ثم اعلم أن الطلاق في الشرع هو حل عقد النكاح بلفظ مخصوص كالطلاق ونحوه، وأنه يكون منجز اكقوله، أنت طالق، ولاخلاف لسنى ولا لمبتدع من هؤلاء في وقوعه متى أتى به بشروطه المبينة في كتب الفقه ويكون معلقا على صفة أو شرط كقوله، أنت طالق وقت كذا. وإن

قدم الحاج فأنت طالق. . ثم المعلق تارة لا يكون على وجه اليمين كممثلنا. وتارة يكون على وجه اليمين وهو ماكان القصد الأول فيه إلى الحث أو المنع أو تصديق الخبر كمقوله و إن لم تحسني العشرة ، أو إن كلمت فلاناأو إن لم يكن الخبركما أقرل فأنت طالق، فإن المقصود الأول في المثال الأول حبًا على حسن العشرة ، وفي الثاني منعها من كلام فلان ، وفي الثالث أن يصدق فيها أخبر به. فما دام لم يحصل المعلق عليه فعقد الزوجية بحالهوإن حصل المعلق عليه وقع الطلاق، فإنه يقصد الطلاق عند وقوع المعلق عليه ولذلك جعل وقوع الطلاق علما حانًا لها. أو مانعا أو موجبا للتصديق، ولا خلاف بين أهل الحق من علماء الأمة الصحابة والتابعين ومن بدرهم من الجِهْدِين المعتبرين في وقوع هذا الطلاق المعلق، من تحققت الصفة أو الشرط، سواء كان على وجه اليمين أم لا . ولم يقولوا رضى الله عنهم ذلك رجما بالنيب ، ولكن مقدام في ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، على ما يقتضيه الفهم الصحيح لهما كما ستسمعه في الفصل الأول من هذا الباب.

# الفصل الأول

فى أدلة الكتاب والسنة على وقوع الطلاق المعلق بأقسامه كلها متى حصل المعلق عليه

أما الكمتاب فقوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثةقروء) وقوله تعالى (الطلاق مرتان) وقوله تعالى (فإن طلقها فلا تحل له) الآية وقوله تعالى (ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن) وقوله سبحانه

(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) إلى غيرذ للئ من الآيات التي ذكر فها الطلاق فإن الصيغ فها للعموم كما سبق إيضاحه في الفصل الأول من الباب الأول. وقوله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن) وقد بينا هناكأن الأمر من قبيل المطلق فيتناول جميع جزئياته على البدل ، فتشمل عمومات الكتاب وإطلاقاته الطلاق بأقسامه كلما ، منجز ا ومعلقا ، كان النعليق على وجه اليمين أم لا. هذا ما لم يقع الخلاف فيه بين أهل العلم بأصول الفقه، فإن من القواعد المقررة هناك أن العام يتمسك به في حياةرسولالقصلي الله عليه وسلم و بعده . وأن المطلق يتناول جميع جزئياته كالعام ، إلا أن تناول العام على سبيل الشمول ، وتناول المطلق على سبيل البدلكا لا يخنى على أهله. ولا مخصص لهذا العموم ولا مقيد لهذا الإطلاق. فهل يستطيع من ادعى من المبتدعة عدم وقوع الطلاق المعلق مطلقا أو إذا كان على وجه اليمين أن يأتى بآية من كتاب الله أو بعض آية تقول إن الطلاق المعلق مطلقا أو على وجه الهين لا يقع ؟ هذا مالا سيل لهم إليه إذا فهموا الكتاب العزيز على الوجه الصحيح في فهمه، كافهمه المشاهدون للوحى المشافهون للرسول من أصحابه الكرام. وكما فهمه الأمناء من حلة الشرع العارفون بمواقع ألفاظ الكتاب العزيز، واستعالاتها في المعاني التي وضعها الشرع لهاكما سيتضحلك عندكلامناعلى شههم الزائفة وخيالاتهم الباطلة وتقولاتهم على كتاب الله وتحريفهم لألفاظه عن معانها .

وأما السنة: فما جاه في صحبح البخاري قال رضي الله عنه: (باب الشروط في الطلاق) قال الحافظ في الفتح: أي تعليق الطلاق. ثم ساق البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « نهى رسول الله صلى

الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر لأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها ... ، الحديث . يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تجعل تزوجها بالرجل سببا في طلاق المرأة التي في عصمته .ومن صور ذلك: ألا تزال به حتى يقول إن تزوجتك ففلانة طالق. فيعاق طلاق امرأته على تزوجه ما فإذا تزوجها وقع الطلاق لأنه لو لم يقع لم يكن للنهم، عنه معنى . ولأجل هذه الصورة التي أتينا بها وضع البخاري هذه الترجمة على هذا الحديث: ورحمه الله ما أدق فهمه: وما أعمق فقهه. وقال البخارى في كتاب النكاح (باب الشروط التي لا تحل في النكاح)وساق بسنده عن الني صلى الله عليه وسلم قال: « لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها تستفرغ صحفتها ، فإنما لها ما قدر لها ، اه . ولا شك أنمن الصور التي يشملها النهي أن تجمل زواجها سببا في طلاق التي معه بأن تحمل الرجل على أن يعلق طلاق امرأته على زواجها ، فلو لم يقع الطلاق مادخلت هذه الصورة في النهي ، وإنها داخلة قطعاً كما لا يخفي على متأمل.

ومن العجيب أن ير تاب فى عدم وقرع الطلاق المعلق عند حصول المعلق عليه من يفهم لغات البشر الحية ويعرف الشريعة المنزلة، فإن مقتضى القضية الشرطية الحكم بالمشروط على تقدير حصول الشرط. فالمعلق فى قول القائل: إن فعلت كذا فأنت طالق هو الطلاق ومن البين أن التطليق مفوض من الشارع إلى الزوج وهو فعله يوقعه، إن شاء منجزا وإن شاء معلقا، ويكون التعليق تطليقا حقيقة عند وجود الشرط فإن كان التعليق عند حصول المعلق عليه لغوا لا أثر له فى حصول المعلق حكايقول أو لئك عند حصول المعلق عليه لغوا لا أثر له فى حصول المعلق عن سبيه، وفقد الظانون - خرج المكلام عن مدلوله، وتخلف المسبب عن سبيه، وفقد

لمعلول مع وجود علته ، ولا يقول هذا من له أدنى فهم فى المعقول و المنقول وكيف يتوقف إنسان فى حصول المعلق عند وقوع المعلق عليه ؟!

وإن ذلك تشهد له أحكام الشريعة كام المعلقة بالشروط: فالوجوب لملق على شروط متى حصلت شروطه حصل لامحالة، والصحة المشروط لما شروط متى تحققت شروطها ثبتت الصحة. فالصلاة والتكالف متى كان البلوغ والعقل وبقية شروط الوجوب حصل الوجوب، وإذا أوقم الملاة متطهر استقبلا مستوفيا سائر شروط صحتها حمل المحق، وكذلك الصيام وسائر العبادات والمعاملات المعلقة بشروط وجوب أو صحة . وكل ذلك في معني قول الشارع : إن كان كذا وكذا وجب عليم كذا، وإن فعلتم كذا وكذا صح منكم العمل الفلاني. فما الذي أخرج الطلاق المعلق على شيء عن هذه القاعدة العامة التي يشهد لها الشرع كله والمرف العام ولغة العرب التي نزل مها الكتاب، بل سائر لغات بني آدم؟ فإن جمل شيء موقوفا على آخر بحيث إذا وقع الأولوقع الثاني من المعانى التي تتوارد على قلوب بني آدم ويقصدون إلها ويعبرون عنها بلغاتهم مهما اختلفت اللغات. نعم الشروط التي في كلام المطلقين أسباب وعلل جعلية ، وهم جعلوها أسبابا وعللا بتعليقهم . وقد فوض الله ذلك الجعل إلهم، وألزمهم بمقتضى ما البزموا وإن كانوا آثمين في بعض ذلك فإن كان التعليق على وجه اليمين فهو داخل في عموم التعليق.

على أن فى نصوص الكتاب العزيز الشواهد الناطقة بنفوذ التعليق ولزوم مقتضاه إذا كان على وجه اليمين. ألا ترى إلى قوله تعالى (والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) وإلى قوله سبحانه (والخامسة أن

غضب الله علمها إن كان من الصادقين ) فكل من هذا وهذا في الآيتين الكريمتين تعليق على وجود اليمين ، فإن كلا من المتلاعنين يقصد بهذا الشرط التصديق . فهو من القسم الثالث من أقسام التعليق على وجه اليمين كما من قريبا .

وقد بينت السنة الصحيحة لزوم مقتضي هذا التعليق إن كان المعلق عامه وهو الكذب حاصلا فتقع عليه اللعنة وعلما الفضب عند تحقق الكذب من أحدهما. ففي سنن أبي داود عن ابن عباس أن الني صلى الله عليه وسلم حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أمر رجلا أن يضع بده على فم الملاعن عند الخامسة ويقول له إنها موجبة . وكذلك رواه النساني وزاد في حق الملاعنة أنها لما بلغت الخامسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « وقفوها فإنها مرجبة ، ولو كان النعليق الخارج مخرج اليمين لغوا من القول أو موجبا للكفارة لما أوجبت الخامسة لعنة ولا غضبا وهو واضم إن شاء الله ، و في القرآن و السنة وأشعار العرب الفصحاء ، من التعليقات التي فيها الحث أو المنع أو التصديق ما لا يحصى مع القطع بحصول المشروط فيها عند تحقق الشرط كما يعلم ذلك بالاستقراء الصادق (فَإِنْ قَلْتَ ) أَلَا يُصِدَقَ الْبِمِينِ الْمُذَكُورِ فَى الْكَتَابِ وَالْسِنَةُ عَلَى هَذَا الضرب من التعليق حيث كان خارجا مخرج اليمين فيشمله حكمه الذي هو إيجاب الكفارة فقط؟ (قلت): لا، فإن ألفاظ الشارع تحمل على حقائقها الشرعية ، ألا ترى أنه إذا أمر بالصلاة أو نهى عنها لم يفهم منها إلا الحقيقة الشرعية. وكذلك الزكاة والصيام والحج وغيرها.

وحقيقة ألمين الشرعية هو ماكان حلفا بالله تعالى أو باسم من أسمائه

أو صفة من صفاته . لا تطلق اليمين شرعا إلا على ذلك . وتسمية هذا التعليق يمينا عرف حادث بعد عصر النبوة ، فكيف يدخل تحت النصوص الواردة فى حكم الأيمان حتى يقال فيه بالكفارة ؟ هذا ما لا يستقر إلا فى أوهام من لا يحسن فهم الكتاب والسنة أعاذنا الله من ذلك بمنه وفضله – بل لا تطلق اللغة العربية اليمين على هذا النوع من التعليق إلا بضرب من التجوز .

وقد أفاد الكثير من هذه الحقائق المذكورة في هذا الفصل الإمام الورع المجمم على أمانته وفضله وتقواه ، وبلوغه رتبة الاجتهاد . مولانا تني الدين أبو الحسن على بن عبد المكافى السبكى الأنصارى المتوفى سنة ست وخمين وسبعالة في رسالته المماة ( بالنظر المحقق في الحلف بالطلاق المعلق) وهي في نحو ثلاث صفحات وضعها كعادته بأسلوبه الرفيع المذرر، يرد بها على أحمد بن تيمية في ابتداعه القول الذي لم يسبقه إليه مبتدع ، وهو القول بالكفارة فقط في الحلف بالطلاق المعلق كاليمين بالله عز وجل، وقد فرغ منها قبل وفاة ابن تيمية بسنوات. وقد تركنا منها مالا تشتد الحاجة إلى بيانه لاكثر قراء هذا الكتاب، وبسطنا سائرها في هذا الفصل مع شيء من الزيادة حتى تقرب من المستوى الذي لا يعلو على أذهان الكشير ، وعني بطبعها ونشرها الفاضل حسام الدين القدسي شكر الله عمله ، مع أخت لها في هذا الموضوع أبسط وأوضح وأكني وأشني في إدحاض شبه المبطلين للإمام التي أيضا سماها (الدرة المضية في الرد على ابن تيمية) وما أحسن ما قال فها العلامة المحدث الكوثري أول هذا البحث من كتابه الإشفاق قال ، وكنت أظن أن الدرة المضية وما معها من الرسائل لابى الحسن السبكى المنشورة قبل سنين لم تدع وجه ارتياب فى مسألة التعليق لمن اطلع عليها ، . ا ه

وبعد فهذا كتاب الله ناطق بوقوع الطلاق بقسميه المنجز والمعلق على وجه اليمين أم لا ، متى حصل المعلق عليه ، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناطقة بهذا الوقوع أيضا وكنى بكتاب الله دليلا وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام مرشدا . فليست مسألة وقوع الطلاق المعلق فى حاجة إلى الاستدلال عليها بالقياس على العتق . ومن فعل ذلك من العلماء فإنما أراد مزيد التبصير للمتفقهين . فاشكالات ابن القيم على هذا القياس ومشاغباته لاتنفعه بشىء فإن القرآن والسنة فهما كل الكفاية لأهل الحق من علماء الأمة فى الاستدلال على هذه المسألة . ولذلك لم يتوقف أهل الفتوى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فى الإفتاء بوقوع الطلاق المعلق على وجه اليمين حين وقوع المعلق عليه كما ستقف عليه فى الفصل الثانى .

## الفصل الثاني

فى فتاوى الصحابة والتابعين وإجماع بجتهدى الأمة على وقوع الطلاق المعلق بقسميه إذا وقع المعلق عليه ، وأن القول بخلاف ذلك لا يعول عليه فى قضاء ولافتيا ، وأنه لا يصح للشخص أن يعمل به فى حد نفسه ، فإنه لا مستند له إلا اله يى والقول بالرأى خروجا على إجماع من يعتد يأجماعهم .

أخرج الإمام مالك فى الموطأ – بلاغا – ووصله ابن عبد البر عن ثلاث من الصحابة: عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله ابن مسعود، أنهم كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق امرأة قبل أن ينكحها وإن ذلك لازم له إن نكحها ، قال أبو الوليد الباجى وبريدون أن يقول إن تزوجتك فدخلت الدار أن يقول إن تزوجتك فدخلت الدار فأنت طالق ، أه م فهذا منهم رضى الله عنهم قول بلزوم الطلاق المعلق متى وقع المعلق عليه ، ولو كان التعليق قبل نكاحها متى أضيف إلى نكاحها ، وظاهر أن هذا قول بلزوم الطلاق له إن علقه بعد نكاحها من باب أولى . وستراه مصرحا به فى فتاواهم الآتية:

وأخرج الإمام البخارى في صحيحه عن نافع تعليقا على جهة الجزم وما علقه كذلك فهو صحيح كا يعلمه المحققون العارفون بأسلويه في صحيحه – قال رضى الله عنه: «وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء ، . ا ه . فهذا تعليق على وجه اليمين فإنه يريد به منعها من الحروج وطلاقها إذا حصل الحروج ، فلم يقل ابن عمر رضى الله عنه إنه يمين تكنى فيها الكفارة ، وأنه لا طلاق عليه وهو الحروج ، وأنه لا شيء عليه إن على الحالف إذا وقع المعلق عليه وهو الحروج ، وأنه لا شيء عليه إن لم تخرج ، وهذا هو ما تقتضيه دلائل الكتاب والسدة .

وأخرج البهق فى سننه بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى رجل قال لا مرأنه: « إن فعلت كذا وكذا فهى طالق ففعلته » . قال هى واحدة ، وهو أحق بها ، اه . فأفتى رضى الله عنه

بالوقوع كاترى . ولم يقل إنها يمين تكفر . ومن مثل ابن عمر فىورعه وفقهه ؟ ومن مثل أبيه الحليفة الراشد ؟ ومن مثل ابن مسعود فى دينه وعلمه ؟ وقد صح فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم . أنه ملى علما ، وورد فيه عنه عليه الصلاة والسلام قال : « رضيت لامتى ما رضيه لها ابن أم عبد ، يعنى عبد الله بن مسعود .

وأسند ابن عبد البرعن أم المؤمنين عائشة قالت ، كل يمين وإن عظمت ففيها الكفارة إلا العتق والطلاق ، . فهذا حكم منها بنفوذ الطلاق والعتق عند وقوع المعاق عليه ، ولم تعتبر الحلف بالطلاق يمينا تكفر ، بل استثنته كاترى .

وقد ذكر هذا الآثر أحمد بن تيمية فأسقط منه و إلا الطلاق والعنق، ليرهم المطلمين على تصانيفه أن عائشة على رأيه فى أن الحلف بالطلاق المعلق ليس فيه إلا الكفارة – وحاشاها أن تخرج على كستاب الله وسنة رسوله – وإنما حكى الآثر بدون هذا الاستثناء بعض الله وبين كما ذكره أبو الوليد الباجى فى المنتق . قال الباجى : « ولا نعلم هذا الآثر يصح عن عائشة « – يعنى بدون استثناء الطلاق والعتق – » وصدق رضى الله عنه فإن الذي صح عنها مسندا هو أن الكفارة فى اليمين بالله لا فى اليمين بالطلاق أو العتق ، كما أسنده أبن عبد البر فى الاستذكار والتمهيد . فعدل بالطلاق أو العتق ، كما أسنده أبن عبد البر فى الاستذكار والتمهيد . فعدل على طفو ين منقطعا عنه فا رواه المحدثون مسندا إلى ما ذكره بعض اللغويين منقطعا على كل شر ؟

وصح عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه أنه رفع إليه رجل أراد أن يسافر فأخذه أهل امرأته فلم يزالوا به حتى أحلفوه أنه إن لم يفعل

كذا فهى طالق ، فعند ذلك خلوا بينه و بين السفر ، فسافر ووقع المعلق عليه فرفعوه إلى أمير المؤمنين ليفرق بينه و بين امرأته ، فنظر فيها بنظره الثاقب رضى الله عنه ، فرآه مكرها بغير حق على الحلف ، ولا يمين على المكره فى رأى كثير من أهل العلم – وقال اضطهدتموه حتى جعلها طالقا . وظاهر أنه كان برى الوقوع لو لم يكن الحالف مكرها ولا مضطهدا .

وضح عن أبى ذر رضى لقه عنه أن امرأته ألحت عليه فى السؤال عن شيء فقال و إن عدت سألتنى فأنت طالق ، فقد وقع التعليق على وجه اليمين من هذا الصحابى الجليل، وهو يرى بلاشك أنها لوخالفت وسألته لوقم الطلاق عليها.

ومن هذا تعلم أن التعايق على وجه الهين قد وقع في عصر الصحابة الكرام وسئلوا عنه وأفتوا فيه بوقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه بل وقع التعليق من بعضهم وهو أبو ذر ، فن يقول إن التعليق لم يقع في عصر الصحابة لأنه لم يكن يحلف به في عهدهم ولذلك لم يتكلموا فيه ؟ من يقول هذا ؟ ألست في حل من أن تعتبره من الكذابين المفترين ؟ كأني بك تقول : ومن ذا الذي يقول هذا وقد ثبت عنهم خلافه في الآثار الصحيحة ؟ فاستمع : ذلك القائل هو شيخ المبتدعة أحمد بن تيمية فإن شئت أعجب من ذلك فهو مع كونه يقول إن الصحابة رضي الله عنهم فإن شئت أعجب من ذلك فهو مع كونه يقول إن الصحابة كام على رأيه في أن اليمين بالطلاق ليس فها إلا الكفارة كالمين بالله تعالى ، وبعد ذلك أكل الحين بالطلاق ليس فها إلا الكفارة كالمين بالله تعالى ، وبعد ذلك أكل الحين بالله تعالى ، وبعد ذلك أكل الحين بالله تعالى ، وبعد ذلك أكل الحين بالله تعالى ، أيصح أن يمنح هذا الشخص كل تلك الالقاب الشائعة له

فى هذا الزمان؟ شبخ الإسلام، والإمام المجتهد، والمصلح الأكبر و.. الخ. ولعل المنصف يقول هر أولى بأن يلقب فيما ابتدعه بأنه شبخ المفترين على دين الله، والكذابين على حملته، فدعنا منه ومن افتراءاته وانظر إلى عصر الصحابة: فدمر وابنه، وعلى وعائشة، وابن مسعود وأبو ذر معهم يفتون بوقوع الطلاق عند الحنث فى المعلق على وجه الهين، وليس لهم مخالف من الصحابة ولا من التابعين، وقول الصحابة وحدم حجة معتبرة عند جماهير العلماء المحققين، فكيف والكتاب يناصرهم، والسنة تؤيدهم، والمجتهدون بعدهم على ما أفتوا به.

فهل الحبر عبد الله بن مسعود لم يسمع قرله تعالى (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) وقوله تعالى ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكمفارته) الآيه . . . أو سميهما ولم يفهمهما كا فهمهما شيخ الابتداع ، فيجعل اليمين بالطلاق داخلة فيهما حتى لا يقع الطلاق وتجب الكفارة، أيصح أن يظن هذا بابن مسعود رضي الله عنه ؟ وهو الذي ثبت عنه أنه ما نزلت آية من كتاب الله عز وجل إلا وهو يعلم أين نزلت؟ وفيم نزلت؟ وأنه لو يعلم أحداً أعلم بكتاب الله منه لضرب إليه أكباد الإبل، وهل يصح أن يظن ذلك بأمير المؤمنين كرم الله وجهه وهو باب مدينة علم الرسول كما ثبت من وصفه رضي الله عنه؟ وهل بجوز ذلك على أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي من أفقه من أخذ الكمتاب والسنة؟ وهل يخطر ذلك لك في ابن عمر وأبيه وأبي ذر وهم من هم فقها وفضلا؟ وهل يصح أن يقول قائل إن أصحاب الرسول عليه وعلمم الصلاة والسلام لم يفهموا كتاب الله على وجهه ، حتى جاء رجل في القرن الثامن ففهم ما لم يفهموا فقال ما لم يقل به سنى ولا مبتدع: إن فى يمين الطلاق الكفارة لا غير. إن صح أن بجوز أحد هذا فعلى العلم العفاء، وللجهل الرفعة والعلاء ١١١

وأحب أن تلتفت معي إلى القصة التي حكيناها لك عن الأمير على كرم الله وجه، فإنها كانت في مجلس القضاء، وهو يجمع الكثير من الصحابة والتابعين، وقد جاء أهل المرأة عتلئين باعتقاد وقوع الطلاق علمًا لوقوع المعلق عليه، ولم ينكر الأمير ولا أهل مجلسه علمهم القول بلزوم الطلاق عند وقوع المعلق عليه ، ولم يقل أحد منهم ولا من غيرهم إنها يمين ليس فيها إلا الكفارة، وإنما منع من الوقوع ما ظهر للخليفة الراشد الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت الله في القضاء قلبه والسانه ، من أن الرجل كان مكرها بغير حق على هذه اليمين . فقضى بعدم الوقوع بناه على هذا \_ وفهم القصة على غير هذا الوجه انحراف أو تحريف كما هو ظاهر للنصف - فهذا - أيدك الله - عصر الصحابة الكرام رضى الله عنهم لم ينقل فيه عن أحد منهم إلا الإفتاء بوقوع الطلاق المعلق على وجه اليمين عندحصول المعلق عليه ، ولم يرو عن أحد منهم الإنكار على من أفتى بذلك ولا القول بأنه لاحنث فيه أو قيه الكفارة فقط ، بل كامم رضي الله عنهم بين مفت بالوقوع ومقر الفتوى وساكت علما مع الرضابها . والمسألة التي يترافع فها إلى القضاء، ويقضى فيها الخلفاء ، ويكثر الرجوع فيها إلى الفقهاء ، كسألة تعليق الطلاق الكثيرة الوقوع بين الزوجين ليست مما تخني فها فترى المفتين حتى يقال لعله لم يعلم بها أحــد غير من أفتى بها ، واستفتى ، هذا ما لا سبيل إلى القول به عن يقدر الأمور قدرها، فإجماع الصحابة رضى الله عنهم على القول بلزوم الطلاق المعلق عا لايشك فيه محقق رزق الإنصاف.

ولم ينقل شيخ الابتداع ولا أذنابه عن أحد منهم بعينه رضى الله عنهم القول بعدم وقوع الطلاق المعلق ، وإنما قال إن الصحابة كلهم على ما يقول فقرر الكذب وكرده : فإنه كذب أو لا عليهم رضى الله عنهم بأرن المسألة لم تقع فى عهدهم ، لانه لم يكن يحلف بالطلاق المعلق فى عصرهم . قال ولذلك لم يتكلموا فيها ، وكذب ثانيا بنسبة رأيه إلهم .

وتكايس بعده تلبيذه ابن القيم فحكى فى مصنفاته ما صح عن الصحابة فى فتواهم بوقرع الطلاق المعلق وزعم أنه تعليق على غير وجه انيمين فزاد على أستاذه فى التحريف المكشوف والجهل الفاضح. فن ذا الذى يفهم وعنده قليل من الفقه أن قول الرجل لامرأته (إن خرجت فأنت طالق). أن ذلك التعليق ليس على وجه اليمين؟ والحالف به لا يقصد أو لا بهذا التعليق إلا منعها من الخروج وطلاقها إن خالفت فخرجت ولا تعجب أيها الفقيه من ذلك فإن الهوى إذا غلب غطى على العقل حتى ينكر الضرورى أو يكاد .

فاستمع الآن إلى فتوى أثمة التابعين ومن بعدهم رضى الله عنهم. ولا أرى أحسن فى تلخيص ذلك وتحقيقه من عبارة الإمام الفقيه التق الورع المجمع على جلالته وأمانته وتحقيقه أبى الحسن رضى الله عنه. قال فى كتابه ، الدرة المضية ، مانصه ، وأما التابعون رضى الله عنهم فأثمة العلم منهم معدو دون معروفون وهم الذين تنقل مذاهبهم وفتاويهم . ولم ينقل العلم منهم معدو دون معروفون وهم الذين تنقل مذاهبهم وفتاويهم . ولم ينقل

هذا المبتدع عن أحد منهم بعينه نصا في هذه المسألة غير مانسبه إلى طاوس، مع أنه يدعى إجماعهم على قوله مكابرة كما فعل في الصحابة. وقد نقلنا من الكتب المعروفة الصحيحة كجامع عبد الرزاق، ومصنف ابن أبيشية، وسنن سعيد بن منصور ، والسنن الكبرى للبهق ، وغيرها ، فتاوى التابعين أمَّة الاجتهاد ، وكام بالأسانيد الصحيحة أنهم أوقعوا الطلاق بالحنث في اليمين ، ولم يقضوا بالكفارة : وع : سعد بن المسيب أفضل التابعين، والحسن البصري، وعطاء، والشعى وشريح، وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد ، وقتادة ، والزهرى ، وأبو مخلد ، والفقهاء السعة فقياء المدينة ، وهم عروة بن الزبير والقام بن محد بن أبي بكر ، وعبد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد، وأبو بكر بن عبد الرحن، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وسلمان بن يسار ، وهؤلاء إذا أجمدوا على مسألة كان قولهم مقدما على غيرهم، وأصحاب ابن مسعود السادات وهم: علقمة ، والأسود ، ومسروق ، وعبدة السلماني ، وأبو وائل شقيق بن سلية، وطارق بن شهاب، وزر بن حبيش، وغير هؤلاء من التابعين: ابن شبرمة وأبو عمرو الشيباني ، وأبو الأحوص ، وزيد بن وهب، والحبكم، وعمر بن عبد العزيز، وخلاس بن عمرو . كل هؤلاء نقلت فتاويهم بإيقاع الطلاق ، لم يختلفوا في ذلك . ومن هم علماء التابعين غير هؤ لاه ؟ فإذا عصر الصحابة وعصر التابعين كام م قائلون بالإيقاع، ولم يقل أحد إن هذا عا بجزى، فيه الكفارة . وأما من بعد هذين العصرين فذاهبهم معروفة مشهورة ، كاما تشهد بصحة هـذا القول كأبي حنيفة ، وسفيان الثوري ومالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد،

وأبي ثور ، وابن المذر وابن جرير الطبرى . وهذه مذاههم منقولة بين أيدينا ، ولم يختلفوا في هذه المسألة . فإذا كان الصدر الأول ، وعصر الصحابة رضي الله عنهم ، وعصر التابعين لهم بإحسان بعدهم ، وعصر تابعي التابعين لم ينقل عنهم خلاف في هذه المسألة، وهذا المبتدع يسلم أنه بعد هذه الاعمار الثلاثة لم يقل إمام مجتهد بخلاف قولنا ، فكيف يسوغ مخالفة قول استقر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الآن بقول مبتدع يقصد نقض عرى الإسلام، ومخالفة سلف الأمة؟ أكان الحق قد خنى عن الأمة كاما في هذه الأعصار المتتابعة حتى ظهر هذا الزائغ بما ظهر به ١١٤ همات همات ١١ وهدذا واضم لذوى المعارُ وأرباب القلوب المنورة بنور اليقين (أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أو لئك في ضلال مبين ) ولكن أو عيت البصائر والناس سراع إلى الفتنة راغبون في المحدثات وقد قال الذي صلى الله عليه وسلم ، كل محدثة ضلالة ، انتهت عبارته. فرضى الله عنه وجزاه الله أفضل جزاء عن هدده النصيحة لله ولرسوله وللأمة .

وقد نقل الإجماع على هذه المسألة أثمة أثبات وسادات ثقات منهم مولانا الإمام أبو عبد الله الشافعي، والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو ثور و عمد بن نصر المروزي، وابن المذذر في آخرين لا يتهمون في أمانتهم و صدق نقلهم. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟!!

نعم: قد قال بعدم وقوع الطلاق المعلق مطلقا الظاهرية والروافض ومن انخدع بقولهم من الشيعة ، والإجماع على الحق واقع قبلهم ، وكل قول جاء بعد الإجماع فأهل العلم على أنه لا يعبأ به ولا يعول عليه فى إفتاء ولا عمل ولا قضا. ولا حكم حاكم ، ومن نسب اليه القول بعدم الوقوع من أتباع الاثمة فهو مكذوب عليه أو مخدوع بتشغيبات أو لئك المشاغبين كائنا من كان . وكذلك القول بأن الثلاث المجموعة تقع واحدة .ولشيخ الابتداع وشيعته شغف عظيم بنسبة ما ابتدعوه إلى الاكابر من الأئمة ، وبعض أتباعهم ، حتى يخيلوا إلى قارىء مصنفاتهم أنهم متبعون لامبتدعون وأنهم على آثار السلف الصالح . ولو لا ما يسر الله من حفظ هذا الدين وأنهم على آثار السلف الصالح . ولو لا ما يسر الله من حفظ هذا الدين بأثمته الحفاظ الثقات الفقهاه ، لضاع الدين بتشغيب أو لئك المبتدعة وأكذبهم وتخرصاتهم التي سموها فقها .

وابن تيمية أراد أن يظهر بمظهر المحقق المنصف فخالف إخوانه المبتدعة وفصل في الطلاق المعلق فقال: « إن كان لا على وجه الهينوقع وإن كان كان على وجه الهين قلم وإن كان على وجه الهين لم يقع » وزاد عليهم في هذا الشق أن عليه الكيفارة الواجبة في الحنث في الهين بالله عز وجل . فانفرد بابتداع القول بالكفارة فيالم يشرعه الله فيه .

وإنى لا أدرى كيف يخطر لفقيه عالم بأسرار الشريعة أن تجبكفارة الهين بالله على من حلف بطلاق امرأته ، والمعنى الذى وجبت لأجله الكفارة فى الحنث بالهين بالله تعالى غير متصور أصلا فى الحلف بالطلاق وبيان ذلك: أن من حلف بالله على فعل أو ترك أو تحقيق خبر فقد عقد النية على ما حلف عليه ، وأكد عقد قلبه بالإقسام به عز وجل فعكأنه يقول إن حنثت فى يمبنى فلست معظما لله عز وجل ، ولا مراعيا لحرمة اسمه العظم التي يجب على كل مؤمن مراعاتها ، وكذلك إن لم أكن

صادقًا فيها أخبربه . فاقتضت الرحمة الإلهية أن تشرع الكفارة عند الحنث جبرا لمأ لحق العبد من الإخلال بالتعظم لا سمه عز وجل ، بل وسع الله على عبده و ندبه إلى الحنث إذا كان غير المحلوف عليه أولى أن يفعل ، وشرع له الكفارة جبرا لذلك التقصير الذي ألزم نفسه به عند الحنث. وأى شيء من هذا المعنى يوجد فيمن حلف بطلاق امرأته ووقع المعلق عليه؟ فإما أن يقال بوقوع المعلق الذي هو الطلاق وهو ما عليه إجماع بجنهدى الأمة وبدل عليه الكتاب، وتشير إليه السنة كا سبق بانه .وإما أن يقال بعدم الوقوع، وهو ما عليه الروافض والفئة الأخرى الجاهلة المعروفة باسم الظاهريه ، أما أن يقال في عين الطلاق بالكفارة المشروعة لجبر ما حصل من الإخلال من تعظم اسم الله فذلك مالا يعقله عالم شم شيئًا من روائح أسرار الشريعة ، فإن الحالف بالله تعالى مخير بين ألايحنث ولاكفارة عليه حينتذ، وبين أن يحنث ويكفر. فهل يعقل ذلك في الحالف بالطلاق؟ اللهم لا ، فإنه إن قيل بعدم الوقوع فلا شيء عليه أصلا وإن قيل بالوقوع فأى شي، تجبره الكفارة؟ وهل يصح أن يقال في الحالف بالطلاق إنه مخير إن شاء أمضاه بعد وقوعه بحصول المعلق عليه وإن شاء دفعه بكمفارة؟ قال الإمام تني الدين : هذا لا يقوله عاقل ولا من مارس الشريعة ولا من فهم مقاصدها ، فإن الطلاق حل قيد النكاح. فإذا انحل فليت شعرى ماذا عقده بعد حله؟ ولا سما في يمين الثلاث، وقد قال الله تعالى: ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجاغيره) فلو فكر المسكين في منهى قوله لا ستحيا من الله ومن الناس، ولمكن غطى عليه الهوى ومحبة الرياسة والطاعة وقبول المكلمة. اللهم أعذنا من

هذه البلوي وقنا شر الهوى وحظوظ النفوس برحمتك ، اه.

وكأن ابن القيم ، وهو الخادم الأمين على بدع أستاذه المروج لها في مؤلفاته . . كانه استشعر في قرارة ضميره أنه لا أحد عن يعتد به من علاه الملة على هذا الرأى ففزع إلى هذا الكلام العجيب الذي ستسمعه فقال: « وعلى هذا القول ـ يعنى عدم وقوع الطلاق المعلق ـ أكثر من أربعائة عالم عن بني فقهه على ظاهر الكتاب والسنة ، ( يعني فرقة الظاهرية )فليت شعرى هل أحصاهم حتى بلغوا هذا العدد ؟ وأعمتهم المعتبرون عندهم لا يبلغون جمع القلة وباقهم - كا قال على رضى الله عنه في أمثالهم . وهمج رعاع أنباع كل ناعق ، ولو أنصف ابن القم لقال فهم : « إنهم بنوا فقوم على ترك التفقه في الكتاب والسنة ، . . على أنه لو سلم له هذا العدد الذي ادعاه فإنها كثرة ماهي في النظر الصحيم إلا قلة. و تلك القلة إذا حققت كانت كالزبد احتمله السيل ( فأما الزبد فيذهب جفاء وأماما ينفع الناس فيمكث في الأرض) وأي قيمة لكثرة جاهلة منابذة لإجماع أهل الحق من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ؟ وقد قال تعالى ( قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كنثرة الخبيث فانقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون) نسأل الله تعالى بجاه رسوله عنده أن بجملنا من أولى الألباب وأن يخم لنا بالفلاح الذي وعدهم به إنه ذو الفضل العظم. ولعلك تحسب أن ذلك كلام انفردنا بقوله في الظاهرية فاستمع إلى ما يقوله العارفون بهم القريبون من عصور أو اثلهم وأو اخرهم.

قال الإمام الفقيه الأصولى أبو بكر الرازى المعروف بالجماص شبخ الحنفية في أصوله: لا يعتد بخلاف من لا يعرف أصول الشريعة،

ولم يرتض بطرق المقاييس ووجوه اجتهاد الرأى كداود الأصهاني ، والكرابيسي وأضرامهما من السخفاء الجهال، لأن هؤلاء إنما كتبرا شيئًا من الحديث ولا معرفة لهم بوجوه النظر ورد الفروع والحوادث إلى الأصول، فهم بمنزلة العامى الذي لا يعتد بخلافه لجمله ببناء الحوادث على أصولها من النصوص ثم ذكر بعض سخافات داود بن على إلى أن قال فرو أجرل من العامي وأسقط من الهيمة فثله لا يعتد بخلافه على أهل عصره إذا قال قو لا يخالفهم به فكيف بخلافه على من تقدمه ؟ ونقول أيضا في كل من لم يعرف أصول السمع وطرق الاجتهاد والمقاييس الفقرية أنه لا يعتد بخلافه وإن كان ذاحظ من المعرفة بالعلوم العقلية، بل يكون هو أيضا بمنزلة العامى في عدم الاعتداد بخلافه ، اه قلت وأبو بكر رحمه الله كان قريب العهد من عصرهم وأدرك دعاتهم فإنه من أهل القرن الرابع وهو القرن الذي استفحل فيه أمرهم ، فهو أعرف بهم ، ومن ظن به أنه إنما قال ذلك حسدا وبغيا فقد جمل قدر هذا الإمام وإخوانه من أعمة الدين الذين لا هم لهم إلا النصيحة لله ولرسوله والمسلين.

وقال الحبر الأجل أبو إسحاق الاسفراين : « الجمهور أن نفاة القياس يعنى الظاهرية لا يبلغون رتبة الاجتماد ولا يجوز تقليدهم القضاء». ا ه.

وقال شيخ أثمة الشافعية في عصره إمام الحرمين رضى الله عنه: و المحققون من علماء الشافعية لا يقيمون لأهل الظاهر وزنا، وقال في كتاب أدب القضاء: وبحق قال حبر الاصول أبو بكر إنى لا أعدهم من علماء الأمة ولا أبالى بخلافهم ولا وفاقهم » . وقال إمام الحرمين أيضا: «كررنا فى مواضع من الأصول والفروع أن أصحاب الظاهر ليسوا من علماء الشريعة وإنما هم نقلة إن ظهرت الثقة » ه . نقل ذلك كه عنه التاج السبكى فى كتابه الطبقات .

أقول: ومن تسامح من أهل العلم مع هذه الفئة الظاهرية فقد ضر الدين وأساء إلى الأمة من حيث لا يدرى . ومع ذلك فإن هؤلاء المتسامحين لا يعتبرون خلافهم إلاحيث لم يتقدمهم إجماع فإن تقدمهم الإجماع كما في هذه المسألة فإنه لا يعتبر قولهم وخلافهم باتفاق جميع العلماء. وقد حمل بعض الأفاضل كلام إمام الحرمين على ابن حزم وأتباعه ليبرىء داود وأتباعه من هذه الحملات، وهو غفلة منهم عن التاريخ ، فإن مذهب ابن حزم لم يكن قد بلغ المشرق في عهد إمام الحرمين حتى يقول فيه ذلك . فكلام إمام الحرمين محمول على من تقدمه من الظاهرية داود وأتباعه قطعا وأما الذي ابان عن عوار ابن حزم وأتباعه من متأخرى الظاهرية فهو الإمام أبي بكر بن العربي المالكي الحافظ المشهور ، والفقيه الكبير ، قال في كتابه المواصم من القواصم ، وهو في دار الكتب المصرية عن الظاهرية يعني ابن حزم وأتباعه: وهي آمة سخيفة تسورت على مرتبة ليست لها، وتكلمت بكلام لم تفهمه، تلقفوه من إخرانهم الخوارج، حيث قالوا - حين حكم على رضي الله عنه يوم صفين ــ لا حكم إلا لله ، فقال رضى الله عنه كلمة حق أريد بها باطل » . يعنى الشيخ رضى الله عنه أن قول هؤ لاء الظاهرية ( لا نتبع إلا الكتاب والسنة) كقول إخوانهم الخوارج ( لا حكم إلا لله)

فينطبق على كلام الفريقين قول الإمام كرم الله وجهه (كلمة حق . . الخ ) ثم قال الإمام ابن العربى : « وكان أول بدعة لقيت فى رحلتى القول بالباطن، فلما عدت وجدت القول بالظاهر قد ملا به المغرب سخيف كان من بادية أشييلية يعرف بابن حزم ، نشأ وتعلق بمنهم الشافعي ثم انتسب إلى داود ، ثم خلع المكل واستقل بنفسه وزعم أنه إمام الأمة يضع ويرفع ويحكم ويشرع وينسب إلى دين الله ماليس فيه ويقول عن العلماء مالم يقولوا تنفيرا للقلوب عنهم وتشنيعا عليهم » . ا ه . قال فى الإشفاق « ولا يجمل مقدار أبى بكر بن العربي هذا فى سعة العلم ومتانة الدين والأمانة فى النقل إلا الجهلة الأغمار » . ا ه

وبما نقلنا لك عن هؤلاء الأئمة يتبين لك جليا مقدار خديعة ابن القيم للأمة وشيخه وشيعتهما في قولهم بهذه البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة «أن على القول بها أكثر من أربعائة عالم » يعنون هذه الفئة الظاهرية . فها أنت ذا ترى أئمة الدين الفقهاء الحفاظ يخرجونهم عن دائرة علماء الأمة ويرمونهم عاهم أهل من السخف و الحماقة والتقول على دين الله و على أصحاب رسال الله و أئمة الحق .

فهل يسوغ لعالم ذى دين أن يتخذ مثل هؤلاء سندا؟ وأن يجعل لقولهم قيمة ووزنا؟ فما ظنك بمن جعل قولهم هو القول وفتواهم هى الفتيا؟ فيدعو إليها ويحمل الناس عليها فيقول إن الطلاق الثلاث يكون واحداً. والطلاق المعلق لا يقع مطلقا ، أو إن كان خارجا مخرج اليمين ، قال فقيه الشافعية ومحققهم ابن حجر فى تحفة المحتاج عند قول المصنف و لا يحرم جمع الطلقات وقيل يحرم » أما وقوعهن معلقة كانت أو منجزة

فلا خلاف فيه يعتد به وقد شنع أئمة المذاهب على من خالف فيه . وقالوا اختار من المتأخرين من لا يعبأ به ، فأفتى به واقتدى به من أضله الله وخذله ، ثم ذكر خبر مسلم الذى تمسك به هؤلاء الشذاذ ، وأجاب عنه بأجر بة اختار منها ما اختر ناه ، وقدمنا لك بسطه فى الفصل الأخير من الباب الأول ( ربنا لا تزغ قلو بنا بعد إذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) .

و بعد : فقد استبان لك في هذا الباب أن آيات الكمتاب العزيز شاملة للطلاق بأقسامه كامها لا فرق بين منجز ومعلق خرج مخرج اليمين أولا \_ حاكمة بوقوعه، ومن نظر في الشريعة رآها تجعل الطلاق شديد النفوذ حتى أوقعته على الهازل مع أن الهازل لم يتصد إيقاع الطلاق وإنما أتى به مريدا اللفظ لمعناه لقصد الهزل واللعب لا لقصد الإيقاع، ومع ذلك فقد حكم الرسول عليه الصلاة والسلام بوقوعه عليه إن تلفظ به قاصداً معناه كما مر بك في قوله عليه الصلاة والسلام « ثلاث جدهن جدوهز لهن جد الطلاق » . . . الخ فكيف إذا كان الطلاق مقصودا للحالف به ؟ والمعلق للطلاق قاصد طلاق امرأته عند وقوع المعلق عليه لا محالة. وقول هؤلاء المبتدعة إنه لم يقصد الطلاق أصلا مكابرة وإنكار للحقائق الظاهرة . ومتى حصل المعلق عليه حصل التطليق لا محالة . وقد فوض الله النطليق إلى من بيدهم عقدة النكاح. والتطليق في المنجز حاصل بمجرد التلفظ بصيغة الطلاق مريدا معناه \_ وإن كان هازلا ، وفي المعلق حاصل عند وقوع المعلق عليه فالطلاق المعلق ليس إلا طلاقا على صفة ، وإن كان في بعض أنواعه منع أو حث ، فقول القائل إن دخلت الدار فأنت طالق ــ مثلا ــ معناه على التحقيق أنت طالق عند دخول الدار ولذلك لا يسمى هذا يمينا شرعا ولا لغة ومن أطلق عليه لفظ اليمين فهو على ضرب من التجوز أما حقيقته فهو طلاق على حصول صفة.

قال الإمام الحافظ الفقيه ابن عبد البر: وأما الحلف بالطلاق والعتق فليس بيمين عند أهل التحصيل والنظر وإنما هو طلاق بصفة أو عتق بصفة إذا أوقعه موقع وقع على حسب ما يجب في ذلك عند العلماء، كل على أصله، وقول المتقدمين الأيمان بالطلاق والعتق إنما هو كلام خرج على الاتساع والحجاز والتقريب. وأما الحقيقة فإنما هو طلاق على وصف وعتق على وصف ما ولا يمين في الحقيقة إلا بالله عز وجل ، اه. وهو كلام في غاية التحقيق ولا يعرف أهل التحقيق خلافه. وقد انضم إلى دلالة الكتاب والسنة إجماع المجتهدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمة ، والمبطل المبتدع لا متمسك له في شيء من الأدلة ، ولكنه لا يعدم شبها يموه بها على العامة ، فيحسبونها حججا ، ولا بأس أن نشير لك إلى تلك الشبه و ندحضها إن شاء الله تعالى ، وذلك ماتراه في الفصل الثالث بعون الله تعالى .

## الفصل الثالث

فيا زين به هؤ لاء المبتدعة بدعتهم ـ التي هي القول بعدم وقوع الطلاق المعلق وأنه تكنفي فيه الكفارة بل تجب فيه الكفارة التي وجبت في الحنث في الهين بالله عز وجل وبيان أنها أوهام لا تثبت بين يدى النقد

العلمى الصحيح وخيالات بينها وبين فهم كمتاب الله كما بين الظلمة والنور، وكما بين الباطل والحق.

قالوا: إن الطلاق المعلق على قسمين مالا يتضمن منعا ولا حثا فهو واقع نحو: إن طلع النهار فهي طالق أو هي طالق وقت كـذا. أو عند بجيء الحاجونحوه . وما يقصدبه منع أو حث كان خرجت أو إنام تفعلي كذا فأنت طالق. قالوا ففي هذا معنى اليمين فإن اليمين يقصد منها ذلك فليكن هذا الطلاق المعلق يمينا وليدخل في الأيمان التي في قوله تعالى ( ذلك كـفارة أيمانكم) (واحفظوا أيمانكم) (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) وفي قوله صلى الله عليه وسلم: « ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا كمفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير » وأشباهه من الأحاديث الشريفة الواردة في هذا المعنى. وزاد على هذا لسان الابتداع الناطق ابن القيم فقال « إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نقل عنهم الفتوى بعدم الوقيع في الطلاق المعلق على وجه اليمين، والفتوى بالوقوع فيما كان على غير هذا الوجه فليؤخذ بفتواهم في الموضعين » ثم ساق من الآثار في القول بالوقوع ما هو حجة عليه كما سنبينه لك إن شاء الله . وساق أثرا واحدا في القول بعدم الوة،ع لا في الطلاق المعلق على وجه اليمين الذي كلامه فيه . وإنما هن أثر في العتق المعلق وستعلم إذا قرأت هذا الفصل أنه خانه الذهن وحرم الترفيق. وأخط\_أ الصراب، ولج في المكابرة، وخالف الله ورسوله وأصحابه عليه وعليهم الصلاة والسلام، وسلك غير سبيل المؤمنين تمشيا مع الهوى ، وانتصارا لشيخه شيخ الابتداع أحمد بن تيمية.

فأما الآية الأولى وهي قوله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) الآية من سورة المائدة . وكذلك الآيتان في سورة البقرة وهما قوله تعالى (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) ... إلى قوله (والله غفور حليم) فانها عن الطلاق المعلق بمعزل وذلك أن كلمة الأعمان فيها جمع يمين ، واليمين لغة الحلف والإقسام بمعظم عندالحالف على فعل أو ترك أو تحقيق خبر ، بحيث لو خالف الحالف فحنث أو كذب في الخبر كان إخلالا بتعظيم المحلوف به، وكانوا يحلفون بالله عز وجل ، وبآلهتهم وآبائهم وكل ما اعتبروه عظما عندهم بحيث لوحنث أحدهم عد منتهكا لحرمة ماحلف به فنزل القرآن وهم على ذلك ، فقصرهم الله عز وجل على الحلف به عز وجل، وبين رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله عز وجل، ورآهم صلى الله عليه وسلم يحلفون بالكعبة فيقولون: والكعبة، فقال: قولوا وربالكعبة وسمعهم يحلفون بآبائهم فقال عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وهو في الصحيح. وببيان الله ورسوله عليه الصلاة والسلام صار معنى اليمين شرعا: الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أوصفة من صفاته . لا يطلق اليمين شرعا إلا على ذلك . و لما كان من المعلوم من دين الإسلام، وفي الفطر السليمةأن حرمته عز وجل هي أعلى حرمة وأن انتهاك حرمة اسمه تعالى بالحنث من أعظم الآثام ، اقتضت رحمة أرحم الراحين أن يجمل لعباده مخلصا من هذا المأزق ، فشرع لهم الكمفارة إذا حنثوا في أيمانهم ، فضلا منه على عباده . بل بالغ سبحانه فى الرحمة، وأبلغ فى الإحسان حيث شرع للعبد إذا حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه أن يحنث ويكفر عن يمينه تلك، ويفعل الذى هو خير وفى ذلك نزلت الآيات الكريمات، وقبل أن ندخل بك فى تفسيرها نلفتك إلى أن الطلاق المعلق على أى وجه كان ليس داخلا فى معنى اليمين شرعا؛ لأنها الحلف بمعظم، والطلاق المعلق طلاق على صفة، فليس داخلا فى معنى الحلف أصلا، وكذلك العتق المعلق طلاق على صفة، فليس داخلا فى معنى الحلف أصلا، وكذلك العتق المعلق. وقد قدمنا لك عن الفقيه المحقق الحافظ ابن عبد البر قوله: وأما الحاف بالطلاق والعتق فايس بيمين عند أهل التحصيل والنظر، وإنما هو طلاق بصفة أو عتق بصفة ». . الح ما قال.

وقال فى الفتح فى (باب من حلف بملة سوى الإسلام) قال ابن دقيق العيد: « الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به وإدخال بعض حروف القسم به، وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله: والله ، والرحمن . وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين كقولهم « من حلف بالطلاق » فالمراد تعليق الطلاق، وأطلق عليه الحلف لمشابهته باليمين فى اقتضاء الحث والمنع، اه . فه و تصريح بأن تعليق الطلاق لايدخل فى معنى اليمين وحقيقته، وإنما إطلاق اليمين عليه إطلاق مجازى يكون عند القرينة كما في سائر الإطلاقات المجازية . فمن على طلاق امرأته على كل شيء فعلا أو تركا أو غير ذلك كان هذا التعليق منه تطليقا لامرأته إلا أنه لا يكون تطليقا بالفعل إلاإذا حصل المعلق عليه ، فكأنه يقول أنت طالق عند دخول الدار أو كلام زيد . فأى حلف بمعظم فى هذا حتى يكون داخلا فى حقيقة اليمين ؟

ومن هنا تعلم أن قول المتقدمين من الأفاضل: « أيمان الطلاق والعتاق أو حلف بالطلاق أو حلف بالعتاق ، مبنى على الاتساع والمجاز

والتقريب لا أن ذلك يمين شرعا أو لغة . فالأيمان لاتتناول تعليق الطلاق ولا تعليق العتق وإن خرج مخرج الأيمان لشبه ما . ومن ثم أجمع الصحابة فمن بعدهم على وقوع الطلاق المعلق ، لأن الأيمان لا تتناوله . وعلم أن الكمفارة إنما هي في اليمين بالله عز وجل وما ألحق بها مما قوى شبهه بها على ما سيأتيك قريبا . ولتزيد بصيرة إن شاء الله تعالى بأن الأيمان في الآيات ليست إلا اليمين بالله عز وجل ، ولا تتناول تعليقا لطلاق ولا عتاق ولا غيرهما ، نبين لك معانيها على ما يسمح به هذا المؤلف الوجيز فنقول و بالله التوفيق قوله عز وجل ( ولا تجعلو ا الله عرضة الوجيز فنقول و بالله التوفيق قوله عز وجل ( ولا تجعلو ا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا و تتقوا و تصلحوا بين الناس ) .

صح فى تفسيرها عن أهل العلم بتفسير كتاب الله أنه كان الرجل يحلف بالله على البرألا يفعله، وعلى الرحم ألا يصلما، وألا يصلح بين الناس، فإذا قيل له فى ذلك اعتذر بحلفه نهزات الآية الكريمة تعليما للعباد ألا يمضوا على أيمانهم، وأن يفعلوا الحير الذى حلفوا ألا يفعلوه، ويصلوا الرحم التى أقسموا ألا يصلوها، ويفعلوا الصلح الذى حلفوا على تركه. وأنه تبارك وتعالى يرضى منهم بالحنث ليبروا ويتقوا وليكرنوا صالحين مصلحين. وبين لهم فى آية أخرى الكفارة وهى فى سورة المائدة. فهذا وجه فى تفسير الآية. والمعنى عليه لا تجعلوا الحلف بالله حاجزاً لك عن أن تبروا وتتقوا و تصلحوا بين الناس. لاجل حلفكم باسمى، وكفروا عن أيمانكم وقد صح هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا أحلف إن شاء الله على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى وفعلت الذى هو خير، وروى ابن جرير فى تفسيرها عن قتادة رضى الله عنه قال : قوله ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا

وتنقوا) يقول: لا تعتلوا بالله أن يقول أحدكم إنه تألى يعنى (حلف) ألا يصل رحما، ولا يسعى فى صلاح، ولا يتصدق من ماله، مهلا مهلا بارك الله فيكم، فإن هذا القرآن إنما جاء بنزك الشيطان فلا تطيعوه، ولا تنفذوا له أمرا فى شىء من نذوركم ولا أيمانكم. وعليه فالعرضة فعلة بالضم بمعنى الحاجز والشىء المعترض بين الشىء وغيره، وهى من عرض الشىء من باب نصر وضرب إذا جعله معترضاً ومانعا وحاجزاً بين شيئين.

ومن المفسرين من حمل الآية على وجه آخر . وهو أن قوله (ولا تجعلوا الله عرضة) أى لا تجعلوه معروضاً للحلف . أى لا تبتذارا اسمه الكريم بكثرة الحلف به في كل شيء وصونوه عن الحلف به ، فإن ذلك أعون له على احترام اسمه عز وجل . وأبعد له عن هتك حرمة الاسم الكريم وإنما نهيت كم عن ذلك لتبروا وتتقوا وتصلحوا . وهذا المعنى مروى عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أسنده إليها ابن جرير قالت : « لا تحلف ا بالله وإن بررتم » فالعرضة من قولهم عرض الشيء فالت : « لا تحلف ا بالله وإن بررتم » فالعرضة من المحمدة الكريمة : تربية ملكة احترام اسمه عز وجل والبعد عن انتهاك حرمة الاسم المصون . ومن اشتد احترامه لمون له على أن يصلح بينهم .

قال الإمام ابن جرير: وأولى التأوياين بالآية تأويل من قال معنى ذلك: لا تجعلوا الحلف بالله حجة لكم فى ترك فعل الخير فيما بينكم وبين الله وبين الناس. وهى ذهاب منه رحمه الله إلى اختيار الوجه الأول،

في كرن كقوله عز وجل: (ولا يأتل أولوا الفضل منه والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله ، وليعفى ا وليصفحوا ، ألا تحبون أن يغفر الله له كم والله غفور رحيم » .

يعني سبحانه وتعالى: ولا يبتدىء بالحلف بالله ولا يتمادى في المضي عليه من كان من أولى الزيادة في الدين، واليسار في المال، إعلى أن يمتنع من إيتاء ذوى القرابة والحاجة ماكان يعطيهم من الخير ، لما بدر منهم من إساءة ، وليعفرا فلا يؤاخذوهم ، وليتجاوزوا عن إساءتهم ، وليكفروا عن أيمانهم، فإن ذلك مما يوجب غفر انى لهم، ألا تحبون أيها الناقضون لتلك الأيمان المكفرون لها أن يففر الله لكم. نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا ينفع قريبه مسطحاً بنافعة ، إذ بدر منه في حق الصديقة ما برأها الله منه ، فقال أبر بكر حين سمعما « إنا نحب أن تغفر لنا ياربنا » وأجرى عليه ضعف ماكان يجرى عليه قبل ذلك ، وقال : « لا أقطع عنه الصلة أبداً » . و في هذا من الحث للعباد على العفو عن المسيئين إليهم مالا تستطيع العبارة عنه. ولما تجاوز لعباده سبحانه عن المضى على حلفهم به سبحانه و ندمهم إلى الحنث فيها بل رغهم فيه نقلهم إلى نوع آخر من فضله، وصنف ثان من بره، وتجاوزه عز وجل فقال: ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم).

وقد فسرت الصديقة وآخرون رضى الله عنهم لغواليمين بقول الحالف: إى والله و بلى والله ، مما جرت به العادة من غير قصد إلى الحلف وعقد القلب عليه ، ورواه عنها البخارى في صحيحه ، فكأنه تعالى يقول: لا يؤاخذكم باليمين التى سبقت إليها ألسنتكم إثباتا أو نفياً ، من غير قصد

للحلف، ولكن يؤاخذكم بما عزمت عليه قلوبكم، وانعقدت عليه نياتكم وتوجهت إليه قصودكم، من قصد الحلف به عز وجل. ولما علم الله من النفوس ما علم من تسرعها إلى عقد القلوب وعزمها بالحلف به عز وجل حيث لا ينبغى التسرع «أو حيث يكون الندم بعد مضى الحلف وعقد الهين به عز وجل، اقتضت رحمته العلية أن يجعل لعباده مخرجا من هذا المضيق، فشرع لهم الكفارة في آية المائدة، وذلك أن ناسا من الصحابة رضى الله عنهم اشتدت رغبتهم في العبادة وظنوا أنهم لا يبلغون مايريدون منها إلا بترك العليبات :من تزوج النساء وأكل ملاذا لحلال، وحلفوا بالله ألا يتعاطوها حتى يلقوا ربهم، فأنزل الله: (يا أيها الذين آمنو الا تحرميا طيبات ما أحل الله لكم) . . . الآيتين . فقالوا يانبي الله ما نصنع بأيماننا؟ فأنزل الله الآية الثالثة : (لا يؤخذاكم الله باللغو في أيمانكم) : الآية كالآية فيسورة البقرة وزادهم علمها هذا الفضل الأوسع والرحمة البالغة ، وهو مشروعية الكفارة فلله آلحد على فضله الذي لا يحصى .

فقال سبحانه: (فكفارته إطعام عشرة مساكين) ... الآية أى إذا أردتم الحلاص من مضيق الحنث و نقيصة الإخلال بما يجب لنا من تعظيم الحلف بنا ، فقد شرعنا لكم الفعلة التي تذهب تلك النقيصة عنكم و تكفر (أى تستر) حوب هذا النقص ، وزلل هذا النكث ، وهو الإتيان بإحدى تلك الخصال المذكورة في الآية

وانظر إلى هذا الفضل منه عز وجل حيث لم يصفها بأنهاساترة فحسب بل بالغ سبحانه في هذا الستر الذي يكون بتلك الفعلة من وجهين بصيغة المبالغة وبالتاء، وذلك لما وقر في النفوس من بلوغ حرمته عز وجل الحد الذي لا يقادر قدره، الذي يعظم معه عند عارفه نقيصة انتهاك حرمة

الحلف باسمه عز وجل، وزاد الأمر تأكيدا بقوله تعالى: (ذلك كفارة أيمانكم) ثم قال (واحفظوا أيمانكم) أى لا تسارعوا إلى الحلف بها، وإن حلفتم فلا يفو تذكم أن تكفروا فإن حقنا هوالحق الاقدس، وقد تسامحنا معكم كما يليق بسعة رحمتنا فتباعدوا عما يوقعكم فى انتهاك حرمتنا، وإن وقعتم فقد شرعنا لكم المخرج فبادروا إلى استنزال عفونا، واستمطار مغفرتنا، واعرفوا فضلنا واشكرونا على هذا التيسير. ولذلك ختم الآية مقوله: (كذلك يبين لكم آياته لعلكم تشكرون).

فقل لى بربك! أتكرن هذه الآيات بعد ما سمعت من بيان معناها على ما قال أهل العلم بكتاب الله فى طلاق امرأة على؟ أو فى يمين يدخل فيه طلاق امرأة؟ كلا والذى أنزل آياته واضحة! وحفظ كتابه بالسنن اللائحة؟ وأقام عدول عباده حراساً على ما جاء به كتابه ونبيه من العلم ما الأيمان فيها إلا الحلف بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته عز وجل وليقل المبتدع بعد ذلك ماشاء له الهوى.

أما قوله عزوجل (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) فلفظ الأيمان فيها . لا يعدو معناه معنى الأيمان في الآيات قبلها ، فإن مفرد الأيمان اليمين – كا سبق – والطلاق المعلق ليس بيمين شرعا ، بل ولا لغة . ويزيد الأمر لك وضوحا علمك بسبب نزولها ، ومعر فتك بمعناها . فأما سبب نزولها فقد اختلف فيه . والذي رجحه الجلال المحلى في تفسيره حيث اقتصر عليه أن الآية نزلت في قصة تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية أمته ، فإنها أهديت إليه من مصر ، وكان يستمتع بها بملك اليمين ، ولم يجعلها زوجة ، بل كانت مماملكت يمينه . وروى الإمام الطبري

بسند صحيم عن ابن عباس قال : قلت لعمر بن الخطاب « من المرأتان؟ قال: عائشة و حفصة . وكان بدء الحديث في شأن أم إبر اهم مارية أصابها النبي صلى الله عليه و سلم في بيت حفصة في نوبتها فوجدت حفصة \_ أي غضبت - فقالت ياني الله لقد جئت إلى شيئا ماجئت إلى أحد من أزواجك ، أفي يومي وفي دوري وعلى فراشي ؟ قال ألاترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت: بلي: فحرمها وقال لها لاتذكري ذلك لأحد، فذكرته لعائشة فأظهره الله عليه ، فأنزل الله تعالى: « يأيها الني لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. الآيات كامها ». وفي رواية عن عمر في صيغة التحريم التي قالها لأمته أنه قال لحفصة حين وجدت من هـذا الأم «أنأم إبراهيم على حرام» وفي رواية أنه لما كان يوم حفصة استأذنت رسول الله صلى ألله عليه وسلم في زيارةأبويها فأذن لها فلما خرجت أرسل إلى جاريته مارية فجاءته إلى بيت حفصة فوقع علمها ، فلما رجعت حفصة وجدت الباب مغلقا، فجلست عند الباب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ووجمه يقطر عرقا ، وحفصة تبكي ، فقال لها : مايكيك ؟ فقالت إنما أذنت لي من أجل ذلك ، أدخلت أمتك بيتي ثم وقعت علمها فی یومی وعلی فراشی، ألیس لی عندك حرمة؟ واستمرث فی عتابها، فقال صلى الله عليه وسلم: أليست هي جاريتي قد أحلما الله لي ؟ وهي حرام على ، ليرضها ، ولا تخبرى بهذا امرأة منهن . فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت: ألا أبشرك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه أمته مارية . قالت عائشة : الحمد لله الذي أراحنا منها ، \_ وكانتا متصادقتين \_ وهذا القو ل في سبب نزول هذه الآيات هو قول كشير من مفسري السلف ومحقق الخلف. ومعنى الآية على هذا القول: (فد فرض الله لكم). والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة، يعنى شرع لكم إذا قال أحدكم لأمنه: حرمتك أو أنت على حرام أو نحوهما. تحلة لعقد هذه المكلمة، مثل ماشرعناه لكم فى تحلة أيمانكم من الكفارة. فتحلة أيمانكم فى الآية مفعول به لفرض، قائم مقام مضاف محذوف، وهذا المضاف صفة لمرصوف محذوف، هو المفعول به فى الحقيقة لفرض و تقدير الكلام حينئذ: قد شرع الله لكم فى التحلل من نحو هذه الكلمة لإمائكم تحلة مثل ماشرع، لم في سبق من تحلة أيمانكم، فإن تحلة الأيمان وهى الكفارة كانت قد شرعت قبل نزول هذه الآية بآية المائدة التي سبق تفسيرها. فالمشروع بهذه الآية تحلة جديدة لنحو هذه الكلمة إذا قالها الرجل لأمته.

قال شيخ الإسلام وأستاذ الفقهاء والمحدثين شيخ المشايخ ذكريا الانصارى في شرح المنهج: لما قال صلى الله عليه وسلم لأمته مارية «أنت على حرام » نزل قوله تعالى (يأيها النبي لم تحرم ماأحل الله لك) إلى قوله (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) أي أوجب عليكم كمفارة ككمفارة أيمانكم اه. وبهذا تعلم أن لفظ أيمانكم الذي في هذه الآية هو كافظ الأيمان الذي في سورة المائدة في قرله تعالى: (ذلك كمفارة أيمانكم) للمراد به إلا اليمين الشرعية ، لما عرفت ، لأن المكلام فيها على تقدير المضاف قطعا ، وعليه لا تفيد الآية الكريمة إلا أن من قال لأمته : حرمتك أو نحوه ، فعليه كفارة ككمفارة أيمانكم التي شرحناها لكم حرمتك أو نحوه ، فعليه كفارة ككمفارة أيمانكم الي شرحناها لكم في سورة المائدة ولا تفيد الآية أكثر من هذا . فأيمانكم في هذه الآية

هى عين أيمانكم فى تلك الآية ، وقد سبق لناأن تعليق الطلاق ليس يمينا شرعاو لا لغة حتى يشمله لفظ الآيمان فى هذه الآية أو تلك ، وتحلة أيمانكم فى الآية هو المشبه به الذى هو فى قوله تعالى: ( ذلك كفارة أيمانكم) فمغنى المضاف إليه فيهما واحد وهو الحلف بالله عز وجل ، أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته فانظر إلى الهرى والتعصب للرأى . كيف يعبث بالعقل حتى يقول ما لا يقال بل ما لا يعقل ؟

أما إذا قال لامرأته هذه السكلمة (أنت على حرام) أو نحوها فهو ما لا يعلم من هذه الآية الكريمة ، ويحتاج الأمر فيه إلى أنظار الفقهاء ، ولهم بناء على هذه الأنظار فتاوى مختلفة محل بسطها كتب الفروع ، ومذهب إمامنا الشافى أنه إن قصد بها طلاقا أو ظهارا وقع ، أو قصدهما تخير ، أو أطلق أو قصد تحريم عينها فعليه كفارة ككفارة اليمين بالله تعالى لا لأنها يمين ، ولكنها ملحقة باليمين الشرعية . أما المعنى الذي بسيبه ألحقت باليمين الشرعية إذا قيلت للأمة أو للزوجة فسيأتيك بيانه فانتظر .

ومن العلماء من ذهب إلى أن هذه المكلمة لاكفارة فها أصلا، قيلت لزوجة أو أمة، ويقولون إن الكفاره التي في هذه الآية هي ليمين شرعية حلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يكفرها ويقرب أمته، فكفرها، لما أخرج الهيثم بن كليب في مسنده بسنده إلصحيح عن عمر بن الخطاب في قصة حفصة المارة ومعاتبها نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأنها لم ترتض تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وقال في آخره لحفصة (فوالله لا أقربها) . . . الخ . قال ابن كشير

« وهذا إسناد صحيح » ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . وقد روى البهتي بسنده عن مسروق مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « حلف لحفصة ألا يقرب أمته وقال: هي على حرام » . فنزلت الكُفارة ليمينه وأمر ألا يحرم ما أحل الله له ، وروى أبو داود مرسلا أيضا عن قتادة قال: « كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فدخلت فرأت مارية معه فقالت في بيتي وفي يومي فقال: اسكرتي فوالله لا أقربها وهي على حرام ، فنزلت الكيفارة ليمينه بالله تعالى كما مر في الأثر قبله . وقد اعتضد هذان المرسلان بالحديث الصحيح الذي رواه الهيثم في مسنده وقد سبق ، وقد قال شيخ الابتداع ابن تيمية كما نقله شيرخ الإسلام التتي « من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف مع الكَـفارة فقد قال مالم يقله أحد». وأخرج الطبرى بسند صحيح كما قال الحافظ عن زيد بن أسلم مرسلا « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب أم إبراهيم في بيت بعض نسائه فقالت: أي رسول الله فى بيتى وعلى فراشى ؟ فجعلما عليه حراما . قالت أى رسول الله كيف يحرم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله لا يصيبها » فأنزل الله تعالى: ( يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) . قال زيد بن أسلم فقوله أنت على حرام لغو . وأخرج ابن جرير بستند صحيح عن مالك عن زيد بن أسلم نحوه ، وفيه «أنه حلف لها بالله ألا يقربها. وأخرج ابن جرير عن مسروق مثل ما أخرجه البهتي عنه ولفظ مسروق في رواية ابن جرير: آلي أى ـ حلف ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم فعوتب في التحريم وأمر بالكفارة في اليمين يعنى حلفه عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل ألا يقرب أمته ، وعلى هذا فقوله سبحانه : تحلة أيمانكم ليس

على تقدير مضاف بلهو المفتول به فى الحقيقة ، تذكيرا من الله لرسوله بالكه بالكه الله عن يمينه بالله عز وجل ، وعلى هذا القول فعدم دخول الطلاق المعلق فى هذه الآية أظهر وأوضح .

و بعد : فالجراءة على كتاب الله وآماته و الهجوم على تفسيرها بالرأى والهرى مطية مقترفها إلى النار ـ نعوذ بالله من ذلك ـ ومارأينا أجرأ من هؤلاء المبتدعة على كتاب الله وآياته؟ ألا ترى إلى قوله تعالى: (الطلاق مرتان) وقوله (وإن طلقتم النساء) وقوله (فإن طلقما فلا تحل له . . الآية وقوله سبحانه ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) يتناول الطلاق المعلق بأقسامه كلما ، منجزاً ومعلقاً ، خرج المعلق مخرج اليمين أم لا ، بمنطوقه ومدلوله المطابق ، فإنه بين عام ومطلق ، ودلالة العام والمطلق الذي لا مخصص له ولا مقيد ، إنما هي دلالة على الأفراد كامها لا يشذ منها فرد \_ فيخرجون المعلق منها بلا مقتض على بل مع قيام الدليل، بل الأدلة على دخوله، ويدخلونه في الأيمان المذكورة في قوله تعالى ( ذلك كفارة أيمانكم ) وقوله ( تحلة أيمانكم ) ليقولوا بعدم وقوعه وبكفاية كفارة الأيمان فيه مع قيام الأدلة من الشرع واللغة وإجماع الأمة على عدم دخوله فيها ، وامتناع تناوله لها . وكلمة الأيمان لا تتناول تعليق الطلاق لا شرعا ولا لفة ، ولا بدلالة مطابقة ولاغيرها ، وإطلاق الأيمان على ذلك إنما هنو من قبيل الإطلاقات الجازية ، لا تفهم إلا عند القرينة. واللفظ إذا وردفى خطاب الشارع إنما يراد به حقيقته الشرعية، و لا يصرفه عنها إلى الحقيقة اللغوية فضلا عن المعنى المجازي أو العرفي ، (4)

مع إمكان الحمل عليها إلا جاهل لا يجوز له الخرص فى تفسير كمتاب الله أو مبتدع أو زنديق يريد نقض عرى الإسلام .

وإذا كانت هذه حالهم مع الله وكتابه فهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجديثه أفظع جراءة ، ولذلك يقول ابن القيم ؛ وإذا كانت اليمين بالطلاق قد دخلت في قول المكلف: أيمان المسلمين تلزمني عند من ألزمه الطلاق، فدخولها في قول رب العالمين (قد فرض الله لـ كم تحلة أيمانكم) أولى وأحرى ، وإذا دخلت في قول الحالف : إن حلفت بميناً فعبدى حر فدخولها في قول النبي صلى الله عليه وسلم و من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكمفر عن يمينه وليأت الذي هو خير أولى وأحرى ، اه. فهل يقول هذا إلا جاهل متعمق في جهالته ، أو منالط متعمد للضلال والإضلال ، فإن دخول يمين الطلاق في قول القائل : أيمان المسلمين تلزمني ، ليس مبنياً عند قائليه ، على أن اليمين شرعا أو لفة يشمله ، وإنما هو مبني ، على أن عرف قائله يشمله ، ومن نظر في أبسط كتب المالكية الذين عناهم بقوله عند من ألزمه الطلاق يراهم مصرحين بأن الداخل في قرل القائل أيمان المسلين . . الح مختلف باختلاف عرف من يأتى به ، وأما الأيمان في الآية وانمين في الحديث فرى ألفاظ استعملها الشرع في المعني الذي وضعه له . واليمين مرضوع في الشرع لما أبيح الحلف به ، وما أذن الشارع فيه ، وهو الحلف بالله تعالى أو باسم من أسمائه أوصفة من صفاته و هل لو حلف بأبيه أو أمه أو داره يقول هذأ المبتدع بإلزامه بالكمفارة؟ لأنه داخل في قوله تعالى ( أعمانكم ) وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام « وليكفر عن يمينه ، على أن الحلف

بالأب والأم وسائر ما سوى الله دا خل في معنى اليمين لغة. أما تعليق الطلاق على وجه القسم فليس دا خلا في معنى اليمين لا شرعا ولا لغة كا قلنا غير مرة . وكيف يحمل هذا الزائغ لفظ الشارع على غير الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية ، ويدعى فيه الأولوية ؟ سبحان الله هذا الشرعية والحقيقة اللغوية ، ويدعى فيه الأولوية ؟ سبحان الله هذا الشرعية والحقيقة اللغوية ،

ا ا بلغ ناته

والأيمَان الشرعية التي أباحها للحالفين وحلف بها رسول الله صلى الله عله وسلم مدروفة فقد صم في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: وإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمته فقوله عليه الصارة والسارم: « من حلف على عين ؛ . . الخ معناه من حلف بالله . . الخ ، فقوله « وليكمفر عن يمينه » أي حافه بالله عز وجل وتعليق الطلاق المقصود به الحث والمنم لا يسمى حلفا لا شرعا ولالغة وإن أطلق عليه الحلف فإنما هو على وجه المجاز لا يصار إليه إلا عند القرينة . وقد قال صلى الله عليه وسلم « إنى والله \_ إن شاء الله \_ لا أحلف على يمين فأرى غيرها خرراً منها إلا كمفرت عن يمين وفعلت الذي هو خير ، وقد عقد البخاري في كتاب الأعان بابا خاصا لأعمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه عشرين حديثاً . وحاصل أعانه الشريفة الى ذكرها البخاري أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ، والذي نفس محمديده ، ومقلب القلوب، والله ، ورب الكمبة .. ولابنأ بى شبية عن أبى سعيد كان النبي صلى الله عليه و سلم « إذا اجتهد في انيمين قال: لا والذي نفس أبي القاسم بيده ، فهذه أيمان الشارع عليه الصلاة والسلام التي قال فيها و كفرت عن يمين. وأعان أمنه التي تكمفر هي هذه أو نحرها من كل ما هو حلف بأسمائه عز وجل أو بصفاته سحانه ، كما

هو إجماع علماء الامة حتى أن المبتدعة الظاهرية الذين قالوا بعدم وقوع الطلاق المعلق لم يقولوا فيه بالكفارة . لكن هذا الرجل وأستاذه ومن تبعمما لم يرضوا إلا الامتياز في الابتداع والتفوق في تشريع ما لم يأذن به الله .

وأما الآثار الني نقلها في فتوى الصحابة زاعما أن التعليق قيها على غير وجه المين فرى أربعة: أحدها: ما رواه البيهي وغيره عن ابن عباس في رجل قال لامرأته هي طالق إلى سنة قال يستمتع بها إلى سنة . وكأن الحبر فهم من غرض السائل أنها طالق بعد سنة فأفتاه بما ذكر . وهذا تعليق على غير وجه الهين كما ذكر . فانظر إلى بقية الآثار التي نقلها وهي فتوى ابن عمر لمن طلق امرأته البتة إن خرجت بأنها تبين منه بخروجها ، وإن لم تخرج فليس بشيء . و فتوى ابن مسدر د رضى الله عنه لمن قال لامرأته هي طالق ، إن فعلت كذا ففعلته ـ قال هي واحدة وهو أحق بها . وقول أبى ذر لامرأته رضى الله عنهما حين ألحت عليه في السؤال عن ساعة الجعة \_ لا ليلة القدركا قال \_ فقال لها: زيغ الشمس ، وأشار إليها نحو ذراع ، ثم قال إن عدت سألتني فأنت طالق . وكل واحد من هذه الآثار الثلاثة تعليق يراد به المنع من الخروج والفعل والسؤال و الطلاق عند حصولها . فهو تعليق قسمي خارج مخرج اليمين ، فإنه ما يراد به المنع أو الحث أو تصديق الخبر : ولو أن هؤلاء المعلةين قال أحدهم إن لم تخرجي أو إن لم تفعلي أو إن لم تسألي لـكان مقتضياً للحث . وقد أفترا بالوقوع فيهاكم نقله فقوله ( فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزام الطلاق به أبدا) - كذب صريح تكذبه نفس نقوله نفسه التي

بقلمًا . فقوله ، وإنما المحفوظ إلزام الطلاق في صيغة الشرط والجزاء الذي قصد به الطلاق عند وجود الشرط. ٥ - إن أراد به مالا يقتضي منعاً ولا حثا؛ وهر مراده، فقد كذب وافترى؛ فإن الذي نقله من هذه الآثار الثلاثة يقنضي المنع، فهو صيغة قدم كالذي نقله قول بنت العجماء إن لم تفرق مين مر لاها وامرأته فكذا . . كما سيأتى \_ غير أن هذا التعليق في كلام بنت المجماء يتمتني الحث. أفرأيت تخطأ في الجهل؟ وجراءة على الملم، وتمصباً للرأى الذي قامت الحجج على خلافه أشد من ذلك؟ وهل يظن هذا الرجل أن قوله في هذه الآثار الثلاثة أنها بصيغة الشرط والجزاء الذي قصد به الطلاق عند وجرد الشرط يخفي على أهل المل حقيقة الحال وممني المكلام؟ وهل بلغ أهل الملم من البلاهة إلى الحد الذي لايفرة,ن فيه بين قرل الرجل إذا مضت سنة فأنت طالق - وإن خرجت فأنت طالق بأن الأول تمليق غير خارج مخرج المين ، والثانى خارج يخرجه؟ فلنسمه صيغة قدم أو يمين طلاق أو ماشئت. والصحابة لم يفر قر افي وقوع الطلاق عند وقوع المعلق عليه بين هذا وهذا . وقوله الذي قصد به الطلاق عند وجود الشرط تمويه مكشوف يريد به أن المملقين لايقصدون الطلاق أصلا ، وإنما يقصدون منع المحلوف عليه أو حثه فقط . فهو مالا وجود له إلا في خياله ، فإنه لا من للمنع والحث إلا لأن الطلاق مقصر د للقائل إذا وقع المالق عليه . وأنه لا تنافى بين قصد المنع والحث وقصد الطلاق عند وقرع المعلق عليه ، فإنه إنما يمتنع المحلوف عليه من إيقاع المملق عليه لخوف وقوع الطلاق وإنكار هذا مكابرة لا يسيغها عالم ولا جاهل .

فاستمع الآن إلى ما نقله من فترى الصحابة بعدم وقوع الطلاق

المملق قال : ووأما الآثار المنةولة عنهم - يعني الصحابة الكرام - في خلافه ـ أى في عدم وقوع الطلاق المملق على وجه اليمين. فقد روى البهتي من طريق محمد بن يحى عن ابن عبد الله الأنصارى بسنده عن أبي رافع أن مولاته، وهي ليلي بنت العجماء أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته، فقالت هي يوما يهودية ويوما نصر انية وكل مملوك لهاحر ، وكل مال لهافي سبيل الله ، وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما ، فسألت عائشة وابن عمر - وابن عباس وحفصة وأم سلة فسكلهم قالوا لها: أتريدين أن تكمفرى مثل هاروت وماروت؟ وأمروها أن تكفر عن يمينها وتخلي بينهماءاه. قلت وروى الدارقطني هذا الأثر لافي أبواب الطلاق، بل في أبواب النذور عن أبي بكر النيسابوري عن محمد بن يحيى عن محمد بن عبدالله الأنصاري عن الأشمث عن بكر بن عبد الله المزنى عن أبي رافع . فهل تجد في هذا 'الأثر أثرا لفتوى هؤلاء الصحابة الكرام بمدم وقوع الطلاق الماق؟ أو هل تجد فيه ذكر اللطلاق؟ ولذلك لما ذكره استروح إلى قياس فاسد نقله عن ذلك الظاهري ابن حزم، وترك ما قاله إمام المحدثين أحمد بن حنبل رضي الله عنه الذي يدعى هذا الرجل وشيخه الانتساب إليه.

قال الشيخ موفق الدين المقدسي الحنبلي ، إن أحمد رضي الله عنه قال في خبر ليلي بنت المجماء ، إن الصحابة قالوا لها كفرى يمينك وأعتق جارينك ، وقال هذه زيادة مجب قبولها ، اه ويؤيد هذه الزيادة ما روى الإمام أحمد بسنده عن عثمان بن حاضر قال : ، حلفت امرأة من ذي أصبح فقالت مالي في سبيل الله ، وجاريتي حرة إن لم تفعل كذا وكذا ،

لشيء ذكره زوجها أن تفعله ، فذكر ذلك لا بن عمر و ابن عباس فقالا: أما الجارية فتعنق ، وأما قولها مالى في سبيل الله فلتتصدق بزكاة مالها » . وروى هذا الأثر من طرق.ونيه أيضا فتوى ابن الزبير وجابر بن عبدالله بذلك. وقد سبق لك عن عائشة أنها قالت : كل يمين وإن عظمت سوى العتق والطلاق ففها الكمفارة ، وإنما قصد هذا المبتدع بذكر هذا الآثر أن الصحابة المذكورين فيه قد أفتوها بعدم لزوم العتق الذي علقته على عدم التفريق بين فتاها وفتاتها ، فليةس الطلاق المعلق عليه . وهذا هو قياس ابن حزم وزاد هو عليه لزوم الكفارة ، وترك الزيادة التي رواها الإمام أحمد وما يؤيدها من الأثر الآخر الذي ذكرناه لك ،وفهماالقول بلزوم العنق ، ليروج القياس الذي اعتمد عليه . على أن هذا القياس غير صحيح كما ستمرفه . وقصة ليلي بنت العجماء هذه لا مدخل لها في باب الطلاق أصلا. ولكن الهوى إذا غلب هوى بصاحبه، حتى يقول مالا يثبت في منقول و لا يصح في معقول \_ وإنما هي من باب نذر اللجاج\_ وهو بفتح اللام التمادي في الخصومة \_ الذي ألحقه كثير من العلماء بالمين الشرعية وهي الحلف بالله عز وجل.

واعلم أن اليمين الشرعية إذا أتى ما الحالف اقتضت الحث أو المنع أو تحقيق الخبر ، فإن الحالف به عز وجل إنما يريد بحلفه أحد هذه الأمور فإذا حنث فيها استلزم الحنث إخلال الحالف بتعظيم حرمة الحلف باسمه عز وجل ، فشرعت الكفارة عند الحنث جبرا لهذا الإخلال فضلا من الله تعالى . وإنما أطلق لفظ اليمين على تعليق الطلاق مجازا لمشابهته باليمين الشرعية في اقتضاء المنع أو أحد أخويه فقط . وهذا القدر من المشابهة

يكفى فى تصحيح علاقة المجاز، ولا يصحح القول بوجوب الكفارة فيه، لأن المعنى الذى وجبت لأجله الكفارة فى الهين الشرعية عند الحنث مفقود فى تعليق الطلاق. فإنه الإخلال بتعظيم حرمة الاسم الحنث مفقود فى تعليق الطلاق لم يحلف باسم، عز وجل، ولذلك لم يقل الحريم، وهى فى تعليق الطلاق لم يحلف باسم، عز وجل، ولذلك لم يقل أحد من علماء السلف والخلف المعتبرين فى الطلاق المعلق إلا بلزومه عند وقوع المعلق عليه، وإن سمى مينا مجازا، ولا يعقل أن يقال فيه سوى ذلك.

وقد بعد جد البعد عن العلم من قال بلزوم الكفارة . ولم يقله فيا نعلم إلا شيخ الابتداع ومن اغتر به كابن القيم . وقد صح فى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : «كفارة النذر كفارة اليمين » رواه مسلم . فالمراد باليمين اليمين الشرعية وقد ألحق بها الذر فى إيجاب الكفارة واختلف العلماء فى المراد بهذا الذر والمختار عند الشافعية أن المراد به نذر اللجاج .

وهو تعليق النزام قربة على ما يقصد به حث أو منع أو تحقيق خبر كمقوله: إن لم أفعل كذا \_ فى الحث \_ وإن فعلت \_ فى المنع \_ وإن لم يكن الأمركذا فعلى صلاة أو صيام أو حج أو مشى إلى بيت الله أو نحو ذلك من القرب، فإذا حصل المملق عليه فإن وفى بما المنزمه فذاك، وإن لم يف به فعليه كفارة ككفارة الهمين أخذا من هذا الحديث الشريف لأن فى ترك الوفاء به المعنى الذى وجبت لاجله الكفارة فى الهمين ، فإن فى ترك القربة التى البترمها إخلالا بتعظيم حتى الله تعالى ، الذى الزم به نفسه بفعل هذه القربة وقد يسمى هذا الذر يمينا لما فيـه من مقتضى الهمين المين

بالله تعالى من الحث والمنع وتحقيق الخبر . وقد يطلق الحلف واليمين على كل تعليق يقدّ عنى ذلك كمقوله صلى الله عليه وسلم « من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال ، . فالمراد بهذا الحلف تعليق كونه يهوديا أو نصرانيا \_ مثلا \_ على ما يقصد به الحث أو المنع كقوله: إن لم يفعل كذا أو إن فمل كذا فهو يهودي أو نصراني ، وكقول العلماء: حلف بالطلاق أُو حلف بالعتاق يعنون علق طلاق امرأته أو عتق مملوكه على مايقتضى الحث أو المنع أو تحقيق الخبر فكل هذه يطلق علمها اليمين والحلف مجازا لشابه ما باليمين الشرعية ، والحلف الشرعي ، وهو اليمين بالله والحلف به في افتضائها المذع أو الحث أو تصديق الخبر ؛ لا أنها داخلة في مسمى انمين الشرعية واللغوية ، والذي يكمفر منها انمين الشرعية لآية المائدة. وكذلك نذر اللجاج للحديث الشريف الذي رواه مسلم، وقد سبق قريباً، لما فيه من المعنى الذي وجبت لأجله الكمفارة عند الحنث في اليمين الشرعية. أما من حلف بملة غير الإسلام فإن أراد به الكفر عند حصول المعلق عليه فهو كافر في الحال، لأن إرادة الكيفر في المستقبل كيفر في الحال. والحديث الشريف السابق محمول على ذلك . وإن أراد المبالغة في حث نفسه أو منها، لأنه لا يريد هذه الملل أصلا ولا الدخول فها وهو ماريده الناس عادة لم يكن كافرا بهذا الحلف إن وقع المعلق عليه ، وإنما يكن بحلفه ذلك فاعلا مالا ينبغي .

وهل هو حرام أو مكروه تنزيها؟ للعلماء فيه قولان . وجمهور أهل العلم أنه لا كفارة فيه وإنما ينبغ له أن يستغفر الله عز وجل ومن قال من العلماء بأن فيه كفارة اليمين عند الحنث فوجهه أن فيه إخلالا بتعظيم

حرمة الإسلام وهو برجع إلى الإخلال بتعظيم حق الله الذى وجبت لأجله الكفارة في اليمين الشرعية . وأما يمين الطلاق أى تعليقه بحيث يقتضى الحث أو المنع ، فليس فيه عند الحنث إلا وقوع الطلاق ، فإن الطلاق مقصود للحالف عند وقوع المعلق عليه جزما ، ولا معنى للكفارة فيه أصلاكما قدمنا ذلك مراراً . وليس داخلا في اليمين الشرعية حتى تتناوله الآية ، بل ولا في اليمين اللغوية ، وإنما تسميته باليمين مجاز ، ولفظ الشارع على الجاز ، فالقول بدخوله في قوله تعالى ( ذلك كفارة أيما لكم) ونحوه على الإيات والأحاديث قول بما لا دليل عليه، بل قول بما قامت البراهين الساطعة على خلاف، والعمل به ضلال مخالف للدين ، والفتوى به إضلال وإخراج للمستفتى عن سبيل المؤمنين نعوذ بالله من ذلك .

وأما يمين العتق وهو تعليقه بحيث يقتضى الحث أو المنع أو تحقيق الحنبر كيان لم أفعل كذا أو إن فعلت كذا فعبدى حر. قإذا وقع المعلق عليه نفذ العتق ولا تجزى منه كفارة . وعلى ذلك فتوى الصحابة ومن بعدهم من المجتهدين ومنهم الأثمة الأربعة . وعلى ذلك دلت الزيادة التي رواها أحمد في أثر بنت العجماء فإنه روى أنهم أمروها بالكفارة فياعدا العتق وكذلك صح عن عائشة «كل يمين وإن عظمت سوى الطلاق والعتق ففيها الكفارة ، فاستثنت الطلاق والعتق كما قدمناه لك في الفصل الثاني ففيها الكفارة ، فاستثنت الطلاق والعتق كما قدمناه لك في الفصل الثاني من هذا الباب . قال شيخ الإسلام التق في كتابه ( الدرة ) الذي ألفه في . الرد على شيخ الابتداع في بدعته هذه ، وقال الشافعي رضى الله عنه لما ذكر الكفارة في نذر اللجاح والغضب إن هذا مذهب عائشة وعدد من

أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وأن من قال هذا ية و له فى كل ما يحنث فيه سوى العتق والطلاق، فالشافعي قد نقل عن عائشة والصحابةالقائلين بالكفارة في نذر اللجاج والغضب أنهم لا يقولون بالكفارة في العتق والطلاق اه. يعني وإنما يةولون بلزومهما. وقد قدمنا لك أثر عثمان بن حاضر من رواية الإمام أحمد وهو ية نضى لزوم العتق فانهدم القياس الذي تمدك به ابن القيم تبعا لابن حزم بانعدام أهم أركانه وهو المقيس عليه. فإنهم أفتوها بلزوم العتق ولكن هؤلاه المبتدعة لما بتروا الأثر أوهمرا أن الصحابة أفتوها بالكفارة في كل ما حلفت به حتى في العتق. و حاصل الح. كم في قصة بنت العجماء أن كلامها ينحل إلى ثلاثة أيمان عِمازية: نذر لجاج بالتزام الصدقة بمالها والمثنى إلى بيت الله: والحلف بملة غير الإسلام، وتعايق العتق، فأفتيت بالكفارة في نذراللجاج، وبنفوذ العتق، وعليها الاستغفار من الحاف بغير الإسلام . على أنا لو قلنا بالمذهب الشاذ الذي يقول بعدم نفوذ العتق وبكفاية الكفارة وهوقول أبي عبيد وأبي ثور لم يصبح قياس الطلاق عايه ؛ فإن المتنق قربة النزمت على ما يقتضي الحث أو المنع فإذا حنث جاء فيه المعنى الذي جا. في نذر اللجاج، من أنه إذا لم يفعل القربة التي التزمها لله عز وجل فقد أخل بتعظيمه سبحانه ، فيصح إلحاقه بنذر اللجاج . أما الطلاق فليس هو من القرب في شيء أصلا فم و قياس: فقد فيه الجامع ، بل تحقق فيه الفارق المؤثر . فأى قياس يكون هذا؟ على أنك قد عرفت أنه قول شاذ لا يفتى به ولا يعول عليه. ولم تفت الصحابة بعدم لزوم العنق لبنت العجاء ، وإنما أفترها بلزوم العنق. وأما عدم ذكر العنق في الأثر الذي حكاه ابن القيم ، فلعله من تقصير بعض رواته ، وربماكان ذلك من محمد بن عبد الله الانصارى أحد رواته ، فإن الظاهر أنه محمد بن عبد الله بن زياد ، وهو متهم بالكذب كاذكره في الخلاصة ، وقد سبق لك نقل موفق الدين عن الإمام أحمد أن الصحابة أمروها بالعتق .

وبعد فقد تبين واضحا \_ إن شاء الله \_ بما أسلفنا لك في فصول هذا الكتاب أن كتاب الله تعالى في آياته المتعددة وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة الكثيرة كل منهما ينادي بأن الطلقات الثلاث إذا جمعت فهي ثلاث لا واحدة ، سراه كانت في حيض أو طهر ، وأن الطلاق المعلق واقع عند وقرع المعلق عليه لا محالة سواء كان على وجه اليمين أم لا ، وأن الفتيا بذلك هو ما عليه الصحابة والتابعون وأثمة هذا الدين الجهدون المعرل على فتياهم، وأتباعهم من علماء مذاههم المحققين. وأن جعل الثلاث ثلاثًا ليس من آراء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بل هو عا اقتضاه الكتاب العزيز، ودلت عليه السنة النبوية الصحيحة كما من ذلك بك مفصلا في فصر ل الباب الأول.وقد حمى الله أمير المؤمنين رضي الله عنه من هذه المفتريات الرافضية تحقيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ، وانضم أيضاأ ن الطلاق المعلق لم ينقن عن الصحابة فيه إلا الفتيا بالوقوع عند حصر ل المعلق عليه وآن الفتيا بجعل الثلاث واحدة وبعدم وقوع الطلاق المملق عند حصول المعلق عليه إنما هي عا لا مستند له إلا الهوى أو الغفلة عن الأدلة الصحيحة الواضحة التي لا تغتَّفُر الغفلة عنها، وأن القول بهذه الفتيا الخاطئة قولشاذ لا يعباً به ولا يعرل عليه لا فى فتيا ولا فى عمل، وأنهم صرحوا فى

هذا القول بأنه ينقض فيه قضاء القاضى كما سبق نقل ذلك عن الإمام الحكير الحكال ابن الهام الحنني وغيره من أفاضل المالكية والشافعية وغيرهم، وأن نسبة هذا القول إلى بعض الحنفية أو غيرهم إما تقول على من نسب إليه أو اعتهاد على من لا يصح الاعتهاد عليه عن لم يعط البحث حقه.

وظهر بحمد الله جليا أن أهل هذا القول الباطل خارجون على كتاب الله ، منابذون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، شاذون عن أصحاب رسول الله رضى الله عنهم وعن علماء الأمة وأثمتهم ، وأنه ليس بأيد بهم من الأدلة على فتياهم هذه كثير بل ولا قلبل ، وأن ماذكروه من الاستدلال على مدعاهم هذا ماهو إلاكسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ، ومن خرج على إجماع الامة فهو بذلك جدير .

فإن كنت فى ريب من هذا فارجع إلى فصول هذا الكمتاب وأنعم فيها التأمل فستراهم أحقاء بأكثر من هذا، والله يشهد بأنا ما أردنا بهذا إلا النصيحة للأمة ، فإن لهؤلاء الشواذ ادعاءات عريضة فيها يحاولون أن يخالفوا فيه الأمة وينابذوا فيه الكافة ، ولهم فى خداع الناس عن دينهم براعة فاثقة ، فن ابتلى بقراءة كتبهم قبل أن يعرف الحق استفاد منها ما يسميه العلماء بالجهل المركب أو كما قال بعض الأفاضل (المركز) بالزاى ، فإنه يقع فى اعتقاد الباطل حقا ، واعتقاد أن كل من عداهم وهم جماهير علماء الأمة على الباطل، وأنه ليس على السنة الصحيحة ولافهم الكتاب الفهم الصحيح إلا أو لئك الشذاذ، ويأبى الله أن يكون الأمركذلك، فإن الله وعد رسوله عليه الصلاة والسلام أن لا يجمع الأمة على ضلالة وصدق

الله وعده و نصر عبده ، عليه وعلى علماء دينه أفضل الصلاة والسلام ، وثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: « يحمل هذا الملم من كل خاف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وقال تمالى: ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) وإن من حفظ هذا الذكر أن تصان أصول أحكامه وفروعها بالكمثرة العظمي من علماء هذا الدين حتى إذا خرج خارج أو شذ شاذ عرف خروجه وبانشذوذه لأُهل الفقه بالكتاب والحذق بعلم السنة ، مهما تستر هذا الشاذ باسم السنة والدفاع عن السنة ، واقب نفسه ولقبه الجاهلون به باسم السلفي والمتبع للسلف، ولذلك كان إجماع الجنهدين حجة أي حجه، والخروج على إجماعهم آية الضلالة ومثنة البدعة ، ولذلك ترى المبتدع الماهر في ابتداعه يالغ في إنكار الإجماع على خلاف ما ابتدعه ، بل يحاول نقل الإجماع على ما ابتدعه زورا وبهتانا ، كما رأيت من فمل أبن القم وشيخه في هذه المسائل التي وضمنا لبيانها هذه البراهين الناطقة ، وربما تغالى المبتدع فأنكر الإجماعات كاما أو قال باستحالتها كما هو مبين في علم أصول الفقه: ولكن البدعة بحمدالله مفتضحة ، والسنة النبوية متضحة ، ولم يزل افتضاح البدعة وانضاح السنة مستمرآ من عهد الصحابة الكرام فمن بمدهم إلى عهدنا هذا: ولله الحد، وسيكن الأم كذلك \_ عشيئة الله \_ كما يقتضيه الجديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه وسلم ، ولن تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأنى أمر الله وهم على ذلك ، . قال ذلك عليه الصلاة والسلام حين خرج عليه ذلك الميمي فخطأه في قسمة قسمها ورماه بالجور ، فتال

اعدل يارسول الله ، فتمال حرغم أنفه إن هذه قسمة ماأريدها و جهالله ، فقابله بحله المعه، دوقال صلى الله عليه وسلم : ويحك فن يعدل إن لم أعدل؟ خبت و خسرت إن لم أعدل ، ثم قال كلمة تركها آية بافية على نبرته ، وبرهانا ساطعا من براهين صدق رسالته صلى الله عليه وسلم ، وهى قوله الشريف : « من ير د الله به خيرا يفقهه فى الدين ويلهمه رشده ، وإنما أنا قامم والله يعطى ، ولن تزال طائفة من هذه الأمة ، الح ماسبق .

وفى هذا الحديث الشريف نذارة وبشارة: أما لنذارة فهى الإشارة إلى أنه لن بزال فى الأمة من أمثال هذا الخارجي شذاذفى الأجيال المتعاقبة بين معلن و متستر يدعو إلى الباطل باسم الحق، وإلى البدعة باسم السنة، وصدم وهو يدعى أنه يبنى .

وأما البشارة فهى التصريح بأنه لاخرف على الدين من هؤلاء الهدامين فلن يهدموا إلا أنفسهم، وأن الله حارس دينه، فلا يزال عليه السواد الاعظم من أمنه، لايضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله.

وقد تحقق كلا الأمرين جميعا: ما أنذر به ومابشر به : فنسأل الله تعالى النجاة من البدع ، والحياة والوفاة على السنن ، فإنا فى زمان قد اشتد فيه ساعد الجهل ، وغطى الخول البقية الباقية من أهل الفضل ، بل انتقل الكشير منهم إلى جوار ربه ، وعجز الكشير من حماة هذا الدين أو جبنوا عن المجاهرة بما يعرفون من الحق الذى ائتمنهم الله عليه ، وأخذ العهد عليهم ليبينه للناس ولايكتم نه ، فساد الفساد بين المامة وانتشر الجهل بين المنسوبين إلى الخاصة . فأصبح إمام الضلال وانتشر إمام الهدى ، وصار شر الدعاة إلى البدعة ملقبا عندهم بناشر لواء

السنة ، ورافع علم هذا الدين ، وشيخ الإسلام والمسلمين ، ولم يتنبهوا إلى نصائح العلماء السابقين واللاحقين ، بلكال كثير منهم الشتائم جزافا لخلص العلماء الناسحين .

ونحن مع ذلك نتأسى بالسلف الصالح من أشياخنا وبالخلف الطيب من إخواننا ومعاصرينا ، فنصدع بالحق لا نراعي ــ إن شاء الله \_ إلا وجه الحق، ولا نألوا جهدا فيها فرض علينا من النصيحة لله ولرسوله و لكتابه و لأثمة المسلمين وعامتهم ، فإن الحق وإن عزت أنصاره في هذا الوقت لا يعدم نصيرا، وإن القلوب وإن صدى كثير منها بفتن الشروات والشبهات. لا يزال في كثير منها بقية من خير ، وقابلية لممرفة الحق. والرجرع عن تمريهات المبطلين، وإن بالغوا في التمويه؛ وأسرفوا في غش الأمة . فنجمل من هذه البراهين قسما يشتمل على ردما اشتد شيوعه ، وكثر الافتتان به ، بين بعض المنتمين للعلم ، من البدع التي أحياها ذلك الرجل الحراني أحمد بن تيمية . وتلميذه ابن القيم وشيعتهما ، فإن هانين البدعتين اللتين خرجنا من المؤدة بردهما بهذه العجالة إن شاء الله تمالى ، ما راج على الناس أمرهما إلا بتشغيب هذا الحراني و تمويه و تمويه شيعته. وإنا بحمد الله و توفيقه لم نقتصر في رد هانين البدعتين على تصنيف هذا الكتاب فسببل كتبنا قبل ذلك حين صدر المرسوم بهما إلى أصحاب الفضيلة شيوخ الجامع الأزهر، الواحد بعد الواحد، آخرها ما أرسلنابه إلى الشيخ الحالى الاستاذ الاكر صاحب الفضيلة الشيخ مصطنى عبد الرازق، قلنا فيه بعد الديباجة : و بعد : فأرجو أن يكون الله تبارك و تعالى قداصطفاك لهذا المنصب الأجل. ليغيث بك سنة نبيه المصطنى عليه الصلاة والسلام

من حيف الآراء الزائفة التي سادت في هذا العصر لا سيما فيما يتعلق بأنكحة المسلمين وطلاقهم ، فقد كان الغيورون على هذا الدين يتسلون بيقاء هذه العرى: النكاح والطلاق والميراث: مصونة من عبث العابثين معمو لا بها في المحاكم الشرعية على وفق ما قاله أهل الحق ، وعلى ماارتضاه الأثمة المعتبرون من أثمة هذا الدين ، حتى تسرب الوهن إلى هذه أيضا ، فعظم خطب هذا الدين وجل مصاب الكتاب والسنة ، وفرحت أعين العلم ، وأصيب الإسلام في الصميم : هذا قانون المحاكم الشرعية قد وضع فيه منع التزوج بمن هي دون ست عشرة ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل بأم المؤمنين عائشة وهي في العاشرة ، وعقد عليها قبل ذلك بسنتين ولم يزل الصحابة والتابعون لهم بإحسان على عدم اعتبار هذا الشرط الحديث . وكل ما حيك حول تسويغ هذا الشرط أوهي من نسيج العنكبوت عند النظر الصحيح .

وقد جعل من مراد هذا القانون أيضا . أن من قال لامرأته « أنت طالق ثلاثا » جعات واحدة رجعية ، وكذلك إذا قال « أنت طالق » ونوى الثلاث . ولا خلاف بين من يعتد به من أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله ، أن هذا الحكم مصادم للكتاب والسنة وإجماع الامة ، وفتاوى الصحابة والتابعين ومن بعدهم . ولما نبغ شذاذ من المنسوبين للعلم يقولون بهذا الرأى لم يعتبرهم أهل العلم إلاخارجين على الهدى النبوى وخارقين لاجماع من يعتد برأيه فى الدين، وصنفوا فى الرد عليهم الكتب الممتعة بين مو جز ومطنب . ولا تقل عن هذه الفتيا خطرا ومصادمة المكتاب والسنة والإجماع ، الفتوى الأخرى وهى ثالثة الاثانى ، وتلك

هي القائلة إن الطلاق المعلق على وجه الهين لا يقع ؛ فلو قال لامرأته إن دخلت الدار أو إن لم تفعلى كذا ، أو إن لم يكن الامر هكذا فأنت طالق ثلاثا ، ووقع المهلق عليه ، أو كان كاذبا فيها قال، لم يقع عليه طلاق وعاش هما على ذلك العقد الذي يبطله الله ورسوله وكل من أحسن النظر في كتاب الله وسنة رسوله . وأقدم لك بالله الذي لا إله إلا هر أنه لوجد متبحر خبير بالكشاب والسنة ليجد صحابيا أو تابعياً أو من على نهجهم يقول بهذا الرأى ، ما وجد إلا مكذو با عايه أو كلاما لم يحسن فهمه من نسب هذا الرأى إليه .

نهم فى القرن الثامن تجرأ على هذه الفتيا الباطلة و ابن تيمية و تليذه ابن القيم و ورشر كل منهما بما شاه له الهوى والعلم يومئذ حى ، وأهل العلم بيدهم زمام الأمر ، فصدرت المراسيم الملكية بمنع هذه الفتيا، وعقاب من يضل النياس بها عقابا صارما فقبر ، هذا الرأى حيث وله طفلا لم يترعرع ، وصار ضلال من يفنى به أظهر فى الناس من نار على علم ولم يكستف العلماء بهذه القرة التنفيذية ، بلى نهضوا الأشباع القرة النظرية ، يكستف العلماء بهذه القرة التنفيذية ، بلى نهضوا الأشباع القرة النظرية ، فصنفوا التصانيف المبرهنة بالبراهين الدامغة لأباطيل هذين الرجلين ، وأتوا بالحجج الساطعة المزيلة لدخان تلك الأوهام المظلمة ، لا فرق بين حنى ومالكي وشافعي وحنبلي ، ومع اتماع صدر العلم لاحترام الآراء حنى ومالكي وشافعي وحنبلي ، ومع اتماع صدر العلم لاحترام الآراء الاجتهادية ، لم يجد العلماء شكر الله سعيهم بيداً من التنصيص على أن هذ الرأى الشاذ هو خلاف لا اختلاف ، وخروج لا مسوغ له ، وحق هم أن يفعلوا .

هذا ركانة بن عبد يزيد قال لامر أقه : أنت طالق البتة : ثم ندم فاستفتى

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له بآبائنا هو وأمهاتنا: « ما أردت بالبتة ، ؟ قال أردت واحدة ، فقال عليه الصلاة والسلام . « آ لله الذي لا إله إلا هو ما أردت إلا واحدة ، ؟ فقال والله ما أردت إلا واحدة ، ففند ذلك أمره أن يرتجعها . وبين أنه لو أراد الثلاث لالزمه بها، لا يختلف فى ذلك أهل الفهم ، هذا هوالصواب فى رواية هذا الحديث كاحققه نقاد المحدثين ؛ أبو حنيفة ، ومالك والشافسي وأحمد وأبو داود والدارقطني في آخرين ، وقد رويت هذه القصة بوجوه شاذة ، وعبارات منكرة رددا أطباء علل الحديث على رواتها ( والشاذ من الناس يتبع الشاذ من الروايات ليقول الشاذ من الآراء ) لذلك ترى هذين الرجاين « ابن تيمية و تليذه ، ومن اغتربهما يدندنون حول هذه الشواذ .

فيارجل الساعة ، وياصاحب الهمة ابن صاحب الهمة . هل لك في شرف العاجلة وعز الآجلة ورضا ربك ونبيك بأغاثة السنة المضطهدة ونصر هذا الدين الذي كاديقضي على بقيته البافية بيد بعض المنتسبين اليه يحجة التجديد ، والثورة على القديم ، ولو بهدم صريح الحق واماتة معالم الدين ؟ .

وماذا يبق بعد تشريع الزنا بهذه الفتيا ، وأن يميش الحالفون زناة على حساب بعض من فوضت البه المناصب الدينية الكبرى ؟ فالفي ث الغوث برد الأمر إلى نصابه ، وفي هذه المذاهب الأربعة الثروة الكافية، والفي عن اتباع الشاذ من الآراء ، وهي كما لا يخفي عليكم ليست أربعة وإنما هي الاكثرية الساحقة ، والأغلبية الماحقة ، لما عداها ، فما بالنا ندعما والعصر عصر الديمقر اطية كما يقو ون؟ في هي إلا عزمة صادقة من عزهاتك ،

فإذا الحق منصور، وإذا الباطل هارب مدحى ر، وإذا الأمة فرحة مستبشرة: ولا أخنى عليك أن قدساء رأى الأمة اليوم فى العلماء، ولاسيما أهل الحل والعقد منهم. يرونهم قد خانوا الله فى الامانات. وكل من زاد علما بالفقه المدون فى كتب الأثمة المبرهن بالكتاب والسنة زادهم مقتا. هذا باب التعليق الواسع ذو الفروع والشعب قد أبطلوه بجرة قلم. وهذا جعل الثلاث واحداً لا يعرفه المسلمون لغير النصارى.

لا تلم أخاك إذا أطال عليك ، فتلك نفثة مصدور أقلقته صرخات الدين وأقض مضجعه عويل العلم و بكاء السنة ، ولا مغيب لهما و لامجير : وأنت وأيدك الله ، بعد الله الأمل .

و بعد: فإن الدين والعلم والامة من ورائهما ، لغوث كم على الانتظار ، وعلى أحر من الجر . نصر الله بكم الحق وأحيا بكم السنة ، وأمات بكم البدعة إنه ذو الفضل العظيم اه . والكمتابان اللذان أرسلنا بهما إلى الشيخين اللذين قبل هذا الشيخ لا يخرجان عن هذا المعنى ، ولذلك اكتفينا بنشر صورة هذا الكتاب .

وإننا لا نزال شديدى الأمل فى غيرة هذا الاستاذ الاكبر وأفاضل العصر، وشيوخ الدين فى هذا الوقت، أن يقوموا لله ويغيثوا دين الله باستصدار مرسوم ملكى يردون به الناس إلى السنة، وينقذونهم مماوقعوا فيه من البدعة.

وإن لجلالة مليك البلاد من العناية برجال الدين و نصائحهم ما يكفل لهم النجاح في كل مهمة دينية يتقدمون برفعها إلى مسامع جلالته فإنه \_ أيده الله \_ حامى حمى الدين ، والراعى لابنائه المتدينين ، أدامه الله للدين خير سند ، وأيده من عنايته سبحانه بأقوى عضد .

# القسم الثاني من هذا الكتاب

## فى رد بعض البدع الشائعة

ولمن شاء أن يسمى هذا نقسم بالبراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة

## ( :: 1/3 )

قد نجمت فى زمامنا بدع كثيرة وانتصب لها دعاة ، وصرفت للدعاية لها أموال ، وانخدع بها من إخراننا فى الدين من أحسن الظن بأهلها ولم يكلف نفسه عناء البحث عنها والنظر فى كلام العلماء الرادين علمها والمؤلفين فى تزييفها ، أو لم يصادف شيئاً من تلك المؤلفات ، لنفاد الكشير منها ، ولاهل البدع - أراح الله الدين منهم - ولوع بإتلاف ما تصل إليه أيديهم من الكتب المكاشفة عن عوار بدعهم : واعوجاج طرائقهم ولو بشرائها وإحراقها ، فإن لم يستطيعوا شددوا النكير على أصحابهم فى الاضطلاع عليها ، و نفروهم من مجالسة العلماء العاملين الذين ينشرون الحق جلياً ، ويبينون ما هم عليه من الزيغ ، ويزعمون لاتباعهم ومن انخدع بهم أن ما يدعون إليه هم السنة وهو ما عليه السلف الصالح .

والله يعلم وأهل العلم يعلمون - أن ما يدعون إليه إنما هو البدعة الشنعاء ، وما عليه سلف المبتدعة الطالح ، وساعد على ذلك قلة تفقه الكشير في أصول الدين وفروعه ، والجهل بما عليه السلف والخلف من صالحي هذه الامة بالإعراض عن كتهم القيمة الممتعة ، والإقبال على تصانيف

أولئك المبتدعة ، والقلوب فارغة من الحق ، والأذهان خالية من العلم الصحيم بالكتاب والسينة وما عليه أعمة أهل الحق، فتنساب البدع إلى تلك القلوب انسياب السموم من الأفاعي ، وتسكنها الأهواء المضلة \_ ويبطل أويضعف استعدادها لقبول الهدى والحق الذى دعا إليه كتاب الله ، وبينته السنة ، وشرح تفاصيله أثمة الهدى من سلف الامة وخلفها ، رضي الله عنهم . ولا سما إذا كان المروج للبدعة واسع الخبرة في التضليل ، عظم التشغيب بما يلقيه من زخارف الأباطيل ، ويرتسم في نفرس العاكفين على تلك الكتب أن أصحابها هم أئمة الهدى ، وشيرخ الإسلام، وحملة راية الحق، والذابون عن الدين والمتمسكرين بالسنة، والسلفين، فيعتنقون عقائدهم الزائفة ويقلدونهم في آرائهم الزائفة ، ويدعون مع ذلك أنهم مجتهدون لا مقلدون ، ويثرثرون بما قال شيوخ الابتداع من الأغاليط والمغالطات، ولا يعلمون أنهم وأهمون مخدوعون قداستسمنوا ذاورم، واستبدلوا الباطل بالحق، واشتروا الضلالة بالهدى، ورافقوا البدعة وفارقوا السنة ، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قارا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.

## ﴿ ما ورد في أوصاف البدعة من الأحاديث ﴾

ألا ترى إلى ما شاع في عصرك هذا من قول الكثير من أهل العلم في أهل البدع ( الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام فلان والإمام فلان . . ) من كل من يدخل دخولا أوليا في اجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، يخرج في آخر الزمان أقوام حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام

ية واون من خير قول البرية ، عمر قون من الإسلام كا يمر ق السهم من الرمية يقر ءون القرآن لا بجاوز حناجرهم ، تحقرون صلاتكم في صلاتهم ، وصيامكم في صيامهم ، وأعمالكم في أعمالهم ، يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم ، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ، يدعون إلى كمتاب الله وليسرا منه في شيء ، يحسنون القول ويسيئون الفعل ، هم شر الخلق والخليقة ، لا يزالون يخرجون حتى يكون آخر هم مع المسيح الدجال، إلى آخر ما ثبت عن الرسول في أوصافهم كما أخرجه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم بألفاظ متقاربة ، وفي بعضما زيادة على بعض . ومنها ماأخرج ابن ماجه في سننه بإسناد قال صاحب الزوائد إنه صحيح عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال , ينشأ نش م يقر ون القرآن لا بجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع ، قال ابن عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من عشرين مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال . . ومعنى قوله الشريف : لا مجاوز تراقيهم ، وفي بعض الروايات حناجرهم ـ وفي بعضها حلوقهم ـ أنه لا يصل إلى قلوبهم حتى ينتفهوا به لتلوثها بالأهواه المانعة عن فهمه على الوجه الصحيح. أو المعنى أنه لا ترتفع قراءتهم له إلى محل القبول، كسائر أعمال أهل البدع ؛ كما روى عن سفيان أنه سئل عن رجل يديم الصيام والقيام ولكمنه يسب الشيخين أبا بكر وعمر ، فجعل يقول : أبا بكر وعمر ؟ ويكررها ، ثم قال : والله لها ما أراه مرتفع له إلى السهاء عمل . وقوله عليه الصلاة والسلام . كلما خرج قرن قطع ، يعنى كلما ظهرت منهم طائفة قيض الله لها من يقطع دابرها بالسيف والحجة أو بالحجة فقطكا فعل أمير المؤمنين

وأصحابه مع الحرورية . وكما فعل من بعدهم مع أشباههم . وكما فعل العلماء من أهل السنة مع هذه الطوائف المتجددة ، بعقد مجالس المناظرات حتى يفين للناس خروجهم عن الجادة ، وانحرافهم عن محجة السنة ، والحمد لله على توالى فضله على هذه الأمة . وقوله الشريف «حتى يخرج فى عراضهم الدجال ، ممناه حتى يخرج الدجال وهم مرجودون ، والعراض بالكسر مصدر: عارضه إذا قابله وعاذاه ، والمراد المقارنة فى الزمان ، فه ي كقوله فى الحديث الذى أخرجه النسائى فى سننه وغيره «حتى يكرن آخرهم مع المسيح الدجال »كما تقدم ومنها فى سنن أبى داود «وإنه سيخرج فى أمتى أقرام تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الدكل بصاحبه ، لا يبقى منه عرق و لا مفصل الا دخله » والمفصل كمجلس كل ملتتى عظمين من الجسد ، والدكل محركا داء يصيب الإنسان من عضة الكلب المصاب به .

(فصل)

(فى الميزان الذى وضعه رسُول الله لتعرف به الأمة أهل الابتداع) قديما قال الأفاضل: اعرف الحق تعرف أهله، وقالوا: لا تعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الرجال بالحق.

وإنى أبشرك أيها الحريم على دينه ، الطالب لنجاة مهجته من عذاب ربه ، أن ربك قد أزال الحيرة والالتباس بنيه المصطفى ، وكتابه المبين الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فقال فى آخر ما أنزل على رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام (اليوم أكملت لكم دينكم ، وأخمت عليكم نعمتى ، ورضيت لكم الإسلام ديناً ) وقال صلى الشعليه وسلم فى خطبه الاخيرة و تركت عليها عليها يعنى الملة عيضاء نقية ، ليلها كنهارها

لا يضل عنها إلا هالك ، وقال صلى الله عليه وسلم ، ألا إنى تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدى : كتاب الله وسنتي ، وقال صلى الله عليه وسلم « إنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كشيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى ، عضرا علما بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور ، الحديث . وبشر عليه الصلاة والسلام أنه يحمل هذا العلم - يعنى علم أصول الدين وفروعه - من كل خلف عدوله. ووضع نبيك صلى الله عليه وسلم في يدك الميزان الذي لا يختل إذا اختلفت الأهراه ، وافترقت الأمة على فرق، وعجزت بنفسك عن استقصاء البحث والدخول في تلك اللجم المتلاطمة من شبه أهل الأهواء ، وحجاج أهل الحق لهم، ومجادلتهم إياهم ومقارعة كل شهة بحجة، وإن ذلك لأحرى أن يعجز عنه كثير من الناس لموانع مختلفة : هذا يشغله معاشه والقيام عُوْنَةَ أَهُلُهُ وَعِيالُهُ بِالزِّرَاعَةُ وَالنَّجَارَةُ وَالصَّنَاعَةُ . وَهَذَا لَا يُجِدُ الوقت الكافى لاكتساب العلوم والملكات التي تؤهله للسبر والنقد . والآخر تنقصه جودة الذهن لضعف قريحته ، وقلة ذكائه . والرابع يعوزه ضبط النفس، وربما سارع إليه الهوى لقوة الشبه في نظره فيسرى في أعماق نفسه استحسانها ، ويتعذر عليه بعد ذلك أو يتعسر عليه الخروج من تلك المآزق، بل ربما لا يفكر في الخروج منها فيحسبها سنة ودينا ، وقد يقوى ذلك في نفسه حتى يكرن بدعيا صمما بل داعية هذه البدع على جد وإخلاص في البدعة ولها . والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ، مرسل رحمة للعالمين ، إنسا وجنا من زمانه إلى يوم الدين . لا رسول ولا نى بعده . والناس حالهم كما عرفت من هذا البيان . فاقتضت الرحمة

الإلهية ، والحكمة النبوية أن يضع فى أيدهم ميزانا يمكنهم مع استعاله صلاح المعاش وسلامة الدين من البدع التى أحدثها الفرق الضالة ـ ذلك المهزان هو أن الفرقة الناجية من أمته هى السواد الأعظم والكثرة الفامرة من علماء هذه الآمة ، وأنهم إذا أجمعوا على شيء كان ما خالفهم هرى وضلالا ، وكان إجماعهم هدى ورشادا . وأن المخالفين لهذه الفرقة الناجية يكونون قلة ، تلازمها الذلة ، وإن ارتفع بعضهم حينا كان ارتفاعا عليا وقتيا لا يلبث أن ينهار ويرجع إلى الحضيض ، ولذلك اهتمت طبقات العلماء خلفا عن سلف بمعرفة ما سبقهم من الإجماعات ، وجعلوا من شروط الاجتهاد فيا يصح الاجتهاد فيه معرفة ما عليه من سبقهم من خلاف أو إجماع . حتى لا يقع المجتهد فى قول يخالف به إجماع من سبقه فيكون متعرضا للوعيد الوارد فى قوله تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم وساءت عصيرا ) .

وأنت إذا خبرت تاريخ الفرق من عهد الصحابة إلى بومك هذا وكيف نشأت و تقلبت في الأطوار المختلفة، وجدت أن كل واحدة منها بل كامها إذا اجتمعت أقاية بالإضافة إلى جماهير الأمة في كل عصر ؛ فإن الله بفضله وله الحد عجل الدولة لأهل الحق من الصحابة والتابعين لهم بإحسان جيلا بعد جيل ، ولتفصيل هذا محله من كتب تاريخ الفرق وكتب التاريخ العام .

(زيادة تبصير في هذا الميزان)

ولا نحب أن نطول عليك بسرد ذلك ، وإنما نريد أن نسلك بك

آقرب الطرق إلى الحق الصراح، ومعرفة السنة وأهامًا ،والبدعة وأصحابها على مقتضى هذا المبزان الذي قدمناه لك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فاعلم ـ أيدك الله بروح منه ـ أن هذا الدين الإلهي الذي بعث الله به رسى له عليه الصلاة والسلام، هو قسمان: الأول: عقائد باطنة، وهي أصول الدين ، وعلمها جميم الأنبياء والمرسلين ، ولهذا قال تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً ) وقال في سورة الأنبياء بعد ما ذكر سبعة عشر منهم علمم الصارة والسلام (إن هذه أمتكم أمة واحدة) والمراد بالأمة هذا المله لأنها تؤم أى تقصد: وقال في الأنمام بمد ماذكر تمانية عشر منهم ( ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده ) وإنما الذى امتاز به ما جاء به نبينا على ما تقدمه في هذه الأصول هو مزيد الشرح وواضح التقرير ، والاحتجاج الظاهر بالحجج الواضحة على المبتدعين من علماء تلك الملل ، ليدعوا على بصيرة إلى هذا الهدى الرباني الذي جاء به خاتم النبيين وآخر المرسلين ( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن انبهني). والقسم الثاني: أعمال ظاهرة وهي فروع الدين ، وهي ترجم إلى فعل ما يقرب إليه تعالى ويرضيه ، ويزكى النفوس ويعليها لديه عز وجل والكف عما يبعد منه سبحانه ، و يلوث النفوس و يدسيها كاقال سبحانه ( قد أفاح من زكاها وقد خاب من دساها ) وكما قال تعالى ( ومن تزكي فإنما يتزكى لنفسه ) وأصل النزكي هو باعتقاد أصول الدين وكماله بتنفيذ فروعه. ومن عرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي ، تحقق أنه صلى الله عليه وسلم لم يأل جهدا في تبليغ دين الله ، والاونى في أمر الله حتى فتح الله به آذانا صماوأعينا عميا ، وقلوبا غلفا ، وأقام به الملة العوجاء ،

فأضاء العالم بضيائه، وشنى القلوب بدوائه ، واستحقت أمده أن يقول لها ربها (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهرن عن المنكر وتؤمنون بالله) ويقول لها سبحانه (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) ولم ينتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى ترك من أصحابه الكرام أنوارا ساطعة ، وشموسا مضيئه ، لا تكسف أضراءها ظلمات الشهات ، سادة فقهاء ، وقادة علماء ، وجبالا راسية في الحق ، لا تزلز لهاء اصف الأهواء ويرحم الله القائل:

ما لمرسى ولا لعيسى حواري ون فى فضلهم ولا نقباء و بلغتهم الشريفة العربية الفصحي نزل الكتاب العزيز الذي قال فيه منزله سبحانه ( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للتقين ) وقال سبحانه (هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون) وقال جل وعز (كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلنون ). وكيف لا !؟ وقد جمع الله فيه بين المطلوب ودليله ، وبين الحكم وتعليله ، واعدى فيه ببيان أصول الدين العناية الكبرى، وجاء في فروع الدين بالهداية العليا، وجعل لرسوله صلى الله عليه وسلم منصب البيان كما قال (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) وأوحى إليه من ذلك وغيره ما أوحى، وأمر تعالى العباد بتدبر كتابه فقال (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب) فقام أكابر الصحابة (وما فهم إلا كبير) بما أمروا فأقبلوا على ما جاء به نبهم عليه وعلمم الصلاة والسلام فنفقهوا وفقهوا من عداهم ، حتى ملأوا العالم بعد نبهم نورا وضياء واهتموا بعلم الدين

حتى كان الواحد منهم يسافر الشهر فى طلب الحديث الواحد ليرويه عمن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهكذا ورث التابعون عنهم الجد فى البحث عن العلم للتعلم والتعليم والاجتهاد فى النفقه فى أصول الدين وفروعه .

#### فصل

فى شدة خطر الخلاف فى أصول الدينوما ألحق بهو أنه لاضرر فى الخلاف فى الفروع الاجتهادية و بعض أدلة ذلك

ولم يكن بينهم في أصول الدين اختلاف، ولا في الفروع الملحقة بأصول الدين في الشهرة والتواتر، ولذلك كانوا يعدون من شذ عن جماعهم فخالف في شيء من أصول الدين أو فروعه المذكورة مبتدعا ضالا بين كافر بيدعته أو فاسق بها، ألا تراهم كيف حكموا على الخوارج بالابتداع حين خالفوا فقالوا بتكفير مرتكب مادون الكفر من الكبائر وتخليده في النار أبدا وإنكار الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر سوى الكفر، وكذلك حكموا على المعتزلة لقولهم بالمنزلة بين الكيائر سوى الكفر، وحكمهم بتخليد الفاسق في النار كالمكافر غير أنه لا يسمى عندهم كافرا، وإنكارهم نعيم القبر وعذابه، وأخذ الكتب بالأيمان والشهائل. والصراط والميزان وحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجود الجنة والنار الآن، وأشباه ذلك عاهر معدود من أصول الدين أو معلوم من فروعه المتواترة أو المستفيضة.

أما الفروع التي هي محل لاجتهاد من أهل للاجتهاد، فقد كان بينهم فها الخلاف، فيفتي هذابما أداه إليه اجتهاده، ويفتى الآخر بخلافه بمقتضى

النظر فيما لديه من الأدلة ولا يرون في ذلك الاختلاف غضاضة ولاا بتداعا ولا يرون حرجًا على من قلد هذا أو ذاك أخذًا في الموضعين بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فن لم يؤمن بالقدر \_ مثلا \_ وهو من أصول الدين \_ كان مبتدعا ببدعة مكفرة قال تعالى (إناكل شيء خلقناه بقدر) وفي الجديث المشهرر، أنه لما ظهر ناس بالبصرة ينكرون القدر سألوا عنهم عبد الله بن عمر فقال رضى الله عنه للسائل إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى برىء منهم وهم برآء مني، والذي يحلف به عبد الله : لو صلوا حتى صاروا كالحنايا وصاموا حتى صاروا كالأعواد ما قبل الله منهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمنوا بالقدر، ثم ساق الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه في بيان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته . إلى أنقال : و تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى ، أخرجه الشيخان وغيرهما . واستفاض هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما فيما يسوغ فيه الاجتهاد من فروع الدين فقد شاهدوا فيه وقائع على عهد نبهم صلى الله غليه وسلم أقر فيها اختلاف المجتهدين ، ولم يحنف واحدا منهم، من ذلك ما صح أنه صلى الله عليه وسلم لما انتهى من غزاة الحندق أمر المنادى أن ينادى فى الناس ألا لا يصلين أحد العصر إلا فى بن قريظة فتلاحقوا حتى كادت الشمس تفرب ، و ناس لم يكونوا صلوا العصر، فاختلف اجتهادهم فنهم من رأى أن المراد بذلك الحث على السرعة فقط فصلوا العصر قبل خروج وقتها ، ومنهم من شمل المكلام على ظاهره فاخر العصر ستى وصل إلى بن قريظة وقد فائته العصر فلم يعنف رصول فاخر العصر فلم يعنف رصول

الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء ولا أو لئك رواه البخارى وغيره. ولهذه نظائر كثيرة يعرفها المتتبع لكتب السنة، والفقيه في كتاب الله ؛ ولهذا كان منهم من يتوضأ من لمس المرأة ومنهم هن لا يترضأ من ذلك .ومنهم من من يتوضأ من مس الذكر بلا حائل ومنهم من لا يفعل ذلك . وهنهم من يجهر بالبسملة ومن لا يجهر بها ومن يتركها . ومن يقنت في الصبح ومن لا يقنت إلا في الوثر ... إلى أشباه ذلك وهي كثيرة جدا في الفروع الاجتهادية ، وما تكان يعيب بعضهم بصفا بذلك ، ولا يدعه به ، حتى كان يصلى بعضهم خلف بعض .

وقد يكون من أساب الخلاف علم بعضهم بالمنسوخ دون الناسخ في ممل بالمنسوخ حينا حتى إذا نبه على الناسخ وعرفه رجع عن أيه فتصير المسألة إجماعية ، ولا يسوخ العمل بعد ذلك جذا الرأى الذى رجع عنه صاحبه بعد عليه بالناسخ فإن ذلك يكون خرقا للإجماع وخروجا عن الجماعة : ولذلك نادى أمير المؤمنين عمر فى خلافته بتحريم المتعة وتحريم يبع أمهات الأولاد ، وجعل الطلقات الثلاث ثلاثا إذا جمعت فى كلمة ، لا يبع أمهات الأولاد ، وجعل الطلقات الثلاث ثلاثا إذا جمعت فى كلمة ، لا واحدة إعلانا للناسخ فى ذلك كه وردا منه لمن جهل هذه السن إلها كا سبق فى الفصل الثالث من الباب الأول واضحا مبسوطا .

### فصل

فى بيان الحكمة فى وفاق الجاعة على أصول الدين وعدم ضرد الحلاف فى الفروع الاجتهادية واعلم أن فى هذا ارفاق فى أصر ل الدين وفروعه التى تو الرتأو وقع الإجماع عليها. وفى هذا الخلاف فى الفروع التى يصح الخلاف فيها أبلغ الرحمة للامة، وأعم النعمة، والفضل الأوسع من الله عليها: أما الرحمة فى ذلك الوفاق فلئلا تكون أصول هذا الدين لعبة للمتلاعبين فيصاب هذا الدين بعبثهم كما أصيب ما قبله من دين النيين؛ فابتدع اليهود فى دينهم التشييه للرب عز وجل بمخلوقاته \_ تعالى الله عما يقو ون علوا كبيرا \_ وغير ذلك، وابتعدوا عن التنزيه له عز وجل عن سمات الحدوث من الجسمية ولوازمها من الحركة والسكون، والقيام والقعود، والمكان و الجمة، وابتدع النصارى فى دينهم التثليث وغيره، وتركوا التوحيد، فكفر الفريقان وهم يحسبون أنهم مؤمنون.

فأكثر الله تسارك وتعالى فى كتابه العزيز من بسط هذه الأصول، وتقرير الأدلة عليها، وعلم عباده مهذا الاستدلال الطريقة المثلى فى الاستدلال، وأعطاهم بذلك القواعد المكاية حتى يستدوا بما علموا على ماجهلوا، وبما صرحبه على مالم يصرح به . فاستدل لهم بننى اللازم على ننى الملاوم مع بيان الملازمة إن لم تكن بينة فى أصل الفطرة . وبوجود الملزوم على وجود اللازم، إلى غير ذلك بما يبين عادة فى علم المنطق . ألا ترى إلى قوله تعالى فى الاستدلال على الترويد (لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدنا . . . والشهادة فتعالى عما يشركون . . قل يحيها الذى أنشأها أول مرة ) وقوله والشهادة فتعالى عما يشركون . . قل يحيها الذى أنشأها أول مرة ) وقوله بعد ذكر التوحيد (الحى القيوم هو الرحمن الرحيم . . ) إلى غير ذلك بعد ذكر التوحيد (الحى القيوم هو الرحمن الرحيم . . ) إلى غير ذلك بعنى وغيره لا يحيى ولا يمت وجهى عن خليله من قوله : (ربى الذي يحيى ويميت ) يعنى وغيره لا يحيى ولا يميت . وقوله عليه السلام (إنى وجهت وجهى

للذي فطر السموات والأرض) يعني والمفطور لا يصلح لذلك. وعن الكلم إذ قال: (ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ..) ومثل ذلك في الكمتاب العزيز كثير. وقد بسطنا ذلك جد البسط في كتابنا ( فرقان القرآن ) ولله الحمد . وقد أفاض حجة الإسلام الغز الى فى كتابه ( القسطاس المستقم) في بيان هذا المعنى. واستدلال الخليل والكليم بما يسمى في المنطق بالقياس الاقتراني في شكله الأول أو الثاني وبالقياس الاستثنائي. وقد أصاب وأجادكل الإجادة رضي الله عنه . وليس شرح ذلك من غرضنا في هذه العجالة . وكنذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاجته لأهل الباطل، يمرف ذلك من أنعم النظر في كلامه صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما كثر المبتدعون في إنكار أصول الدين أفاض المصنفون في الاستدلال علما على الطريق التي أرشد الله إليها في كمتابه حتى بانت و اضحة جلية، لايشك من تفقه فها في ابتداع من خرج عن شيء منها وقال بخلاف، وزعم أنه رأى السلف فلم يمكن بعد ذلك أن تروج بدع أو لثك المارقين على من تفقه في أصول الدين.

وأما الرحمة والإنعام والفضل على هذه الأمة في وجود الخلاف بين المجتهدين فيا يسوخ فيه الاجتهاد فذلك أظهر من أن يحتاج إلى بيانه ، فان أكثر الناس لا يصلحون لهذا الاجتهاد لا سيما بعد القرون الأولى ، فواجهم التقليد للمجتهدين الذين هم أهل لتلك الرتبة العليا المبين شروطها في علم أصول الفقه ، فواجبهم حينئذ تقليد أى مجتهد من أو لئك . فمذاهب المجتهدين في حقهم بمنزلة شرائع متعددة يسلك العبد منها ماشاء فيصل بذلك إلى رضوان الله إلى الجنة . فمن كان مبتلى بخروج الدم من أسنانه .

مثلا ـ فله أن يقلد من لا يقول بنقض الوضوء به ، و لهذا ثبت عن الإمام الأجل إمام دار الهجرة مو لانا مالك بن أنس أنه لما ألف كتابه الموطأ عجب به الخليفة العباسي (وحق له أن يعجب به) فاستأذنه أن يحمل أهل الأمصار على العمل به وتركما خالفه من الفتاوي ولو بالسيف، فنهاه وقال: لا تفعل ياأمير المؤمنين و دع الناس و ما هم عليه من الأخذ بما وصل إليهم من علمائهم (والعلماء يومئذ علماء) و إن الله قد جعل اختلاف علماء هذه الأمة في الفروع رحمة لها ، أه فرحمة الله على هذا الإمام وإخوانه و تلاميذه فكلهم كانوا كذلك تأسياً بشيو خهم من التابعين وشيوخ شيو خهم من أصحاب سيد المرسلين و نبيهم عليه و عليهم أفضل الصلاة و السلام .

وهذه خصيصة أهل السنة لا يذكرون على من خالفهم فيا يسرغ الخلاف فيه أمات نور الإسلام منهم ظلمات العصبية الباطلة، والإعجاب بالرأى، بل نقل عن أيمتهم نهى نظر الهم عن تقليدهم فيما رأواحتى ينظروا كا نظروا، ولم يجدوا في أنفسهم حرجا من خلاف من خالفهم إذا كان أهلا للأخذ من حيث أخذوا.

#### عدر من قال بإغلاق باب الاجتهاد

وإنما قال من العلماء المتأخرين بإغلاق باب الاجتهاد حين رأوا الجمل قد انتشر، والعلم قد قل، والورع قد نقص، والهوى قد غلب، حتى ادعى هذه الرتبة العلما لنفسه من بينه وبينها أبعد مما بين الأرض والسماء، ومابين الظلام والصياء، لا يعرف من قر اعدعلوم العربية ظواهر هافضلا عن دقائقها و خوافها . ولا يدرى من أصول علم الاستنباط القلمل فضلا عن الكثير . ولا يدرى من اقع الإجماع، ولا حيث يصبح القياس، وحيت عن الكثير . ولا يدرى من اقع الإجماع، ولا حيث يصبح القياس، وحيت

لا يجوز، فسدوا الذريعة إغلاقا للشرور أن تنفتح أبوابها، ونصيحة للأمة من غش أو لنك الجاهلين بمقادير أنفسهم، والنفوس إذا لم تكمل تزكيتها كانت أسرع إلى العجب والدعاوى الباطلة من السيل إلى الانحدار، وما أكثرهم في المنتسبين للعلم فضلا عن سواهم. ويرحم الله أمير المؤمنين عمر حيث يقول (تعلموا العلم قبل الظانين) كأنما كان ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، وكان يشتد نكيره على من يفتى في الدين بمجرد الرأى، وكذلك كان الصحابة الكرام يتدافعون الفتيا، ويحيل بعضهم على بعض، ويقول القائل منهم (لا تسألوني وهذا الحبر بين أظهركم) يعنى من هو أعلم منه بالأمر وأدرى منه بالسنة، ولبسط ذلك محل آخر.

وقد ظهر ما تخوفه العلماء رضى الله عنهم من فساد الأمر بفتوى البحاهلين بادعائهم رتبة المجتهدين ، لا سبا في هذه الأزمان المتأخرة حين لا رابط ولا ضابط ، ولاورع ولاحياء ، ولا قائد إلا الأهواء ، ألم تسمع إلى الفتوى بحل الربا إذا لم يكن أضعافا ؟ وبحل لحم الحنزير إذا طبخ ؟ وبحل أكل الموقوذة إذا وقذها النصارى ؟ وحل المطلقة ثلاثا إذا جمعت منجزة أو معلقة ووقع المعلق عليه ، إلى غير ذلك بما شاع وذاح ، بما خالف صريح كتاب الله والمشهور من سنة رسول الله ، وإجماع من يعتد بهم من أهل السنة والجماعة رضى الله عنهم . ومن لك أيها الموقق بأن يعرف هؤلاء أنهم هادمون للدين باسم المجددين، وجادون في إطفاء نور الشريعة في لباس أفاضل العلماء المجتهدين . ويأبي الله إلا أن يتم نوره وما ربك بغافل عما يعملون .

فلنمسك عنان القلم عن الجرى في الحديث عن هؤلام إشفاقا على

قلبك \_ أيها الغيور على الدين \_ أن يذوب أسى على هذه الفوضى فى الفتاوى الدينية التي تنشر من حين لآخر فى المجلات والجرائد السيارة، ولنرجع بك إلى الحديث عن سلف هذه الأمة الصالح، وخلفهم الميمون حيث الورع يانع، وبستان العلم من هر، وحمى الحق محترم فنقول:

عود إلى زيادة البيان لهذا الميزان النبوى الشريف والرد على من تشكك في تعيين الفرقة الناجية

جزى الله عنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل ما جزى به نبياً عن أمته فإنه لم يدع في النصيحة لأمته شيئاً إلاأتاه على أبلغ الوجوه. وقد أعلمه الله بما يكون بعده من الأهواء المضلة والفرق المعوجة عن الصراط الذي جاء به ، وكل منهم يدعى أنه على صراطه السوى فنزك لأمته هذه الذخيرة وورثهم هذا الكنزومنحهم ذلك الميزان الذي نريدأن نزيدكفيه بيانافاستمع زادك الله فقم ا و بصيرة . صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (ستفترق أمتي ثلاثاو سبعين فرقة كام ا في النار إلا و احدة. قيل و من هم يارسول الله؟ قال الذين هم على ما أنا عليه وأصحابي ) أخرجه أصحاب السنن الأربعة والبيهق. وقال الزين العراقي: في أسانيده جياد، و أخرجه الحاكم من طرق ثم قال: هذه أسانيد تقوم بها الحجة، وصححه الجلال السيوطي بل عده من المتواتر ، وأخرجه أحمد فقال في بيان الفرقة الناجية وهي الجماعة . وأخرج البيهق في كتتاب الأسماء والصفات عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبداً ، ويد الله على الجماعة ، فن شذ شذ في النار) وفسر البهتي قوله عليه الصلاة والسلام (يد الله على الجماعة)

فقال: معناه أنه سبحانه معهم بالتأييد والنصرة ، وقال صلى الله عليه وسلم (من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) أخرجه أبو داود . والقيد ـ بالكسر ـ القدر بالفتح ، والربقة كسدرة ـ عروة تجعل في رأس البهمة ، بالفتح أى الصغيرة من الغنم ، والكلام الشريف عبارة عن الخروج من الإسلام جميعه: إن كانت البدعة مكفرة، أو كاله إن كانت البدعة دون ذلك . وروى الشيخان وأبو داود وغيرهم من حديث حذيفة في سؤاله الرسول صلى ألله عليه وسلم عن الشرور التي تكون بعده قال عليه الصلاة والسلام: ( يكون بعدى أعمة لا يهتدون بهديى ، ولا يستنون بسنتى، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جمَّان إنس. قلت: كيف أصنع يارسول ألله إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين ) الحديث وجمَّان : كعمَّان الجسم : وخطب أمير المؤمنين عمر بالجابية فقال: أيها الناس إنى قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال \_ أى النبي صلى الله عليه وسلم \_ (أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم . . . إلى أن قال : عليه الصلاة والسلام ( عليكم بالجماعة ، وإياكم والفرقة ، فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد ، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ) الحديث أخرجه الترمذي .

والأحاديث في هذا المعنى عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة ويستفاد من الحديث الأول أمرر بأحدها أن هذه الفرق المعوجة تكون بعده صلى الله عليه وسلم أخذا من السين التي هي موضوعة للاستقبال مع التأكيد ، وثانيها أن الفرقة الناجية من بينهم هي الكثرة الغامرة والسواد الاعظم من علماء أمته العاملين . وثانيها أن ماهو عليه وأصحابه عليه وعليهم

الصلاة والسلام يكرن معروفا مضبوطا محفوظا لدى هذه الجماعات سلفهم وخلفهم، وذلك من أعلام نبوته الظاهرة وآياتها التي لا يجحدها إلا المعاندون، فإن الله قد حقق كل ذلك، إذ الفرق بدأت تظهر بعده بل بعد وفاة أمير المؤمنين عمر كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام أيضا، واشتد ظهورها في خلافة على كرم الله وجهه، وما زالت تنموكما هومبين في تاريخ الفرق، وإن كل فرقة منها مخالفة لما عليه الرسول وأصحابه والتابعون لهم باحسان - وهم بحمد الله - الجماعة والسواد الأعظم خلفا عن سلف وقد وفر الله الدواعي على نقل الكنتاب والسنة من أقواله على الله عليه وسلم وأفعاله وأحراله، وعلى نقل ما كان عليه الصحابة ومن يليهم.

ولما ظهر ضعفاء الرواة ، واندس بينهم الوضاعون والكذابون والمغفلون ، انتدب من جهابذة فن الحديث وكبرائهم الثقات المبرزون ، والحفاظ الناقدون ، فألفوا في الصحاح ، وجمعوا ما يعتد به من ذلك كالشيخين البخاري ومسلم وشيو خهما وإخوانهما وتلاميذهما ـ شكر الله سعيهم - حتى لو شئت وأنت في هذا القرن الرابع عشر الهجري أن تعرف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن انبعهم بإحسان لامكنك ذلك متى طلبته من مظانه، وشمرت العزم في طلب العلم به، فاظنك بجاهير السلف والخلف من العلماء الباحثين ، والفقهاء في أصول الدين وفر وعه ، أيام كان لعلم الدين المقام الأول بين الطالبين للعلم فما عليه الرسول وأصحابه عليهم جميعاً الصلاة والسلام مكشوف على الدوام لعلماء تلك القر ونجيلا عليهم جميعاً الصلاة والسلام مكشوف على الدوام لعلماء تلك القر ونجيلا بعد جيل إلى أو ائل هذه المائة التي أنت فها ، ولا يضر خفاء هذا الام

في هذه السنرات الأخيرة التي مات فيهاكثير من الجمابذة ، وغيرت فيها الدراسات العلمية للطلبة إلى نحر خاص لا يلحقهم بأولئك الأفاضل لأن المكاتب - بحمد الله كثيرة - وهي مشحونة بتلك الثروات الواسعة من كتب التفسير والحديث والأصول والفروع بين مبسوط لإعل ومتوسط مفيد، ومختصر لا يخل، ونسأل الله تعالى أن يكشف هذا الظارم المتراكم عن شمس العلم ، ويعيد إلى أصحابه يقظتهم، ويرفع عن عيونهم هذه السبات المخجل حتى لا تتلاعب المبتدعة بدين الأمة باسم أنهم دعاة إلى الكتاب والسنة . وقد قدمنا لك أنه لا ضرر في الحالف في الفروع الاجتهادية حيث يسوغ الاجتهاد بل هو من رحمة الله مهذه الأمة، فالافتراق الذي أنذره الرسول صلى الله عليه وسلم أمته إنما ه، في أصرل الدين وفر وعه المتواترة وفيها أجمع عليه منها، ولذلك ألف كشير من الجرابذة مؤلفات خاصة فيها تقدمهم من الإجماعات ليحذر خلافها من بعدهم عن يتأهل للاجتهاد.وهذه الأصول أصول الدين، وما ألحق بها هي بحمد الله محل و فاق على عمر القرون. والخلاف فيها هو معيار الابتداع. والقائل به يعرف عند أهل السنه بالمبتدع. فأحكم علم ذلك يرتفع عنك كثير من تشغيب المبتدعة ومن سايرهم من الجرلة. ومن لم يعط البحث حقه من المتسمين بالعلم فإن ذلك هو الميزان الظاهر الذي جعله صلى الله عليه وسلم للمسترشدين من أمته على بمر الأجيال. فارجع البصر إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم فلن ترى بينهم إلا الوفاق على هذه الأصول، بل لا يعقل أن يكون بينهم فيما اختلاف فإنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن يعرفون تصاريف اللفــــة ووجوه الاستعالات للألفاظ في حقائقها ومجازاتها، وحيث يتعين الجاز وتمتنع

الحقيقة وبالعكس. وهم أعمق علما وأكثر فقما، شاهدوا الوحى، وعرفوا أسباب النزول. هذا عبد الله بن مسعود يقول: ما من آية من كتاب الله الإوأنا أعلم أين نزلت وفيم نزلت، ولو أعلم أن أحداً أعلم بكتاب الله من لضربت إليه أكباد الإبل، فما ظنك بالخلفاء الراشدين ومن داناهم في الفقه وكانوا كهم الجماعة لهذه الأمة ولم ينشق منهم أحد في هذه الأصول ولا في شيء منها، وقد ورثوا علمهم لمن لازمهم من التابعين، وهكذا دواليك، توارثت الكثرة العظمي من العلماء علم أصول الدين ففي كل قرن الجماعة متحققة، وأصول الدين بينهم منشورة متعارفة. ولله الحمد ولذلك المنتد الذكير من الصحابة فمن بعدهم على من خالف في شيء منها ورموه الشند الذكير من الصحابة فن بعدهم على من خالف في شيء منها ورموه بالبدعة المخرجة عن الملة أو عن كالها، كايمرف ذلك باستقراء التاريخ الصحيح، بالبدعة المخرجة عن الملة أو عن كالها، كايمرف ذلك باستقراء التاريخ الصحيح،

أول ظهور المبتدعة وموقف الصحابة والتابعين منهم

وقد ظهرت أوائل تلك البدع والأهواء في عصر الصحابة والتابعين فردوا عليهماً بلغ الردوجاهدوهم بالسيف واللسان، و بينوا رجرع المتشابه إلى الحكم، وكيف لاوهم أفقه الناس بقوله تعالى (هو الذي أنزل عليك الكمتاب منه آيات محكمات هن أم الكمتاب وأخر متشابهات) إلى قوله . (ومايذكر إلا أولوا الألباب) وصبح لهم عن نبهم عليه وعلهم الصلاة والسلام (إذا رأيتم الذين يتبعون ماتشابه منه فأولئك هم الذين سمى الله فاحذروهم) وروى الإمام ابن جرير الطبرى بسنده عن التابعي الجليل قتادة بن دعامة ولوى الإمام ابن جرير الطبرى بسنده عن التابعي الجليل قتادة بن دعامة قال : كان قتادة إذا قرأ هذه الآية (فأما الذين في قلوبهم زيغ) - قال: إن لم يكونوا الحرورية والسبنية فلا أدرى من هم ؟ واعمرى لقد كان في أهل بدر والحديبية الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة بدر والحديبية الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة

الرضوان من المهاجرين والأنصار خبر لمن استخبر وعبرة لمن استعبر، لمن كان يعقل أو يبصر، إن الخرارج خرجوا وأصحاب رسول القصلي الله عليه وسلم يومنذ كثير بالمدينة والشام والعراق، وأزواجه يومئذ أحياه، والله إن خرج منهم ذكر ولا أنثى حروريا قط، ولارضوا الذي هم عليه، ولا مالؤوهم فيه، بل كانوا يحدثون بعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم ونعته الذي نعتهم به، وكانوا يغضرنهم بقلوبهم ويعادونهم بألسنتهم، وتشتد والله عليم أيديم إذا لقوه، إلى أنقال رضى الله عنه: ذاكم والله دين سرء فاجتنبوه، والله إن المردية لبدعة وإن النصر انية لبدعة، وإن الحرورية لبدعة ، وإن السبئية لبدعة مانزل بهن كتاب ولاسنهن ني أه. وقد ذكرنا عبارته النفيسة بطولها في كتابنا فرقان القرآن ، ومراده رضي الله عنه بالهودية والنصرانية دينهم الذي ابتدىء وعقائدهم الني كفروا بها. وأما السبئية فهم الفرقة المنسوبة لرئيسهم عبد الله بن سبأ الهودي الذي تظاهر بالإسلام وضم إليه إخران سرء وزعموا في أمير المؤمنين على مازعمه النصارى قبلهم في المسيح يريد بذلك أن يضل المسلين ، كا أضل سلفه الهودى بولس النصاري في المسيح فكفرهم وصارت العقيدة الرسمية بينهم ذلك المكفر الصراح.والكن خيب الله آمال ابن سبأ وصان المسلين بحفظ جماعتهم لأصول الدين على الدوام. وأما الحرورية فهم القائلون بتكفير من ارتكب مادون الشرك من ذنب وأن الله لايغفر ذلك مخالفين لقوله عز وجل (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) بلكفروا بما اعتقدوه ذنبا، وإن اقتضى الدليل الصحيم أنه واجب أو مندوب فإنهم كفروا الصحابة ؛ عليا ومعاوية ومن معهما

بتحكيمهم من حكموا من أسحابهم . وقد رد علهم أمير المؤمنين أبلغ الرد عا هو مبسوط في محله. وقد سبق لك موقف الصحابة مع القدرية المنكرين للقدر فيها ذكرنا لك عِن عبد الله بن عمر . ولما ظهر جهم بن صفوان بما ظهر من مخالفة هذه الأصول وأنكر منها ما أنكر؛ ورد عليه مقاتل ابن سلمان ببدعة أخرى ، رد علهما الأعمة الكبراء أبلغ الرد . وكان منهم الإمام الأجل أبو حنيفة النعمان بن ثابت قال كا في تهذيب التهذيب « أتانا من المشرق رأيان خبيثان، جمم معطل ومقاتل مشبه » أفرط جمهم في النبي حتى قال إن الله ليس بشيء ، وأفرط مقاتل، في الإثبات حتى جعل الله تعالى مثل خلقه ا ه . وصدق رضي الله عنه فإن مقاتلا هذا بالغ في نسبة صفات لاتليق به عز وجل فأثبث له سبحانه مايتقدس الرب عنه عز وجل من الجسمية ولوازمها . وبالغ جهم في نفي مايجب له سبحانه من الصفات التي أثبتها العقل والنقل كالحياة والعلم والقدرة إلى بدع أخرى مكفرة ، كالقول بفناء الجنة والنار ومن فهما ، وذلك كفر صريح فإن خلود الجنة والنار وأهلهما أبدا سرمداعا تواتر به الكتاب والسنة. وأجمع عليه الصحابة والتابعون لهم بأحسان بل ذلك مما تواتر من دين الأنبياء - أجمعين . ولما اتصل بعض هذه الفرق الزائغة ببعض الخلفاء العباسيين وكانت لهم المكانة عنده ، وأخذوا يتكلمون في أن القرآن مخلوق ، وأوغروا صدر الخليفةعلى أهل العلم ، ورموهم بالدين ، وبأنهم يعتقدون الاكاذيب ويروون مالا يعقل، ويكفرون من حيث لايشعرون ، هاجت فتنة عظيمة كان وقودها كشير من أهل السنة واستدعى فها الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ليحمل على القول بخلق القرآن، وعذب وأهين

فصبر على المجنة أجمل الصبر، وأقام أبلغ الحجج على أن كلام الله يستحيل أن يكر، ن مخلوقا. وكان يقول لمناظره من المبتدعة: كلامه كعلمه فهل علمه مخلوق؟ فلم يفقه وا ما قال رضى الله عنه، أو تعمدوا عدم فهمه فحبسوه حتى فرج الله عنه بعد سنتين وأشهر لم يتزحزح فها ولا بعدها عن هذا الأصل الذي أجمع عليه أهل الحق وهو أن ذاته عز وجل يستحيل أن تكون محلا للحوادث حتى يكرن القرآن مخلوقا فإن ما كان رضى الله تعالى عنه وجل لا يكون إلا قديما بقدم ذاته العلية . بل كان رضى الله تعالى عنه يتحاشى أن يقول: لفظى بالقرآن مخلوق خرفاعلى العامة أن لا يحسنوا فهم يتحاشى أن يقول: لفظى بالقرآن مخلوق خرفاعلى العامة أن لا يحسنوا فهم خيراه الله وإخرانه عن أمة نبهم خير الجزاء .

سبب التصنيف في علم السكلام ووجه امتياز الأشعرية والماتريدية بأنهم أهل السنة والجماعة دون من خالفهم

ولما تمادى الابتداع وتتابع المبتدعون، خلف سوه لسلف شر، وبالغوافي الجدل، وصنفوا في بدعهم المصنفات، وشغبوا فيها وهو شوا على الضعفاء، شمر أهل السنة وجماعة الامة عن سواعدهم في الجهاد بالالسنة والأقلام في تبيين أصول الدين بعقد المجالس لمناظرة المبتدعه في المجامع العامة، وبين يدى الأمراء، وكان من المبرزين في ذلك إماما الهدى أبو الحسن الاشعرى وأبو منصور الماتريدي وجهابذة أتباعهما، اتباعا للسلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين.

وصنفوا في ذلك المصنفات القيمة في العلم المسمى بعلم الكلام وهو علم أصول الدين، وهؤلاء الأشعرية والماتريدية هم جماعة الأمة من الحنفية

والمالكية والشافعية والحنابلة الذين لم يخرجوا عن متابعة إمامهم رضي الله عنه. وإنما قيدنا الحنابلة بذلك لأنه قد انتسب منهم إلى الإمام أحمد ناس نسبرا إليه ما هوبراء منه حتى صنف الحبر الجليل عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي في القرن السادس كتابا يبالغ فيه في تبرئة الإمام أحمد بما نسبوه إليه وتقولوه عليه سماه: دفع شهة التشييه. والإمام حقيق بما قاله هـذا الخبير بمذهبه في أصول الدين وفروعه ، وقد قال بعض الأفاضل: رجلان من أئمة هذه الأمة ابتليا بقوم سوء فنسبو اللهما ما هما براء منه: جعفر بن محمد الباقر وأحمد بن حنبل اه .فأما جمفر بن محمد فقد ابتلي بثلك الفرقة التي تدين بسب أحب العباد إلى الله ورسوله بعد النبيين شيخي الإسلام أبي بكر وعمر ، و بتنقص الكشير من أصحاب سيد المرسلين بدعوى التشيع لآل البيت، والله ورسوله ودينه براء من هذا التشيع الممقوت. وقد صم عن الإمام على رضى الله عنه أنه سئل عن خير هذه الأمة بعد نبها من هر؟ فقال أبو بكر فقيل ثم من؟ قال: كرم الله وجهه ثم عمر . ولهـذه الفرقة شغف عظم بافتراء الأكاذيب على هذا الإمام في الأصول والفروع وتوسع كبير في تحريف الكلم عن مواضعة في كثير من آي الـكتاب العزيز ولبسط ذلك محله من كتب الرد علمم. وقد تعقب الكثير منه العلامة الشريف الحسيني في تفسيره « روح المعاني » فأجاد و نصح الأمة أسبغ الله عليه شآبيب رحمته . وتحت ستبار هذا التشيع الزائف ظهرت غلاة الشيعة في ملابس مختلفة وأسماء متنوعة كالباطنية الذين يدعون أن المراد بنصوص الكتاب والسنة معان باطنة لايفهمها إلاهم ومن أنخدع بباطلهم وينسلون بهذا الأسلوب من الدين كله ( استجوذ علمهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أو لئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون) وأما الإمام أحمد رضى الله عنه فقد اندس بين المحققين من أتباعه حشوية المحدثين الذين لابصر لهم بأصول الدين ولافقة لهم بكتاب الله وبياناته الفارقة بين صفات الخالق التي لاتنبغي إلاله وصفات المخلوق التي لايصح أن يتصف بها الخالق، فدخلوا فيما لا يحسنون. وقالوا على الله مالا يعلمون، فوصفي ه عز وجل يما لا بجوز عليه من الكرن في الجمة والاستقرار في المكان والنزول والصدرد في الأمكنة وإلها، والأجزاء والصورة، والتركب من الوجه والعينين واليدين والأصابع والساعد والقدم والساق، ونظائر ذلك مما هو من خصائص الأجسام ولوازم الإمكان، وسمات الحدوث التي يتعالى عنها جميعها من قال في كمتابه (سبحان ربك رب العزة عما يصفون).. (ليس كمثله شيء وهو السميم البصير) (يسبح لله مافي السموات ومافي الأرض الملك القدوس العزير الحكم) .. (قلهو الله أحد) إلى غير ذلك من آيات التنزيه وهي كشيرة . وتستزوا بالنزهد والتقشف وكثرة الصيام والقيام، وتلاوة القرآن والتشاغل بجمع الحديث وروايته، عملا بلامعرفة وحفظاً بلافقه، ونسبوا ماهم عليه من هذا التجسم إلى ذلك الإمام الأجل، وقد أشبعهم الحافظ ابن الجوزي في كتابه السابق لوما وتجميلا حتى قال في قصيدة له:

لعمرى لقد أدركت منهم مشايخا. وأكثر من أدركته ماله عقل والكتاب مطبوع فليغتنمه من أراد مزيد البصيرة في دينه، حتى لايقع في ورطة التشديه التي يدعو إلها هؤلاء، وإنها لورطة، من مات وهو فها التي ربه بأعظم الآثام: نعوذ بالله منذلك: بل نسبوا ذلك إلى كتاب الله

وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإلى أصحابه الكرام، وإلى سلف هذه الأمة العظام. (وفي المثل من يسمع يخل) وكان من المجدين في إشاعة هذه البدعة الشنعاء محمد بن كرام . بفتح فتشديد ، ومن ابتلي بالأخذ عنه والأنتاء إلى طريقته في القرن الثالث الهجري، وتلاه أبو الحسن البرجهاري في أوائل القرن الرابع، وافتتن به العامة وجد في الدعاية إلى هذا الاعتقاد الباطل وعظمت المحنة بهذين وشيعتهما على أهل الحق: وفي هذه الأثناء ظهر الإمام الكبير أبر الحسن الأشعرى، والإمام الجليل أبو منصور الماتريدي فأظهر الله على أيديهما من الدفاع عن الحق والذود عن الكتاب والسنة مارد به عن دينه كيد الىكائدين، ودفع به فى نحور المفترين وأطفأ به نار هذه البدع بعد استعارها، تصديقًا لقوله صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة دينها ) رواه أبو داود والحاكم في المستدرك وغيرهما وصححه السيرطي. ورجع الحق إلى نصابه ، وظهر ماعليه الصحابة والتابد، ن في أصول الدين جديدا بعد ما كاد يعنى على آثارهم غبار أو لئك الجاهلين بما لا يجوز على رب العالمين. ومعنى التجديد في الحديث جعل القديم الذي نسجت عليه عناكب النسيان جديداً بتبيينه بالحجم الواضحة، وإدحاض الشبه التي حاول بها المبطلون طمسه وإطفاء نوره، وليس التجديد كما يزعمه الجاهلون من أهل عصرنا إحداثاً لأحكام سوى ماجاء عن الله ورسوله فإن هذا ابتداع وهدم يمقنه الله ورسوله وليس من التجديد في شيء. وإنه لا يصلح آخر هذه الامة إلا ماأصلم أولها فإن هذا الدين أنزله القصالحا لكل زمان ومكان، مصلحاً لكل من تمسك به من الجماعات والأفراد كما هو واضح لـكل من

تفقه فيه وأحاط بأسرار هذا التشريع الرباني ولله الحمد. ولكثرة دفاع هذين الإمامين أبي الحسن وأبي منصرر ومن تفقه بهما عن أصول الدين وتصنيفهم في هدذا العلم ، وسلوكهم طريق الاستدل على مايقتضيه الفهم الصحيح للكمتاب والسنة والعقل المستنير بمصباح التي، والذي لم يتدنس بظلمات البدع والهرى ، ولظهور خمرد نار تلك البدع المضلة على أيديهما وأيدى تلاميذهما اشتهر أهل السنة بعدهما بلقب الأشعرية والماتريدية. لما قلناكان ذلك، لا لأنهما ابتدعا في أصول الدين مالم يأذن به الله حاشاعما من ذلك، فإنهما وأتباعهما هم الذبن قامت بهم السنة ولا تزال تقام، وماتت بهم البدعة ولا تزال تمات، ومن أحاط خبراً بما عليه الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالحين في أصول هذا الدين وعقائده ، وأخذ ذلك من مظانه من كتب أهل الحديث والتفسير الذين يعولون في نقولهم على ماثبت من الأسانيد لا يجد أدنى ريبة في أن مادونته الأشاعرة والماتريدية في أصول الدين من العقائد المبسوطة المدعمة بالحجج النقلية والعقلية هو ماعليه الصحابة الكرام ، والتابعون لهم بإحسان، فهم بحمد الله الجماعة والفرقة الناجية والسراد الأعظم من هذه الأمة، وما بين هانين الطائفتين خلاف موجب لفسق ولا بدعة، فهم في الحقيقة طائفة واحدة اختلف لقبانها بسبب تعدد الإمامين، هذا الأشعري وهذا الماتريدي، كا اختلف المهاجرون والأنصار في الاسم وهم جميعًا طائفة واحدة ، وجماعة غير مختلفة ، فجزى الله الجميع عن الإسلام خير الجزاء . وبهذا البيان تعلم أنا إذا قلنا الأشعرية أو الماتريدية كان معناه الجماعة الذين أخذوا عن الأشعري أو الماتريدي ماعليه الصحابة والسلف من أصول الدين المتلقاة من الكتاب

والسنة فهم بحق أهل السنة والجماعة، ولذلك لم يخرج عما دونوه في العقائد حنني و لا مالكي و لا شافعي و لا حنبلي إلا من شذ ممن انخدع بغش أئمة الابتداع، وأشرب قلبه فتنتهم وأهواءهم فخرج بذلك عن مذهب إمامه في أصول الدين ، وإنما إمامه في هذه البدعة ذلك المبتدع الذي قلده ، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد رضي الله عنهم، وعمن اتبعهم. ومقتداه ذلك الهوى الذي غلب عليه فسماه هدى، فلا يخدعنك عن دينك قول من يقول: إن كل حنبلي مجسم فتظن أن الإمام أحمد: حماه الله: كان هي أو فقماء أتباعه كمذلك ، فإن هذا القول قول مجازف فالمجسمة إن كانوا حنابلة فني الفروع لافي الأصول. وقد روى الإمام شيخ الحنابلة رئيسها وابن رئيسها أبو الفضل التميمي والحافظ ابن الجوزي وغيرهما من جرابذة المذهب ومحققيه عن الإمام أحمد ماعليه الجماعة من تنزه الحق عن الجسمية واوازمها. روى البهتي في مناقب الإمام أحمد بسنده عن أبي الفضل هذا أنه قال (أنكر أحمد على هن قال بالجسم وقال إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف، والله تعالىخارج عن ذلك كله فلم يجز أن يسمى جسما لخروجه عن معنى الجسمية ولم يجيء في الشريمة ذلك فبطل) أه.

والنقول عن الإمام أحمد رضى الله عنه فى هذا المعنى كثيرة صحيحة عند العارفين بحقيقة مذهبه فى أصول الدين، فلا نطيل عليك بذكرها، وقد وقع فى المنتسبين إلى غيره من الأئمة: كما لك والشافعي من أصيب مهذه النزعة الحشوية لقلة معرفته بعلم أصول الدين، وعدم تفطنه لما فى

كتاب الله تعالى من القرائن اء اضحة عند المستبصرين على صرف الظواهر الموهمة لما اعتقدوه في الله تعالى من الجمه وما إلها عما يستلزم الجسمية عن هذه المعانى المتبادرة للعامة إلى مايليق به عز وجل، كما تقتضيه اللغة العربية وتصرفات ألفاظها في وجوه الاستعالات المتنوعة من الكناية والمجاز بالاستعارة وغيره ، فكان ذلك منهم زلة تتقى ولا يقلدون فها ، بل يحذر منها كما قال صلى الله عليه وسلم (اتقوا زلة العالم) وكذلك فعل السلف والخلف، فنصحوا للأمة ألا يتبعوا أولئك الزالين فيما زلوا فيه مع الاعتراف بإمامتهم فما أحسنوه من الفنون، فشكر الله تعالى سعمهم، ومحال عند من يعرف عناية الله تعالى بهذا الدين الأخير ، الذي هو دين الإنسانية كام ا ، بل الدين الذي دعيت إليه الإنس والجن \_ محال في الحكمة العلية ، أن يرفر الدواعي على التخصص في علم فروع الدين ، حتى يكون فيه الأئمة المبرزون ،ولا يوفر الدواعي على التميز في علم أصول الدين ، حتى يكون فيه السادة القادة المحقق ن ، بل لعلم أصول الدين المحل الأول والمقام الأرفع، بين علوم الدين كاما ، ولذلك كأن له النصيب الأتم من عناية علماء الأمة، سلفهم و خلفهم، فكلما كثرت البدع والمبتدعة يسرالله من أهل الحق من هم أكثر عدداً ، وأبين حججاً ، وأوضح محجة، فحاموا عن دين الله تعالى بالألسنة و الأقلام، وجاهدو ا في الله حق الجهاد، ففي كل عصر منهم نجوم هادية ، وشموس مرشدة ، وسيوف للباطل ماحقة ، فعقدوا الجالس ، وألقوا الدروس، وصنفوا المصنفات في هذا العلم الشريف، علم أصول الدين. ومالهم لا يفعلون؟ وفي كتاب الله عز وجل البراهين الساطعات، والآيات البينات ، والمخرج من جميع الشهات ، لمن أحسن فيه النظر ، فمن ظن بسلف الأمة أنهم أهملوا علم العقائد حتى يجيء هذا الخارج وذاك المارق

فيقول ماشاء له الهوى فى الله وصفاته ورسوله ، ويزعم أن مايقوله من الباطل هو ماعليه الصحابة والتابعون – فقد أخطأ الخطأ كاه ، وكشف عن جهله بما هو أظهر الأشياء من تاريخ الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة هذا الدين ، ومواقفهم بإزاء مانجم من البدع وأهلها ، وتقولهم على أصول الدين ماهى براء منه .

#### فصل

وعلى مانقله الأئمة الثقات المحققون العارفين بمذهب الإمام أحمد في أصىل الدين من نفي الجسمية عن الله تبارك و تمالي ولوازمها من الجهة والمكان وغيرهما درج الصحابة والتابعون والمحققون من أهل السنة والجماعة إلى وقتك هذا ، ولذلك عد من قال في الله عز وجل بأنه فوق العرش بذاته فوقية حسية، أو بأنه جالس عليه أو أن له أجزاء ، وجها وعينا ويدا ورجلا ونحوها، أو جوز عليه، الانتقال بالنزول والصعود المتعارفين للأجسام، وماشابه ذلك من لوازم الجسمية،عد من يقول ذلك فيه عز وجل، وينسبه إلى كتاب الله تعالى أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويزعم أن هذا ماعليه الجماعة أحد رجلين، أخفهما أنه جاهل بملم أصول الدين دخل فيما لا يحسنه فقال مالا يملمه وكان الأحرى به أن يسكت أو يرجع قبل الخرض في ذلك إلى الأئمة المبرزين في هذا الشأن فلا يعباً بقوله وإن ألف وصنف في ذلك، ولا عنم عنه هذه الوصمة أن له التبريز والإمامة في علم الفروع وعلم الحديث رواية ، وإن سمى كتابه التوحيد أو السنة أوالصفات أو ماماثل ذلك من الأسماء المغرية والألقاب الخادعة ولذلك لم يمتنع الجما بذة من نقد عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه

ـ النقض على بشر المعتزليـ وابن خزيمة في كتابه الذي سماه ـ التوحيد ـ وأضرابهما ، ورمرهم بالجهل الشنيع بما يجب لله تعالى ومالايجوز عليه سبحانه مع اعتراف الناقدين بعلالتهم وإمامة بعضهم في الفقه بفروع الدين ومعرفة علل الحديث ورواته . ولقد رجم بعض هؤلاء وأعلن جهله بعلم الكلام و ندم على دخوله فيما لا يحسنه.ومن قرأ النزاجم عرف من ذلك الشيء الكشير. وفي كتاب الأسماء والصفات للحافظ البهقي بسنده إلى عبد الرحمن بن أبى حاتم أنه قال حين بلغه عن ابن خزيمة أنه خالف الجاعة في مسائل تتملق بكلام الرب عن وجل :مالاني بكر والـكلام ، إنما الأولى بنا وبه أن لانتكم فما لم نتعلمه : وكذلك تنقصه أبو العباس القلانسي. قال أبر الحسن البرنشنجي فيها رواه عنه البهتي في هذه القصة: ثم خرجت إلى بغداد فلم أدع بها فقيها و لامتكلما إلا عرضت عليه تلك المسائل فما منهم أحد إلا وهر يتابع أبا المباس القلانسي على مقالته ، ويغتم لأى بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة فما أظهره: قال البهقي: وقدر جع ابن خزيمة إلى طريقة السلف و تلمف على ماقال: اه. وروى عنه البهتي أيضاً أنه بينها كان يمشى مع بمض أصحابه إذ نادى رجلا وسأله عن صنعته قال عطار. قال أتحسن غيرها قال: لا فالنفت إلى أصحابه وقال: ما تنكرون على فقيه راوى حديث أنه لا يحسن المكلام، وقد قال لى مؤدى: يعني المزنى رحمه الله: غير مرة: كان الشافعي رضي الله عنه ينهانا عن الكلام.

فصل

فى الفرق بين الكلام الذى نهى عنه الأثمة وبين علم الكلام الذى هو من فروض الكفاية وهذا العذر الذى اعتذر به ابن خزيمة هى مااعتذر به كثير من المحدثين الذين وقعرا في هذه الورطة وغاب عنهم رحمهم الله أن الـكلام الذي نهتي عنه الشافعي وغيره هو ماردبه المبتدعة على أهل الحقوروج وابه بدعهم، وليس المراد به علم الكلام الموضوع للدفاع عن السنة وماعليه الجماعة. ولبسط القول فيما يجب لله تعالى ومالا يجوز عليه وسائر أصول الدين وإقامة الحجج على ذلك من المنقول الصحيح والمعقول المستقيم ومناقشة المبتدعة ودفع شههم الزائفة. وهذا لا ينهى عنه، وإنما هو من فروض الكه فايات، وهل يجوز لعالماء الدين أن يسكم تبوا عن بيان الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوضحه كتاب الله إذا جد المبتدعة في إظهار بدعهم والدعوة إلها بما يروجها على العامة من زخرف القول؟ هذا مالايصح عند العقلاء فضلا عن أكابر أهل الفقه في الدين. فما كان ينبغى لهذا الصنف من المحدثين أن يقعوا في مثل هذا الفاط لكنه الإنسان لايخلو من السهو والغفلة والنسيان. ومن أوتى من ناحية جهله بهذا الفن الشريف المسمى بعلم الـكلام أو علم أصول الدين يرجى له الرجوع عما وقع فيه و تسرع إليه كما قدمنا لك عن ابن خزيمة وله في أهل العلم أشباه ولذلك قلنا إنه أخف الرجلين.

بيان المشبهة والحشوية

أما الرجل الثانى فه و مبتدع صاحب هوى لا يعرف معروفا و لا ينكر منكرا إلا ماأشرب من هواه ، وهذا الصنف يلقبون بين أهل الحق بالمشبهة لتشبيهم الخالق بالمخلوق في الا يجوز عليه سبحانه مما يستلزم الحدوث والإمكان كالصورة والأجزاء والجهة والمكان والحركة والانتقال، وإن تستروا فقالوا: ينزل بلاكيف، و يجلس بلاكيف، ورحم الله المحقق أبا الفرج بن الجوزى الحنبلي وكان تلميذا لبعض هؤلاء حيث يقول في

كتابه ( دفع شبه التشبيه ): وقد وقع غلط المصنفين الذين ذكرتهم في سبعة أوجه إلى أن قال والسابع: أنهم حملوا الأحاديث على مقتضى الحس فقالوا: ينزل بذاته وينتقل ويتحول، ثم قالوا لا كايعقل فغالطوا من يسمع وكابروا الحس والعقل، فحملوا الأحاديث على الحسيات فرأيت الرد علمهم لإزما اه. ويسمون بين أهل الحق بالحشرية أيضا نسبة إلى الحشو: بفتح فسكون: وهي اللغو تنبيها منهم رضي الله عنهم للأمة على أن ما يأتون به من ذلك إنما هو اللغ، الذي لا يعول عليه وإن تحجبوا عن العامة بالتزهد والتقشف وجمع الحديث وروايته، وتظاهروا بالتمسك بالسنة والدعاء إلى السنة فإنهم عن فهم الكتاب والسنة بمعزل. وجل كتاب الله وكلام رسىل الله صلى الله عليه وسلم في عاو الشأن وارتفاع المحل أن ترقى إلى ظواهره ومباديه تلك الأذهان العامية الساقطة البعيدة عن الدراية بمنقول والفهم لمعقول ، وكثيرا ما يتذرعون إلى استهواء العامة بقوطم إن علم السكلام محدث مبتدع ، ويقعون في سب أكابر علماء الأمة من الأشاعرة والماتريدية ، وينقلون عن السلف مالم يفهموه من نهيم عن الـكلام والنظر في الـكلام وأكثر النياس سراع إلى الفتنة، ولم تزل البلوى بهذا الصنف تتتابع على أهل الحق فى القرون المتوالية قرنا بعد قرن فتهيج بهم الشرور وتندلع بهم نيران الفتن ، قال الإمام أبو القاسم القشيرى في رسالة بعث بها إلى علماء المشارق والمغارب سماها (شكاية أهل السنة بحكاية مانالهم من المحنة ): والعجب بمن يقول: ليس في القرآن علم الكلام، والآيات التي في الأحكام الشرعية العملية معروفة معدودة والآيات التي في الأحكام الاعتقادية ودلائلها تجدها تزيد على ذلك

العدد وتربى بكثير وفى الجملة لا يجحد علم السكلام إلا أحد رجلين؛ جاهل ركن إلى التقليد وشق عليه سلوك أهل التحصيل، وخلا عن طريق أهل النظر والناس أعداء ماجملوا، فلما انتهى عن التحقيق بهذا العلم نهى الناس ليضل غيره كما ضل. أو رجل يعتقد مذاهب فاسدة فينطوى على بدع خفية يابس على الناس عوار مذهبه ويعمى عليهم فضائح طويته وعقيدته ويعلم أن أهل التحصيل من أهل النظر هم الذين يهتكون الستر عن بدعهم ويظمر ون للناس قبح مقالتهم إلى آخره، وقد ذكر هابطو لها مع القصة التي استو جبتها العلامة التالج السبكي في كتابه طبقات الشافعية في الجزء الثاني منه.

## فصل

والخلاصة أن المكلام الذي نهت الأعمة عن الخوض فيه هو كلام المبتدعة الذي زوروه لترويج بدعهم ووضعوا فيه المصنفات المشحونة بالشبه على زعم أنها حجج فخافت الأعمة على الضعفاء من أتباعهم أن يعلق بأذهانهم مالا يستطيعون الحلاص منه لضعف استعدادهم أوقلة جودة قرائحهم وقد صدق القائل: ماكل سابح يقدر على السباحة في كل بحر ، ولاكل ربان يصلح لقيادة كل سفينة ، ومن أحسن العوم في ترعة بلده لاينبغي أن يجازف بالدخول في الأنهار المغرقة فضلا عن البحار الشاسعة والحيطات المهلكة، ولما اشتدجدل المبتدعة بعد ذلك واتسع الخرق على الراقع، لم يجد أهل الحق بدا من التسمير عن ساق الجد وساعد الكد في النظر في الكتاب العزيز واستخراج درر أصول الدين من بحاره العذبة، النظر في الكتاب العزيز واستخراج درر أصول الدين من بحاره العذبة، وحجمها الواضحة التي ترد بها المتشابهات إلى المحسكات ، ويتبين بها تلبيس وحجمها الواضحة التي ترد بها المتشابهات إلى المحسكات ، ويتبين بها تلبيس المبتدعة على العامة كالقدرية والجهمية والحشوية وسائر المبتدعة فناظروهم

وصنفى الكتب الممتعة المبينة لكساد بضائع أعداء الإسلام وأعداء السنة وسموا تلك المباحث المستفيضة فى بيان أصول الدين وإدحاض شبه المبتدعين بالكلام. وأى نسبة بين كلام يراد به طمس معالم الحق و حجب أنو ارالكتاب والسنة وبين كلام يراد به الدفع فى نحو رالمبتدعة، وإزاحة دخان تلك الظلم عن ذلك النو رالمبين الذى بعث الله بهسيد المرسلين. ولكن المبطل لا يعدم حيلة يستهوى بها العامة كالتزهد والتقشف وكلمات الحق التي لا يريدون بها إلا الباطل الذى زوروه وابتدعوه .

وبحكم وعدالله الصادق بحفظ هذا الدين إلى يوم الدين توفر الإخصائيون من علماء الأمة في كل قسم من أقسام الدين أصوله و فروعه وانحصر بحمد الله علم ماعليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين في الأئمة الأربعة وأتباعهم رضى الله عنهم، ثم جد منهم ناس في التخصص في الفروع مع أخذ مالابد منه في الأصول وشمر منهم آخرون في التخصص في أصول الدين مع معرفة مالابد منه في الفروع فصار الدين بحمد الله ثم بفضل هؤلاء وهؤلاء لكل من طلبه واضحا جليا، وانسد باب تشغيب المبتدعة بادعاء باطلهم سنة، وزعم أنبدعهم هي ماعليه الجماعة حتى إذا تبجح مبتدع أخذته أهل الحق بسيوف الألسنة والأقلام ، وربما انضم إلها أسلحة السيف والسنان. نعم من استبد برأيه واكتنى بمعقوله ولم يرجع إلى أهل العلم فيفاوضهم، ولم يطلع على مادو نوه في علم الدين وتاريخ الفنون وعلم الفرق بين الفرق ، وانكب على مبتدع غنى يتخذه أستاذا وقائدا ، وعلى كتبأو لئك المبتدعة يجعلها لدينهمر جعا فلهلك ولايلومن إلا نفسه ومابرح أهل الحق على مر القرون وهم بحمد الله الكثرة من علماء الأمة يقيمون أشد النكير على من ظهرت عليه بدعة أو دعا إليها باسم أنها

السنة حتى يخمدوا أنفاس بدعته ويخملوا ماشهره من تصانيف بدعه، ويسعوا في إيداعه غياهب السجرن ويمنعوه من الكتابة فها حتى يلقي جزاء ماقدم من غش الأمة و تضليلها، وبث السم لها باسم الدسم عند لقاء ربه فإن شئت بسط ذلك حتى تـكون منه على بينة فعليك بكمةاب الأسماء والصفات للحافظ البهقي، وكتاب تبين كذب المفترى على أبي الحسن الأشعرى للحافظ الجليل ابن عساكر مع ماعلق علمما العلامة الكبير والمحدث الفقيه والمتمكلم النظار الشيخ محمد زاهد الكرشي، وتذكرة الحفاظ وذير لها مع ماعلق عليها الفاضل المذكور، وكلما بحمد الله مطبوعة عندالفاضل حسام الدين القدسي وغيره فإن هذا المؤلف الوجيز لايتسع لتفصيل ذلك ولكنا نرى من النصيحة لله ولرسوله ولدينه وللسلمين أن نذكر لك مثالا واحدا تعرف به كيف نشاط البدعة ومروجها واجتهاده وشدة احتياله على جعل الباطل حقا والحق باطلا وإرسال الكلات التي قال في مثلها أمير المؤمنين على كرم الله وجهه (كلمة حق أريد بها باطل) ويظهر لك واضحاً كيف جهاد أهل الحق بما أو ترا من جاه وبيان وقرة وسلطان في قهر البدعة وأنصارها وإخمال ذكر أهلها ومصنفاتهم حتى تعود نسيا منسيا و ذلك ماتراه في الفصل التالي .

## فصل

فى أثناء القرن السابع الهجرى رحل من حران إلى الشام بيت علم وفضل وأسرة لكثير منهم خدمات فى العلم مشكررة ، خوفا على أنفسهم من التنز واسترطنوا دمشق . وحران بلد من بلاد الجزيرة التي بين دجلة والفرات ، وكان منهم صغير من مراليد حران حمله أبره معه فيما حمل من

أهله ، فألحقه بمدرسة من مدارس دمشق . ذلك الصغير هو أحمد بن عبد الحلم ابن عبد السلام الممروف بابن تيمية ، وعبد السلام كان من خيرة العلماءله في مذهب أحمد تصانيف، وله منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني فيما بعد بشرحه الذي سماه نيل الأوطار ، فأقبل ذلك الصغير على العلم، وجد واجتهد. وظهرت عليه مخايل الذكاء، وتفقه في مذهب أحمد كأسرته الحنابلة ، وقرأ في كشير من الفنون ، وطالع كشيراً من الكتب، واشتهر بحودة الحفظ وقوة الذاكرة، وتصدر لإلقاء الدروس في سن مبكرة ، ووعظ وظهرت عليه آثار النسك والعبادة واستجيد وعظه ، وأحبته العامة وأثنت عليه الخاصة ، وبالغ في الدعاء إلى السنة ومجانبة البدعة ، وشجعه العلماء بكشرة الثناء عليه كعادتهم مع أمثاله من النشء المترثب في طلب العلم وتعليمه ، لاسما إن كان من أبناء إخرانهم العلماء، وهم يرجرن فيه أن يكرن للعلم عضدا وللإسلام سندآ، وآنس من نفسه قرة ذهن وشدة عارضة فلم يحفل بالرجرع إلى شيرخ الوقت وأكابره، واكتنى بذهنه ورأيه وعلاصيته. ورفعت إليه الأسئلة والاستفتاءات، فأجاب وأفتى؛ وهر مرمرق في كل ذلك بعين التجلة من الجميع ، لا يعرف منه أهل العلم يو مئذ إلا ما يزيدهم فيه حبا ، ويطلق عليه ألسنتهم بالثناء ، والعلماء يومئذ يقدرون للعاملين قدرهم ، ويعطون المجدين في الخير من الثناء قسطهم ، حتى إذا قارب سن الأربعين سن الكال عادة ، بدأ النقص يظهر فيه و نقائص البدع تنبع منه فبدأ يسير على طريق الكرامية والحشوية ، ويحى بدعة القول بالجمة والمكان والأجزاء لله، وقيام الحوادث من الصوت وغيره بذاته عز وجل،

وأخذ يلقي إلى العامة أن ذلك ماعليه الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون والسلف الصالحون ، وأن القول بذلك هي الإسلام والإيمان والدين والتوحيد ، وأن ذلك هي مذهب أحمد بن حنبل ، وأن من خالف ذلك فير معطل ملحد عدو الدين منابذ الإسلام والمسلمين، فأحيا بذلك بدعة الحشو بعد ماماتت أو كادت، وتحركت بذلك أحقاد العامة على الخاصة بوعظه المليء بشتم السابةين والحاضرين من المنزهين لرب العالمين عما ينسبه إليه هن ، وأى مسلم من العامة لا ينخلع قلبه إذا قيل له إن المكانوالنزول والأعضاء إنما هي مقتضي كلام رب العالمين وصحيح حديث سيد المرسلين، ومذهب إمامكم أحمد والسلف الصالحين، والقول بهذا التنزيه الذي زعمه هؤلاء المسمون بينكم علماء إنما هي الكه في والدعة ، حتى لقد رآه ابن بطوطة في بعض رحلاته يخطب على المنبر، و تلا حديث النزول ثم قال ينزل كنزولي هذا و نزل درجة، فأ نكر عليه بعض الحاضرين ، فهاج العامة على المنكر وضربوه ضربا شديداً ، وبدأت الشقة تتسع بينه وبين علماء الوقت، وحار هي لايبالي بشيء في إعلان مارآه أنه الحق، وإنخالف الأولين والآخرين، وتخيل فخال أنه المنفرد بالإمامة، بل بنرع منها لا يعرفه إمام ، وهو أنه لاقول إلاقوله ولا رأى إلا مارآه ، وأن من قال برأيه من السابقين في الإمام والسلقي وذو الطريقة المثلي ، وإن كان هذا الرأى أسخف من كل سخيف ، ولا سنة إلا ماقرر هن أنه السنة و لا يعتد بإجماع إلا إذا وافق قوله.

بل يدعى الإجماع الذي لاوجود له على مارآه وإن كان مخالفا لما عليه الإجماع المنقول بالنقل الصحيح، والتف أحوله أغمار من العامة

وضعفاء الطلبة وتفين في إبداء آرائه الشاذة باختراع أسئلة رفعت إليه من النواحي والبلاد النائية ليكتب ماشاء من الأجوبة الطويلة المتشعبة المملوءة بالتلبيسات. حتى إذا روجع في شيء منها قال. لم أرد هذا وإنما أردت كذا مما عليه جمهور العلماء. ولقد تعصبله بعض الحنابله أولاحتى إذ استطار في الناس ضرره وضرر شيعته جعلوا يوجمون إليه النصائح بالمشافهة والمسكاتبة ورجع كثير من أهل العلم عن رأيهم الأول فيه . ودو نك نصيحة لهذا الرجل بعث بها إليه شيمخ الحنابلة وشيخ الحديث في ذلك الوقت الحافظ الذهبي وقد كان يكثر الثناء عليه قبل ذلك المعطرية وقد كان يكثر الثناء عليه قبل ذلك بل يطريه ، وقدحقق العلامة الكوثرى ثبرتها عن الذهبي بما لا يدع مجالا للشك في ثبرتهاعنه في آخر تكملته للسيف الصقيل وهر مطبوع مع هذه التكملة . قال الذهبي له فها :

(كان سيف الحجاج و لسان ابن حزم شقية بين فو اخيتهما) ثم قال فيها يخاطبه (إن سلم لك إيمانك بالشهاد تين فأنت سعيد . ياخيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة ، والانحلال لاسيما إذا كان قليل العلم و الدين باطوليا شهوانيا ، لكنه ينفعك ويجاهد عندك بيده ولسانه و في الباطن عدو لك بحاله و قلبه فهل معظم أتباعك إلا مقيد مربوط خفيف العقل ، أو عامى كذاب بليد الذهن ، أو غريب واجم قوى المكر أو ناشف صالح عديم الفهم ، فان لم تصدقني ففتشهم و زنهم بالعدل. يامسلم أتقدم حمار شهو تك لمدح نفسك . إلى كم تصادقها و تعادى الأخيار . إلى كم تصادقها و تزدرى الأبرار ، إلى كم تعظمها و تصغر العباد . إلى متى تخاللها و تمقت الزهاد . إلى متى تحاللها و تمقت الزهاد . إلى متى تمدح كلامك بكيفية لا تمدح ـ والله ـ بها أحاديث الصحيحين ، ياليت متى تمدح كلامك بكيفية لا تمدح ـ والله ـ بها أحاديث الصحيحين ، ياليت

آحاديث الصحيحين تسلم منك بل في كل وقت تغير عليها بالتضعيف والإهدار أو بالتأويل والإنكار. أما آن لك أن ترعوى. أما حان لك أن تتوب وتنيب. أما أنت في عشر السبعين وقد قرب الرحيل بلي-والله-ما أذكر أنك تذكر المرت ، بلتزدرى بمن يذكر الموت فما أظنك تقبل على قولى ولا تصغى إلى وعظى ، بل لك همة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلدات وتقطع إلى أذناب الكلام ولا تزال تنتصر حتى أقول. والبتة سكت ، فإذا كان هذا حالك عندى ؟ وأنا الشفوق المحب الواد ، فـكيف حالك عند أعدائك؟ وأعداؤك \_ والله فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاء كما أن أولياءك فيهم فجرة وكمذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر. قد رضيت منك بأن تسبى علانية وتنتفع بمقالتي سراً) اه . وقد اكتفينا من نصيحة الذهبي لهذا الرجل بهذا القدر، ونقلنا لفظه كما هو على ما في بمضه من مؤ اخذات لغوية . وقد نقلها بتهامها العلامة الكرثري ناقلا لها من خط التقى ابن قاضى شهبة بالزنكرغراف ثم كتبها بالخط المعتاد لتسهل قراءتها جزاه الله مايليق بجماده المضني في الله عز وجل.

وفى هذا الكلام لاسيما من الذهبى ما يصور للبيب قدر انتكاس هذا الرجل عن السنة إلى البدعة، و نبذ العلما. له ومقتهم لما آل إليه من طريقته، ومن خبر تاريخ حياته ناقداً منصفاً رآه ينطبق عليه كل الانطباق قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إن مما أتخوف عليكم رجلا قرأ القرآن حتى إذا ريئت عليه بجته وكان ردءاً للإسلام غيره الله إلى ماشاء فانسلخ منه و نبذه وراء ظهره و خرج على جاره بالسب ورماه بالشرك. قلت يا رسول الله أيهما أولى بالشرك؟ الرامى أم المرمى قال: بل الرامى)

وقوله عليه الصلاة والسلام «ريئت» ممناه رؤيت» أخرجه أبو نعيم عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما بسند جيد . وذلك أنه بعد ما كان يظهر أنه دال على السنة داع إلى الجنة تابع طريق السلف ، ماقت للبدعة وأهلما انسلخ من ذلك كاه إلى ضلال فى أصول الدين ، وخروج إلى خلاف ما أجمع عليه أهل الحق من فروعه ولم يبال بمخالفة الإمام الذي ينتسب إليه فضلا عن غيره ، ولم يخجل من مخالفة ما أجمع عليه العقلاء ، وبرع فى الاحتيال لنشر آرائه المخالفة للمعقول والمنقول ، وبرز فى نصر بدع الكرامية وإحياء ما اندرس من شبهم وشبه سواهم .

فقال بأنه لا أول للحوادث وأنه لا ابتداء لها ، وأن ذلك هومذهب الصحابة والتابعين ، ترى ذلك في منهاجه الذي يرد به على الروافض .

وتراه مع تقريره هذا ينقل خلاف الصحابة والتابعين فى أول مخلوق هل هر العرش؟ أو القلم؟ أو الماء؟ ولا يخجل من هذا التناقض فى صفحة واحدة.

ويقول باتصاف الله بما دل الكتاب على أنه من سمات الحدوث، و بفناء النار منا بذا بذلك صريح الكتاب و صحيح السنة، معتمداً على آثار و اهية أو مؤولة ولم يكفه إحياء البدع السابقة على زمانه.

بل ابتكر بدعا شنيعة لم يسبقه إليها مبتدع ، فأنكر ما أجمعت عليه الأمة من الترسل بالأنبياء والصالحين والسفر لزيارة سيد المرسلين ، وقال إنه معصية لا تقصر فيه الصلاة ، واحتج بما هو حجة عليه لو كان يتحرى الإنصاف ، وكفر من استغاث بالصالحين معتقداً أنهم مفاتيح خير رب العالمين .

واستفتى هل وقع فى ألفاظ التوراة تغيير؟ فأفتى وطول بما لو قرأته لظننت أن المفتى من أكابر أحبار مهود المباهتين.

وإن هذا الرجل غريب فى بدعه فإن المبتدع قد يكن مرفقا فى كشير من غير ما ابتدع فيه و هذا الرجل يأخذ أغلاط المبتدعة فينصرها ويدع ما هم عليه من هدى .

هذا ابن حزم ينكر على المجسمة والقائلين بالجهة أشد الإنكار ويحاربهم بالمعقول والمنق ل وقد أصاب فى هذا ويق ل بأن ما فات من الصلوات عمداً لا يقضى ، وأن طلاق الحائض لا يقع وخالف فى ذلك الإجماع وصحاح السنة الثابتة عن رسى ل الله صلى الله عليه وسلم .

فيجىء (هذا الإمام الأوحد) فيخالفه فيما أصاب ويقرل إن هذا رأى اليهود واليونان والضلال البعيد. ويوافقه فيما أخطأ فيه ويرفع عقيرته بأن هذا هي الحق الذي لا ينبغي العدول عنه.

ولم يزل هذا الرجل كلما تقدمت به السن يحد فى تنقص أكابر الأمة وأعاظم الأئمة فى تدريسه ومصنفاته ويفسقهم ويرميهم بالابتداع والمروق من الدين ولا مقتضى لذلك عنده إلا قولهم بتنزيه الله عن سمات الحدوث و رازم الجسمية، ويقول إن العلماء أخذوا ذلك عن اليهرد، ولا يخجل من قوله هذا فإنه لا يخفى على من عرف نحلة اليهود أنهم أئمة القائلين فى الله بالتجسم ولوازمه وشهرة القول بذلك عنهم لا تحتاج إلى بيان وزاده إلى العسامة حباته مين أمر الطلاق عليهم فإنه كان يفتيهم بأن الطلاق المعلق لا يقع أصلا بوق ع المعلق عليه ، وأن من جعل الطلاق الطلاق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق الدولين طلقة واحدة، ويقول إن هذه الفتوى هى ماعليه إجماع الأولين

وأن جمل الثلاث ثلاثا إنما هو رأى أمير المؤمنين عمر وزاده بفضاً إلى الحناصة أنه يعمد إلى ما انتقد به بعض الناس على أبى حنيفة أو مالك أو الشافعي مما هو أو أكثره مجاب عنه فيجمع بعضه إلى بعض ويصوغه في أسلوب يصور لقارئه أن هذا الإمام ليس أهلا لإمامة ولا قدوة.

وله فى الهمز طريق غريبة فى التلبيس على القارئين، والنظاهر بأنه محقق منصف وصل إلى ما لم يصل إليه أحد قبله حتى إن كتيبه الذى وضعه للانتصار للأئمة الأربعة على ما فى نصفه الأول من ثناء عليهم إدس فيه ما يستثير به ضعفاء أهل العلم للخروج عايهم بأسلوبه الخادع الماكر.

وهيأ به أذهان متبعيه للجراءة على مخالفتهم هذا فعله مع أكابر الفقهاء المجتهدين فى الفروع، وكذلك ديدنه مع أثمة أصول الدين من الأشاعرة والماتريديه .

وقد علم الخاص والعام منذ ظهر الإمامان أبو الحسن وأبو منصر في القرن الرابع، أنهما وأتباعهما ناصرو السنة، وناشروها وكابت البدعة وفاضحوها في المشارق والمذارب قرنا بمد قرن، تشهد أعمالهم بفضائلهم وينطق تاريخهم بصادق جهادهم حق الجهاد في إعلاء منار السنة. ولا عجب فهم أهلها وخفض علم البدعة و لاغر و فهم أعداؤها، فلا ترى فقها محققاً إلا وهو في عقيدته أشعرى أو ما تريدي ومن خرج منهم فين السنة خرج وفي البدعة وبلج، لا يرتاب في ذلك خبير بما عليه جماعة الصحابة والتابعين في البدعة وبلج، لا يرتاب في ذلك خبير بما عليه جماعة الصحابة والتابعين في أن المراد بهؤلاء الحنابلة غير المحققين منهم .

والجاهلون بما عليه الإمام أحمد في أصول الدين فليسوا أتباعا لهذا

الإمام الجليل على التحقيق إلا في الفروع نقل إليهم كلام عن الإمام في بعض أصول الدين لم يحسنوا فهمه في قعوا في الغلط، وغلب عليهم الحشو وبين المحققون منهم مراد الإمام وهو ما عليه الجماعة من التنزيه كما أسلفنا لك عن أبي الفضل التميمي وأبي الفرج بن الجوزي وكذلك نقل عن سائر محقق الحنابلة فتبين أن لا خلاف - ولله الحمد - ولم يزل الأمر على ذلك حتى أعلن ذلك الرجل الحراني بدعه الشنيعة ودعاواه العريضة، وصنف منهاجه في رد بدعة الروافض التي رد عليها الجهابذة قبله بما شفي صدر السنة وأوضح الحق لطالبه من أهل العلم ولم يكن الناس في حاجة إلى رده هو ليجمل ذلك ستاراً عليه من عيون الخاصة وسبيلاله إلى ثلب أهل السنة من الأشاعرة والماتريديه ومن قبلهم، ودس ما هو عليه من الحشو باسم السنة، ولله در العلامة المحقق الورع تق الدين أبي الحسن رضي الله على منهاجه في الرد على الروافض:

ولابن تيمية رد عليه وفى بمقصد الرد واستيفاء أضربه لكنه خلط الحق المبين بميا يشوبه كدر فى صفى مشربه يحاول الحشى أنى كان فهو له حثيث سير بشرق أو بمغربه برى حرادث لا مبدأ لأولها فى الله سبحانه عما يقى ل به

إلى آخره . ومن المعلوم البين أن من خاص فى المعقول و تفلغل فيه لا يخلو من ضعف فى بعض الأنظار العلمية ويكون ذلك قليلا مغموراً فى الكشير الطيب مما وفقه الله له فيغمض ذلك الرجل عن تلك المحاسن التى لا تحصى لأو لك الأفاضل ويغمط أو لئك الأثمة بما نبه عليه غيره قبل وجوده من هذه النقط الضعيفة القليلة التى قل أن يخلو منها باحث و لا يعيب

بها إلا من ارتكب الاعتساف و جانب الإنصاف ممن فى قلبه مرض، وكذلك فعل هذا الرجل فأورد هذه المسائل القليلة فى صورة تعطى قارىء كلامه أنه لا حسنة لحؤلاء الأكابر، وأن خيرهم قليل بالإضافة إلى مالهم من شركشير، بل قال فى موافقة معقوله: المطبوع على هامش المنهاج فى إمام الحرمين و حجة الإسلام الفز الى إنهما أشد كفر آمن اليهو دو النصارى ولم يزل ذلك دأب هذا الخارج مع طوائف أهل الحق متكلمين كانوا أو فقماء أو محدثين أو صوفية صادقين، و بالجلة أنه كما قال له شيخ الحنابلة شمس الدين الذهبي فى نصيحته التى قدمنا لك بعضها (كان سيف الحجاج شمس الدين الذهبي فى نصيحته التى قدمنا لك بعضها (كان سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقين في اخيتهما) فهذا هى صنيع هذا الرجل.

فاذافهل علماءعصره؟ هل تركوه سادرافى غلوائه ناشرا لأهوائه ساكتين غير مغيرين لما أحيا من البدع السابقة ولامنكرين لما ابتكر من البدع التي غير مغيرين لما أحيا من البدع السابقة ولامنكرين لما ابتكر من البدع التي لم يسبق اليها والعصر عصر ممتلىء بأجلاء العلماء تصدر الأهراء عن مشورتهم وفتاواهم فيما يتعلق بالدين ؟ كلا فالتاريخ الصحيح المدون يحيبك بقيامهم جميعا لافرق بين حنفي وحنبلى وغيرهما بما وجب عليهم من النصح لهو تنبيه العامة على زيفه و تصنيف المصنفات في الدعلى بدعه وإحضاره لاستفساره والتحتيق معه في مجالس الحكم والقضاء فمرة ينكر ومرة يعترف بالخطأ في في تتجدد به في في النوبة ثم لا يلبث أن يعود إلى سيرته الأولى و تتجدد به في سيتاب فيعلن النوبة ثم لا يلبث أن يعود إلى سيرته الأولى و تتجدد به الفتن بين العامة و ينشعب أمر الناس فيعو دون إلى شكايته فر فع العلماء الأمر إلى الولاة حتى صدرت المراسيم في شأنه مرسوما بعد مرسوم ، واستفتى أكابر العلماء يومئذ فيما يدعو اليه فأجابوا بما يقتضيه العلم و يوجبه الدين أكابر العلماء يومئذ فيما يدعو اليه فأجابوا بما يقتضيه العلم و يوجبه الدين أكابر العلماء يومئذ فيما يدعو اليه فأجابوا بما يقتضيه العلم و يوجبه الدين

وإنا نذكر لك شيئا من ذلك لضيق مختصرنا هذا عن جميعه وال علامة عصره تقى الدين الشريف الحسيني الحصنى فى كتابه ( دفع شبه من شبه و تمرد و نسب ذلك إلى الإمام أحمد ) أخبرنا أبو الحسن على الدمشتى عن أبيه قال «كنا جلوسا فى مجلس ابن تيمية فذكر ووعظ و تعرض لآيات الاستواء ثم قال: واستوى الله على عرشه كاستوائي هذا:قال فو ثب الناس عليه و ثبة واحدة وأنزوه من الكرسى وبادروا إليه ضربا بالله كم والنعال فغير ذلك حتى أوصلوه إلى بعض الحمكام واجتمع فى ذلك المجلس العلماء فشرع يناظرهم فقالوا: ما الدليل على ما صدر منك ؟ فذكر آية الاستواء فضحكم امنه وعرفه أنه جاهل لا يجرى على قراعد العلم ثم نقلوه ليتحققوا أمره فقالوا: ما تقول فى قرله تعالى (فأينها تولوا فثم وجه الله) فأجاب بأجر، بة تحققوا بها أنه من الجملة وأنه لا يدرى ما يقول إلى أنقال: وكان القرنوى يصرح بأنه من الجملة بحيث لا يعقل ما يقول.

ثم قال: واتفق الحذاق في زمنه من جميع المذاهب على سوء فهمه وكثرة خطئه وعدم إدراكه للمآخذ الدقيقة وتصررها، عرفوا ذلك منه بالمفاوضة في مجالس العلم و نقل عن صلاح الدين الكتبي و يعرف بالتريكي في الجزء العشرين من تاريخه ما قام به العلماء في جهاد هذا الرجل وذكر قبل ذلك صررة المرسرم الذي أصدره السلطان الناصر محمد بن قلاوون وذكره أيضا العلامة الكرثري بنصه ناقلا له مما رآه بنفسه من خط ابن طواون في تكملته للسيف الصقيل وكلا الكرتابين مطبرع ولله الحمد: ونذكر منه نبذا قال في أوله: الحمدللة الذي تنزه عن الشبيه والنظير و تعالى ونذكر منه نبذا قال في أوله: الحمدللة الذي تنزه عن الشبيه والنظير و تعالى

عن المثال فقال ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، نحمده على أن ألهمنا العمل بالسنة والكتاب، ورفع في أيامنا أسباب الشك والارتياب. إلى أن قال بعد أسطر: وكان ابن تيمية في هذه المدة قد بسط لسان قلمه ومد بجمله عنان كلمه وتحدث بمسائل الذات والصفات إلى أن قال ذلك المرسوم وفاه بما اجتنبه الأثمة الأعلام الصالحون. وأتى في ذلك بما أنكره أئمة الإسلام وانعقد على خلافه إجماع العلماء والحكام. وشهر من فتاويهما استخف به عقول العوام، وخالف في ذلك فقهاء عصره وأعلام علماء شامهومصره.و بعث برسائله إلى كل مكان ثم قال: و تقدمت مراسيمنا باستدعاء ابن تيمية المذكور إلى أبوابنا حينها سارت فتاواه الباطلة في شامنا ومصرنا إلى أن قال: وحضر قضاة الإسلام وحكام الأنام وعلماء المسلمين وأئمة الدنيا والدين وعقد له مجلس شرعي في ملامن الأثمة وجمع ، ومن له دراية في مجال النظر و دفع . فثبت عندهم جميع ما نسب إليه بقول من يعدمد ويعول عليه وبمقتضى خط قلمه الدال على منكر معتقده وانفصل ذلك الجمعوهم لعقيدته الخبيثة منكرون ثم قال وبلغناأنه قد استتيب مرارا فيما تقدم ، وأخره الشرع الشريف لما تمرض لذلك وأقدم ، ثم عاد بمدمنعه ولم يدخل ذلك في سمعه ولما ثبت ذلك في مجلس الحاكم المالكي حكم الشرع الشريف أن يسجن هذا المذكور ويمنع من التصرف والظهور إلى أن قال وقد رسمنا بأن ينادى في دمشق المحروسة والبلاد الشامية وتلك الجهات الدنية والقصية بالنهى الشديد والتخويف والتهديد لمن اتبع ابن تيمية في هذا الأمر الذي أو ضحناه إلى أن قال ومن أصر على الامتناع، وأبي إلا الدفاع أمرنا بعز لهم من مدارسهم ومناصبهم وأسقطناهم من مراتبهم مع إهانتهم ، وأن لا يكون لهم في بلادنا حكم ولا ولاية ولا شهادة ولا إمامه بل ولا مرتبة ولا إقامة فإنا أزلنا دعوة هذا المبتدع من البلاد وأبطلنا عقيدته الخبيثة التي أضل بها كشيرا من العباد أو كاد إلى أن قال: وليقرأ مرسومنا الشريف على المنابر ليكون أبلغ واعظ وزاجر إلى آخره وكان ذلك في سنة خمس وسبمائة: وذكر التقي الحصني عن المؤرخ المذكور صورة كتاب آخر جاء من مصر من الملك إلى النائب بالشام ومن ذلك الكتاب قوله: ونوضح لعلمه الكريم ـ أى النائب \_ ورود مكاتبته التيجهزها بسبب ابن تيمية فوقفنا عليهاوعلمنا مضمونها في أمر المذكور وإقدامه على الفتوى بعد تكرير المراسم الشريفة بمنمه حسما حكم به القضاة وأكابر الملماء وعقدنا بهذا السبب مجلسا بين أيدينا الشريفة ورسمنا بقراءة الفتوى على القضاة والعلماءفذكروا جميما من غير خلف أن الذي أفتي به ابن تيمية في ذلك خطأ مر دو دعليه و حكموا بزجره وطول سجنه ومنعهمن الفتوى مطلقاوكتبو اخطوطهم بينأيدينا إلى أن قال ويتقدم اعتقال المذكور في قلعة دمشق ويمنع من الفتوى مطلقا ويمنع الناس من الاجتماع به والتردد إليه تضبيقا عليه لجرأته على هذه الفتوى إلى أن قال فإنه ـ يعني ابن تيمية ـ في كلوقت يحدث للناسشيئا منكر أوزندقة يشغل خواطر الناسبهاويفسد على العوام عقولهم الضعيفة إلى أن قالهذا الكتاب الملكي في حق اتباع هذا الرجل: فإذا اطلع - أي النائب \_ على أحد عمل بذلك أو أفتى به فيعتبر حاله فإن كان من مشايخ العلماء فيعزر تعزير مثله ، وإن كان من الشبان الذين يقصدون الظهور كما يقصده ابن تيمية فيؤدبهم ويردعهم ردعا بليغا إلى آخره والمراد بهذه

الفترى التى اقتضت ذلك هى فنراه بأن زيارة قبر الني صلى الله عليه وسلم وقرر الأنبياء معصية بالإجماع وتحقق العلماء صحة نسبتها إليه بما شاهدوا من خطه وكانت المراسيم الملكية وكانها من هذا الذرع تقرأ على المنابر فى المساجد الجامعة بالشام ومصر مبالغة منهم فى التحذير من هذا الشر المستطير وكانوا يحتملون منه أو لارجرعه وإعلان توبته واستكتبره بخطه ليكون حجة عايه بعد ذلك إذا رجع إلى إعلان منكراته والدعاء لها فلا يلبث أن يعود، ونذكر لك هنا ما خطه قلمه في صيغة رجوع من مرات رجرعه كا نقلها العلامة المحقق الكرشي عن نجم المهتدى للفخر بن المعلم القرشي الشافعي . قال ابن تيمية « الجمدلله ـ الذي أعتقده أن القرآن معن قائم بذات الله وهوصفة من صفات ذاته القديمة الأزلية وهو عن عربخلوق وليس بحرف ولاصوت وليس هو حالا في مخلوق أصلا لاورق ولاحبر ولاغير ذلك.

والذي أعتقده في قوله – الرحمن على العرش استوى – أنه على ما قال الجماعة الحاضرون وليس على حقيقته وظاهره ولاأعلمكنه المراد به بل لا يعلم ذلك إلا الله والقول في النزول كالقول في الاستواء أقول فيه ما أقول فيه لا أعرف كنه المراد بل لا يعلم ذلك إلا الله وليس على حقيقته وظاهره كماقال الجماعة الحاضرون وكل ما يخالف هذا الاعتقاد فهو باطل وكل ما في ذلك عمافيه باطل وكل ما في ذلك عمافيه إضلال الخلق أو نسبة ما لا يليق بالله إليه فأنا برىء منه فقد برئت منه و تائب إلى الله من كل ما يخالفه . كتبه أحمد بن تيميه و ذلك يوم الخيس سادس عشر ربيع الآخر سنة سبع وسبعائة وكل ما كتبته وقلته في هذه الورقة فأنا مختار في ذلك غير مكره . كتبه أحمد بن تيميه حسبنا الله و نعم الوكيل، و بأعلى ذلك غير مكره . كتبه أحمد بن تيميه حسبنا الله و نعم الوكيل، و بأعلى ذلك

بخط قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعه ما صورته: اعترف عندي بكل ماكشبه بخطه في التاريخ المذكوركتبه محمدبن ابراهم الشافعي وبحاشية الخط اعترف بكل ماكتبه بخطه كتبه عبد الغني بن محمد الحنبلي \_ و بآخر خط ابن تيميه رسومشهادات هذه صورتها كتب المذكور بخطه أعلاه بحضوري واعترف بمضمو له كتبه أحمد بن الرفعة: قلت وابن الرفعة هذا هو الإمام الكبير صاحب المطلب المالى في شرح وسيط الغزالي في أربيين مجلدا. ثم ذكر صورة خطوط شهادات العلماء الأفاضل عبد العزيز النمر اوى ، وعلى بن محمد بن خطاب الباجي الشافعي ، والحسن بن أحمد بن محمد الحسيني، وعبد الله بن جماعه ومحمد بن عثمان البوريجي ا هـ وظاهر للقارىء الكريم من نص هذه الصيغة أنه كان يدعو إلى اعتقاد نقيض ما فها عا يستلزم الحدوث للرب جل وعلا عن الحدوث واوازمه وعما لايليق بذاته وصفاته العلية ولم يصدق في مرة من مرات رجوعه بل استمر يمود إلى نشر هذه الأضاليل فتتجدد بها الفتن وكم له من فتن في مختلف التواريخ في سني ثمان وتسمين وستمائة ، وخمس وثمان عشرة وإحدى وعشرين واثنتين وعشرين وست وعشرين بعد السبمائة وهي مدونة في كتب التواريخ و في كتب خاصة حتى إذا لج في عتوه وتمادى في الإصرار على ابتداءاته قضى عليه بالسجن فسجن ومنع الاجتماع به وإيصال الورق و الحبر إليه حتى مات سجينا سنة ثمان وعشرين وسبعائة. فهذا بعض صنيع الملماء معه ذكرناه لك باختصار لنريك صورة مصفرة من جرادهم الكبير شكر الله تمالي سعهم.

## ما أفاده ابن القيم من شيخه

ومع هذا السعى البليغ منهم فقد ترك بعد من تهمن تلاميذه أئمة ابتداع تفقه وافى البدعة عليه وتخرج ابه في الضلال والإضلال وأعلاهم في ذلك قدرا وأوسعهم في تحسين مالا يحسن من بدع الشيخ احتيالا الاستاذ ابن زفيل الشمير بابن القم وكان أبوه قم المدرسة الجوزيه ولذلك يقولون أحيانا ابن قمم الجوزيه يعنون بها تلك المدرسة ، كانأتبع لشيخه ابن تيمية من ظله واعتقدفيه أنه يرجح على كل من تقدم من أثمة المسلمين وأفني عمره في خدمة بدع أستاذه بفنون من التلبس فيؤلف في السيرة النبوية، وفي الفوائد الصوفية ، وفي المواعظ ويدس في خلال ذلك من حشو شيخه وأضاليله ما استطاع ثم يعود إلى ما يعرفه العلماء وكشيرا ما يحكي المسألة المجمع علمها بين العلماء أجماعاظاهر اكمسألة وقوع الطلاق الثلاث المجموع ثلاثافيذكرفها خلافافيقول قالتطائفة بذلك ويحتج لهاويطيل الاحتجاج وقالت طائفة أخرى بوقوعه واحدة ويطول الاحتجاج بمايظنه حجةمن أوهام شيخه وقلما يسلم له كتاب من تشغيب ودس وتهويش وقد جمع شواذ شيخه في قصيدة سخيفة نونيه بلغها ستة آلاف بيت تقريبا وكان إخوانه وتلاميذه يخفونها خوفا من العلم وأهله حتى وقعت في يدشيخ الإسلام تق الدين أبي الحسن على السبكي فكتب علما كتابة سماها السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل ـ وقد وضع العلامة الزاهد الكوثري تكلة لهذا السيف وأجادكل الإجادة وقد طبع كلاهما نصيحة للمسلمين ومن قرأ هذه المنظومة النونية ، وهو من أهل العلم ، وقرأ كتب شيخه: لايرتاب

فى أنه نسخة منه ، وصورة كاملة له فإنه يرمى من تقدمه من محقق أهل العلم وأكابر العلماء المتقين بأنهم أعداء الإسلام ، والحارجون على كتاب الله وسنة خير الأنام ، ولا ذنب لهم عنده إلا أنهم على محجة التنزيه ، ولم يقولوا بما قال به أستاذه من التجسيم والتشبيه ، وقد أنصفه الزاهد الكوثرى فى كتابه (التكملة) فى الصفحة السادسة إلى العاشرة .

ولا بن القيم كتاب سماه (غزوالجيوش الإسلامية، للعطلة والجهمية) جمع فيه ما تشابه من الآيات والأحاديث ، لافرق بين محيحها وسقيمها وموضوعها ، ليثبت بذلك \_ في زعمه \_ الجهة لله تعالى عما يقول ، وعني بالمعطلة والجهمية كل من نزه الله تعالى عن الجهة وغير هامن لو ازم الأجسام. ومن قرأ هذا الكتاب منصفا علم مقدار جهالته وتهوره على الله ورسى له. وعلماء الأمة المحققين ، سلفا وخلفا ، وأن الرجل قد أصيب دام أستاذه وأصبح فيه ذلك الداء مرضا عضالا ملك عليه جميع أعصابه ومشاعره، فأصبح لا يعقل إلا بعقله ، ولا يقرل إلا بقوله ؛ حذو النعل بالنعل ، ومن العجيب أنه يعلم أن شيخه كان في القرن الثامن الهجري ، وقد سبقته سبعة قرون ، فيها الصحابة والتابعون ، والأئمة المتبوعون ، والأكابر الإخصائين في أصول الدين وفروعه ، وعلوم الكتاب والسنة، وأواو الأنظار الدقيقة ، وأصحاب المعارف العالية ، والمقامات السامية ، وكامهم على قلب رجل واحد. ولسان ناطق واحد ، أن الله تبارك و تعالىله الغني الأتم عن الزمان والمكان، وكل لوازم الإمكان، فيجيء شيخه هذا بعده كل تلك القرون ، فيقول بقول من شذ من الخوارج والمارقين ، أتباع اليهود في الجهة والتجسم، ويزيد عليهم بما لميسبقه إليه أحدمن المسلمين من

معصية من شد الرحال لزيارة سيدا لمرسلين، و تفسيق أو تـكمفير من توسل إلى الله بالأنبياء والصالحين، و يختلق ما شاء من الأكاذيب على المتقدمين و المتأخرين، فيتبع هذا المريض ابن القيم ذلك الشيخ مقدما له على الأولين والآخرين، نسأل الله العافية ـ بمنه ـ من هذه الأدواء والمعافاة من الأهراء.

## بيان بعض حيل أهل البدع والتحذير منها

ولا يغرنك منه ومن شيخه، ما ترى فى بعض كتبهم، من بيان واسع جذاب، لبعض الحق الذى وافق افيه الجماعة، فإنهم مع كونهم مسبوقين به ممن قبلهم من أكابر العلماء. جعلوه شباكا لاصطياد الأمة إلى ما خالفرا فيه الجماعة من الباطل الذى يدعون إليه.

ومن الآفات الفاشية في كشير من المنسوبين إلى العلم أنهم لم يعرفوا ما عرفوا من الحق إلا حين قرأوه في كتب هؤلاء ثم ينزلقون بذلك إلى الوقوع في مهاوى ما حشوابه كتبهم من الأباطيل ويحسبون لقلة اطلاعهم على ما سبق من كتب أكابر الأمة أنه ما بين هذا الحق الذي رأوه هذا البيان إلا ابن القيم وشيخه، ولو اتسع اطلاعهم لعلموا أنهم - في الحق الذي أفاضوا في بيانه - عيال على تلك الكتب السابقة الممتعة لأفاضل علماء الأمه - شكر الله سعيهم - وزاد الخطب تفاقما أن تطوع كشير من أهل الأهراء لطبع هذه الكتب الضالة لابن تيمية وابن القيم وشيعتهما، فأصبح الكثير من غير المثقفين ثقافة دينية كاملة يعتنق تلك البدع وهم يرون أنها الحق الذي يدان الله به ، وإنها ما عليه الصحابة والتابعون ، وما يقتضيه الكتاب الهزيز والسنة المطهرة .

ومن لى بأن يعلم هؤلاء المخدوعون بأن هؤلاء الذين يعتبرونهم أئمة قد نقص حظهم من المعقول ولم يحسنوا فهم المنقول، وكذبوا في نسبة آرائهم إلى الصحابة والتابعين لهم بإحسان واخترعوا من عند أنفسهم إجماعات على ماقا وا من بهتان وقدمر بك في القسم الأول من هذا الكتاب قيمة ماقا وه في الطلاق المناف وكيف خالفوا العقل والنقل وكذبوا على الصحابة ومن بعدهم وأنا ذاكر لك أمثلة من العقل والنقل وكذبوا على الصحابة ومن بعدهم وأنا ذاكر لك أمثلة من هذه البدع الني أشاعها تلاميذ تلك الكتب في زمانك وهم يرون أنهم بإشاعتها خادمون للملة منقذون الناس ما عليه الأمة من الشرك وليس يستطيع هذا الكتاب في وجازته أن يسترفيها ولكني أدلك إن شاء الله يستطيع هذا الكتاب في وجازته أن يسترفيها ولكني أدلك إن شاء الله هؤلاء وغشهم للمسلمين.

#### فصل

في إبطال القول بمدم أولية الحوادث بالكتاب والسنة

قال ابن تيمية في منهاجه وغيره إن الحوادث أزلية مامن حادث إلاوقبله حادث إلى مالانهاية له في جانب الماضي فيكا أنه تعالى لا ابتداء وجوده فيكذلك لا أول اوجود الحوادث فعدم النهاية مشترك بين وجوده تعالى ووجرد خلقه وادعى أن ذلك هو ماعليه الصحابة والتابعون وأئمة السلف الصالح وكابر العقلاء ومعقولهم حيث أقاموا البرهان بل البراهين على استحالة اشتمال اوجود على مالانهاية له بالفعل من الحوادث وحكم بأن ما حكموا باستحالته مساو لما أجازوه من وجود ما لانهاية له من نعيم بأن ما حكموا باستحالته مساو لما أجازوه من وجود ما لانهاية له من نعيم

الجنة وأن الفرق بين التسلل في جانب الماضي الذي أحاره وبين التسلل فى نعم الجنة الذى أجازوه تحكم محض وجهل صرف وصال وأطال بما يشعر بغباوة ظاهرة لاتخفي على من تأمل قليلافضلا عمن نصب نفسه ناقدا للأولين وأماما للآخرين لظهور أن معنى عدم تناهى نعيم الجنةأنه لاينتهمي عند حد أما الموجود منه فليس إلا متناهيادا ثما وكلما فرغت نعمة جددالله مكانها أخرى دائما أبدا لأن مقدوراته تعالى لا تقف عند حد ولكن كل ما وجد بالفعل فهو متناه وأين هذا من القول بالتسلل في لجانب الماضي وإن معناه أن الوجود بالفعل قد ضبط مالا نهاية له ولا ابتداء فقامت فيه البراهينالتي ذكروهاوهبأن براهينهم لم تتم على الاستحالة وهو مالايقول به المحققون فغاية ذلك أن يكرن هذا التسلل جائزا في معقول أمثال ابن تيمية . أما أنه واقع فليس يعرف ذلك إلا بالنقل الصحيح عن المعصوم في كتاب أو سنة حتى يكون عليه الصحابة والتابعون فانظر معي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمنقول عن أصحاب رسول ألله والملاء عليه وعلمم الصلاة والسلام هل فيها أو في شي منها ما يدل أو يشير إلى أنه لا نهاية في جانب الماضي لما خلقه الله عز وجل وليس للمخلوقات ابتداء كما أنه ليس لوجود خالقها ابتداء هذا ربك تعالى يقول في كتابه العزيز (هو الأول) ومعناه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن أن الأول هو لاسواه فلا شيء قبله ولاشيء ممه وأنه هو الحق المرجود بلاابتداء قبل أن يكرن شيء من الأشياء وقد صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو صريح في هذا وهذا فمن دعائه صلى الله عليه وسلم (اللمم أنت الأول فلا شيء قبلك) وصح قوله صلى الله عليه وسلم (كان

الله ولا شيء معه) وقوله الشريف (كان الله ولم يكن شيء غيره) وكان عرشه على الماء قال البخارى في صحيحه - كمتاب بدء الخلق ثم ساق ثلاثة أحاديث \_ الأول \_ عن عمر أن بن حصين رضي إلله عنهما قال جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: « يا بني تميم أبشروا فقالوا بشرتنا فأعطناً فتغير وجهه فجاء أهل اليمن فتمال يا أهل البمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تمم قالوا قبلنا فأخذ النبى صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش » الحديث ، وكأنه ضمن يحدث معنى يذكر : ولذلك عداه بنفسه والثاني هو كالشرح للحديث الذي قبله \_ عن عمر ان بن حصين أيضا وفيه أنأهل اليمن قاوا جئنا نسألك عن هذا الأمر قال: «كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء». الحديث ورواه في كتاب التي حيد في باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم عن عمران أيضا وذكر سؤال أهل الين له صلى الله عليه وسلم هكذا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عنأول هذا الأمرماكان؟ قال: «كانوالله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرض » الحديث قال الحافظ في الفتح عند كلامه على هذا الحديث باللفظ المذكور في كتاب التوحيد \_ تقدم في بدء الخلق بلفظ ولم يكن شيء غيره و في رواية أبي معاوية كان الله قبل كل شيء وهر بمعنى كان الله ولا شيء معه وهي أصرح في الرد على من أثبت حوادث لا أول لها من رواية الباب وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية ووقفت في كلام له على هذا الحديث يرجح الرواية التي في هذا البابعلي غيرها معأن قضية الجمع تقتضي حمل هذه على التي في بدء الخلق لا العكس و الجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق. وقال الحافظ فى كتنابته على هذا الحديث فى بدء الخلق بعد ماذكر رواية : ولم يَكنشيء قبله و في رواية غير البخاري، ولم يكن شيء معه، والقصه متحدة فاقتضى ذلك أن الرواية وقعت بالمعنى يعنى روايةولم يكن شيءقبلة ، ولم لراويها أخذها من قى لهصلى الله عليه وسلم في دعائه في صلاة الليل كاتقدم من حديث ابن عباس «أنت الأولفليس قبلكشيء» ثم قال وفيه دلالة على أنه لم يكن شيء غيره لاالماء ولاالمرش ولاغيرهمالأن كل ذلك غيرالله تعالى . وأماالحديث الثالث فهو ماروى بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال «قام فيناالني صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبر ناعن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة مناز لهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه و نسيه من نسيه». قال الحافظ في شرح هذا الحديث: ودل ذلك على أنه أخبر في المجلس ا واحد بجميع أحوال المخلوقات منذ ابتدئت إلى أن تفنى وإلى أن تبعث ، فشمل ذلك الإخبار عن المبدأ والمعاد. ثم ذكر شاهدا لحديث الباب من حديث أبي زيد الأنصاري أخرجهمسلم وأحمد واللفظ له قال « صلى بنا رسول الله صلى الله عليهوسلم صلاة الصبح، فصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى بنا الظهر ، ثم صعد المنبر فخطبنا ، ثم صلى العصر كذلك حتى غابت الشمس فحدثنا بماكان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا الخ. قال الحافظ: وروى السدى في تفسيره بأسانيد متعددة أن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء اه، وروى احمد والنزمذي وصححه عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجرى بما هو كائن إلى يرمالقيامة » وجمع الحافظ بين هذا وبين ماقبله بأن أولية القلم بالنسبة لما عدا الماء والعرش ، أقول و برجح ما روى السدى بأسانيده ما أخرجه

أحمد والنرمذي و صححه من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعا « أن الماء خلق قبل العرش » قال الحافظ: وحكى أبو العلاء الهمداني أن للعلماء قولين في أنهما خلق أو لا العرش أو القلم اه . وهناك قول ثالث حكاه البدر العيني في عمدة القارىء في شرح هذا الحديث: أن أول مخلوق على الإطلاق هي النورالمحمدي ، قلتوذلك لماروي عبدالرازق بسندهوغيره آن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن أول ما خلقه الله فقال للسائل «أول ما خلق الله نور نبيك » و لفظ غير عبد الرزاق بعد هذه الجلة الشريفة ، « ثم خلق منه كل خير » ، فإن ثبت هذا الحديث كان وجه الجمع بين هذه الأخبار أن أول مخلوق على الإطلاق هو الذر المحمدي ثم الماء ثم الهوش ثم القلم واللوح ، فأمر القلم حين خلق أن يجرى بمقادير العباد قبل أن تخلق السموات والأرض بمقدار خمسين ألف سنة ، فقد أخرج مسلم في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم قال: « إن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، . فأنت ترى أنه لا رائحة لهذا المذهب القائل بعدم أولية الحوادث لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف ولا الخلف رضي الله عنهم ، فكيف يدعى فيه أنه مذهب الصحابة والتابعين والسلف الصالحين، ولكن شيخ الابتداع لماقرأ كتب الفلاسفة وليته ما قرأها ورآهم يقولون بقدم العالم عز عليه أن يدع قولم من غير أن يقتبس منه شيئاً ، فاختار هذا القول الذي قاله وحوره إلى ما حكميناه لك عنه . وليظهر لمن بروج عليه تلبيسه أنه على السنة ألصق هذا الرأى الباطل بالصحابة والتابعين بل بسيد المرسلين، حيث رجم رواية: ولم يكن شيء قبله على ما عداها ، ورد ابن حجر ترجيحه عليه ، وبين أن

هذا الترجيح مخالف للاتفاق ، كما أسلفنا لكقريبا ، ومن البين جدا أنه إنما اختارها ليوقع فى النفوس أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نفى إلا تقدم الحوادث عليه تعالى ولم ينف مقارنتها له تعالى .

ولولا ما فيه من هوى صرفه عن الهدى لفهم كما فهم أهل العلم أن المهنى المقصودمن لفظهذه الرواية هرعين المعنى المستفادمن الروايات الأخرى وهي: كانالله قبل كل شيء ، كانالله ولم يكن شيء غيره ، كان الله ولا شيء معه ، وهذا هو الذي يدل عليه الكتاب العزيز من قصر الأولية عليه عزوجل وحده ، فإنه يفيد أنه سبحامه الموجود بلا ابتداء حين لاشيء من الأشياء ، ولا حادث من الحوادث أصلاتم أوجدها كما شاء على ما شاء ، فإنه الواحد المختار في فعله ، و هكذا فهم أهل العلم كامم فإنهم متفقون على أن الأول بلا ابتداء إنما هو الله وحده ، وأن للحرادث أولا لا خلاف في ذلك ، وإنما اختلفوا في تعيين أول الحوادث أي شيء هو ، أهر الماء أو غيره . ألا ترى إلى قول عمر ان رضى الله عنه فأخذصلي الله عليهوسلم يحدثنا عن بدء الخلق ، وإلى قول عمر رضي الله عنه : قام فيذاالني صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق ، وما روى السدى الكبير الثقة وهو إسماعيل بن عبد الرحمن أن الله لم يخلق شيئاً ما خلق قبل الماء، وقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أول ما خلق الله الخ ، أليس ذلك كله دالا على أنهم متفقون على أن للحرادث أولا ومبدأ ابتدأ الله خلقه به، وأن الله تبارك وتعالى متحقق الوجود قبل ذلك الحادث الأول بلا ابتداء لوجرده الأعلى ولاشيء من الحوادث إذ ذاك معه.

وربما استروح هذا المفترن بقرل العلماء بأنه سبحانه لم يحدث له بخلق

الأشياء اسم الخالق، بل له هذا الاسم الشريف في الأزل قبل خلق الأشياء فيكون قولا منهم بأزلية الحوادث. وحاشاهم من هذا القول. إذ ليس معناه عندهم إلا أنه القادر المختار أزلا وأبداً فلم يؤخر ابتداء الأشياء عن الأزل عجزا جل و تقدس عن العجز أزلا وأبداً و لكنه الفعال لما يريد، والفلاسفة لما لم يقدروا الله حق قدره قالوا ـ و تعالى الله عما قالوا : إنه فاعل بالإيجاب فساقهم ذلك إلى القول بقدم العالم، وليس من قصدناشرح مذهبهم، وإنما الذي نريد أن تعلمه ويرسخ في قلبك اعتقاده،أن الذي دل عليه كتاب الله وأوضحه رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام والذي عليه العلماء بالكمتاب والسنة، أن للحوادث أولا ليسقبله حادث، وماقبل هذا الحادث موجود إلا الله وحده واجب الوجود الذي ليس لوجوده ابتداء ولا انتهاء ، وأن القول بأن الحوادث لا أول لها باعتبار الشخص في بعضها والنوع في البعض الآخركما قال اليونان أو باعتبار النوع فقط كما قال هذا الرجل مقتبسا منهم ليس من دين الإسلام في شيء وأن الله ورسوله وأتباعه براء منه .

واعلم أن دعرى كون الـكال الواجب لله سبحانه هو أن يكون فاعلا أزلا على الدوام فى جانب الماضى على وجه ا وجوب واللزوم، إنماهى وهم يو نانى لا سبيل له إلى التحقيق و لا نصيب له من الصحة ، وإنما الـكال الواجب له عز وجل هر أنه مختار إن شاء فعل وإن لم يشألم يفعل ، وليس أحد الأمرين بممتنع على جنابه العزيز .

تنبيه مهم

لفظة كان فى قوله عليه الصلاة والسلام (كان الله) تامة لاتحتاج إلى خبر وهى للأزلية ، والواو فى قوله : ولم يكن شىء غيره للحال ، والمعنى أنه تعالى متحقق الوجود أزلا بلا ابتداء حين لا شىء من الاشياء ، وأما كان فى قوله (وكان عرشه على الماء) فهى للحدوث ، ومعناها أن الله بعد أن لم يكن شىء غيره خلق الماء وخلق العرش وكان العرش على الماءقبل أن تخلق السموات والارض وما فيهن : ثم خلق السموات والارض ، وليس المعنى أن كينونة العرش على الماء مقارنة لوجوده الذى ليس له ابتداء ، تعالى سبحانه عن أن يكون شىء من الاشياء مقارنا لوجوده عن وجل عرش أو ماء ، أو أرض أو سماء ، أو ملك أو فلك .

وإيضاح المسألة: أن السائلين رضى الله عنهم سأ ره عليه الصلاة والسلام عن أول موجود فأفادهم صلى الله عليه وسلم بقوله (كان الله ولم يكن شيءغيره) أن الموجود الأول هو الله ، لاافتتاح وجوده، ولاشيء معه ، وبق الأمر كذلك ماشاء الله ، حتى إذا جاء الموعد الذى اختاره الله لا بتداء الخلق بإرادته العلية ، ومشيئته المقدسة التي لا حجر عليها ، خلق الماء والعرش ، وكان العرش على الماء ولم يكن بينهما أرض ولا سماء ، ودلت الاحاديث الصحاح على أنه بعد ذلك خلق القلم والله ح ، وعلى أنه حين خلق القلم أجراه سبحانه على اللوح بما سبق فى علمه من الأقدار ، ثم خلق السموات والارض وما فيهن بعد مقدار خمسين ألف سنة كما سبق فى حديث مسلم - ويصح أن تكون الواو فى قوله عليه الصلاة والسلام (ولم يكن شيء غيره) عاطفة على الجلة التي قبلها وهو قوله (كان الله)

وهما متناسبتان ، فإن كون الله ووجرده وتحققه المستفاد من (كانالله) أزلى ليس له ابتداء ، وكذلك عدم كرن شيء من الأشياء معه المستفاد من الجملة الثانية أزلى أيضا ليس له افتتاح ، وأماكرن العرش على الماء المستفاد من الجملة الثالثة فهو أمر حادث انهى به ذلك العدم الازلى للإشياء وبدأ دخولها فها لا يزال .

والحاصل أن ارجود الازلى الذي لا افتتاح له إنما هر لله وحده ، فهو سبحانه الأول الحقيقي ، الذي لا مرجرد قبله ، ولامرجرد معه ، وأما ما سواه من الأشياء فله العدم الأنيل إذ لا وجرد لها ولا لشيء منها لافردا ولا نوعا في الأزل ، وإن كان الإمكان ثابتاً لها أزلا وأبدا، فإمكانها إذا أزلى أما وجودها فليس له في الأزل نصيب، وإنما الأزل لله وحده. والذي عليه العقلاء من حذاق النظار أن الأزلية للعالم غير مكنة وإنما هي في حيز المستحيلات ، ولذلك يقواون : فرق بين أزلية الإمكان، وإمكان الأزلية ، فلو تنزل متنزل إلى رأى الحراني ومن وافقه فقال بأن أزلية العالم ممكنة لم يجد ذلك شيئاً ، فإن صرائح الكتاب والسنة ، على أنها غير واقعة ، فإنها أثبتت أن للحوادث أو لا ليس قبله حادث ، وإنما قبله الله الذي لا أول رجرده . ومن عجيب أمر هذا الحراني وطائفته نسبتهم هذا الرأى إلى البخاري وهر الذي وضع في كتابه هذه الترجمة (كتاب بده الخلق) واستدل علما بهذه الصحاح الني رواها ، وذكرنا لك شيئًا مما يتعلق بها ، وهي صريحة فيما ترجم له ، وإذا نظرت في نرنية ابن القم رأيته جارياً وراء شيخه في هذا الرأى و في نسبته

إلى البخارى وغير ه فإنهم يريدون أن يجعلو اباطلهم حقابة وير نسبته إلى الرجال الموثوق بهم بين الأمة ، والحق - بحمد الله - واضح من الكتاب والسنة قد عرف به الرجال وهم - بحمد الله الاشاعرة والماتريدية وسلفهم الآخذون امقيدتهم فى العالم ورب العالم جل جلاله وسائر ما يجب الإيمان به عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، وأرجو أن يكرن هذا القدر من البيان كافيا إن شاء الله لطالب الحق فى إدحاض هذه البدعة القائلة بأن الحرادث لا أول لها وأن ذلك هر ما عليه الصحابة والتا بون فلننتقل بك إلى فصل آخر فى رد بدعة أخرى هى أخطر البدع وأقتلها فلإيمان الصحيح وأدخلها فى الوثنية عياذا بالله عز وجل .

## فصل

# فى إبطال بدعة التجسيم والتشديه لله عز وجل أعاذنا الله منهما بفضله

اعلم زادك الله بصيرة في دينك أن هذه البدعة من أخبث المعتقدات وأشدها فتكا بالإيمان الصحيح وأبعدها عما جاء به سيد المرسلين وسائر النبيين عليه وعليهم الصلاة والسلام وأكثرها مجافاة للعقول الناضجة ، وأدخلها في الآراء الضعيفة المستهجنة ، وأنها الطريق النافذة إلى الوثنية إن لم تكن عينها والمهواة الموصلة لمن زلق فيها إلى الشرك والكفر ، عياذا بالله عز وجل، وأول السابقين إليها من أهل الكتب المنزلة المهود خذهم الله عز وجل، وأول السابقين إليها من أهل الكتب المنزلة المهود خذهم الله عن وحن قال بها من المنسوبين للإسلام كالكرامية وحشوية المحدثين

وجهلة الرواة فقد ضرب بسهم وافر بما عليه الهود شعر أو لم يشعر، وقد بدأت هذه الفرقة في عصر التابِعين ومن بعدهم ، وزاد انتشارها في بعض الطبقات المتأخرة عن العصور الفاضلة انتشار العجمة ، والجمل بأساليب العربية الفصحي التي جاء علمها الكتاب العزيز والكلمات النبوية الشريفة وتساهل بعض المحدثين في الرواية عن الضعفاء والمجمولين ورفع ما لا يصح رفعه من الإسرائيليات التي رفضها الدين الحنيف، وقلة تفقه بعضهم في أصول الدين المستنبطة من الكتاب الجيد، وخوض هذا البعض في الكلام على الذات والصفات العلية ، وانتصابه للنأليف فها عايسمي كتتاب التوحيد وكتاب السنة فيجمع في هذه المصنفات من الاحاديث والآيات المتشابة على أمثاله ويفسر ها بما يايق بتلك الأذهان العامية عايتنزه عنه الفهم الصحيح للكتاب والسنة فيتخذه من بعدهم من أهل الأهواء سندا ويتوسع بعد ذلك ما شاء له اله وى في مصنفات أخرى بحشر فها من النقول عن السلف ما لا يصح نسبته إلهم ومن الحديث ما لا يصح أن يكون حجة فى الفروع فضلا عن الأصول وترامي بعض تلك الأسباب إلى بعض ، فاشتد ساعد فرقة القائلين في الله تبارك وتعالى بما قال يهود من الصورة والاجزاء ولوازم ذلك من الجهة والمكان والحركة والانتقال والنزول والصعود والتحول من حال إلى حال ، والكثير من الناس همج رعام أتباع كل ناعق كما قال فهم أمير المؤمنين على كرم الله وجهه فعظمت المحنة على الدين، واشتد البلاء على أهل الدين، فاندفع أهل السنة شكر الله سعهم - في كل وادمن أودية الجهادفي سبيل الله والحرب بالالسنة والاقلام لإعلاء مازل على رسول الله من الحق ، واستعملوا عقولهم المستنيرة في فهم كتابالله

وفى كتاب الله الدواء المكل داء والشفاء من كل مرض ، فإذا فى كتاب الله علم أصول الدين . وما يجب أن يكون عليه الاعتقاد فى ذات الله وصفاته فناظروا وصنفوا وصالوا بأسلحة الكتاب والسنة والمعقو لات الصحيحة فاندحرت هذه البدعة وما يتصل بها ، ولم يزالوا رضى الله عنهم يجدون فى نصر السنة حتى خمدت نيران تلك الضلالة وكاد يلتم الشمل .

بيان بص الكتب الداعية إلى التشييه والكتب الرادة علمها

فإذا بذلك الحراني قد ظهر بحدد مااندرس من معالمها ويزيح الستار عن كتب تعيدها شابة في أذهان العامة ، ومن لم ترسخ قدمه في علم أصول الدين . ككتاب عثمان بن سعيد الدارى الذى نقض به دينه قبل أن ينقض على ذلك المعتزلي مذهبه ، وكتاب الترحيد لابن خزيمة الذي سماه الإمام فخر الدين الرازى كتاب الشرك، وكتاب إبطال التأويلات لأبي يعلى الشهير بابن الفراء الجنبلي ونحوها لذيرهم ، حتى مارٌ أتباعه لاسما ابن القم أعتقاداً لما لايليق في جانب الحق من التركب والأجزاء والجمة والحركة والسكون وما إلى ذلك ، وكان يرى من قال بنزيه الله وهم الصفوة من هذه الامة بكل نقيصة حتى يسمهم معطلة ، أى منكرين للخالق تبارك وتعالى، وعنه أخذتليذه ابن القيم هذه النسمية في كتبه حتى لقد سمى كتابا له: الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية ، وسبق إيضاحنا لمراده بهذا الإسم فى الفصل الذى قبل هذا ، وكان كثير من أهل العلم يستبعد على ابن تيمية القول بهذه البدع لما يرون فيه من سعة بيان للحق الذيوقفوا عليه في الكتب التي ألفها قبل أن يرفع حجاب الحياء عن هذه البدع التي تحول إلها ودافع عنها بقية عمره ، ومن أثنى عليه من أهل العلم فإنما أثنى

عليه لهذا السبب الذي ذكرنا، ولم يبلغه شيء مما انه بي إليه أمره، أو بلغه إعلانه توبته على أيدى العلماء ، وظن أنه صدق فيها ، ولم تكن كتبه الخبيثة متداولة إلا بين أتباعه. قال العلامة التتي الحصني المتوفى سنة تسع وعشرين وثمانمائة في كتابه السابق: وذكر أبو حيان النحوى الأندلسي في تفسيره المسمى ( بالنهر ) في قوله تعالى : ( وسع كرسيه السموات والأرض) ماصورته: وقد قرأت في كتاب لأحمد بن تيمية هذا الذي عاصرناه و هو بخطه ، سماه (كتاب المرش) إن الله يجلس على الكرسي وقد أخلى مكانا يقعد سعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحيل عليه التاج محمد بن على بن عبد الحق ، وكان من تحيله أنه أظهر أنه داعية له حتى أخذ منه الكتاب وقرأنا ذلك فيه اه. وقد ذكر هذا الكتاب تليذه ابن القيم في النونية ، وقال شيخ الإسلام التق ابن عبد الكافي في سيفه الصقيل الذي سله على صاحب هذه النونية: المصنف المذكور هو كتاب العرش لابن تيمية وهومن أقبيح كيتبه، ولما وقف عليه الشيخ أبو حيان مازال يلعنه حتى مات بعد أن كان يعظمه اه. ولعدم شيرع هذه الكتب أمكن لبعض تلاميذه ومن انخدع بكلامهم أن يدافه را عنه بإنكار نسبة التجسيم والتشبيه إليه ، وصرف مااشتهر من كلامه في هذه المسائل إلى احتمالات بميدة تبعد عنه هذه التهمة ، ولكن أراد الحكم الغيور على دينه - جل جلاله - أن يفضح المبطلين ، ويظهر قبائح هذا الرجل للموحدين ، فقيض الله أغمارا أغرارا من تلاميذ تلك الكتب فطبعوا الكمثير منها وانتشر، حتى لم تبق ريبة للباحث المحقق فى قول هذا الرجل بما استبعد الأكابر نسبته إليه كالمنهاج، وقد سبق لنا ذكره وذكر

كلام شيخ الإسلام تقى الدين فيه. وكموافقة المهقول لصريح المنقول، أشبع فيه أئمة الدين القائلين بأن الله منزه عن لوازم الأجسام تجريحا وتفسيقا وتكفيراً ، وكني بالله حسياً . وله بعد ذلك من الكتب الى لم تطبع إلى الآن ماهو أخبث وأشنع، وأجرأ على الله وكتابه ورسوله، وأثمة الدين - عياذا بالله تعالى من ذلك - ككتاب التأسيس يرد به كتاب الإمام الرازى الذي ألفه في الرد على الكرامية القائلين في الله بالجسمية و او ازم اسماه (أساس التقديس) وقد طبع كتاب الراذى من زمن بعيد جمع فيه بين الأدله العقلية والنقلية على تنزه الله تعالى عن الجسمية ، ولوازمها وجمع فيه ماتشابه من الآيات والأحاديث التي تملك هؤلاء الجاهلون بظاهرها ، وأجاب عنها كما بما ينطبق على العلم الصحيح ، فألف هذا المفرور تأسيسه وفيه مايصور لك أتم تصوير جهالاته وسوء فهمه لكناب الله عز وجل ، ومقدار افترائه على نفي ماهو صريح أو كالصريح في كتاب الله عز وجل من تقدس الحق عن الجسمية و او ازمها ، وكذبه على أثمة الدين ، وقد اطلع عليه البحاثة المحقق الزاهد الحكوثرى ، و نقل منه في تكملته مايستبين لك به خروج هذا الرجل على الله وكتابه، وأُمَّة دينه ، فمن ذلك قوله ( فمن المعلوم أن الكتاب والسنة والاجماع لم ينطق بأن الاجسام كام امحدثة ، وأن الله ليس بجسم ، ولا قال ذلك إمام من أعمة المسلمين ، فليس في تركى لهذا القول خروج عن الفطرة والأعلى الشريعة اه وقدينا فساد هذا القول وأشباهه بالحجج الناصعة والبراهين الساطعة في كتابنا ( فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوأن ). وقال فيموضع آخر من كتابه هذا ( ليس في كتاب الله، ولا سنة

رسوله، ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين، ولا الأكابر من أتباع التابعين، ذم المشبهة، وذم التشييه، و نفى مذهب التشييه، و نحو ذلك، وإنما اشتهر ذم هذا من جهة الجهمية) اه.

قال العلامة الكرشرى بعد هذا النقل: كأنه لم يتل قرله تعالى (ليس كمثله شيء) وقرله تعالى (أفن يخلق كن لا يخلق) وهو الذى يروى عن ابن راهويه فى موضع آخر من ذلك الكتاب (من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه فهو كافر بالله العظيم) ويروى أيضا مثله عن نعيم ابن حماد فى مرضع آخر وهو من أثمتهم بل يروى عن الإمام أحمد نفسه (لايشهه شيء من خلقه) فى موضع آخر من كتابه المذكور، وهذا ما يدل على وقاحته البالغة ، وقلة دينه ، وهل أدل على قلة عقل الرجل من يناقضه فى كتاب واحد؟) انتهى .

وأكثر من التهكم في هذا الكتاب على أئمة الدين في قوطم بتنزهه تعالى عن التركب في ذاته المقدسة و تقدسه عن الحدود والنهايات ، والأمكنة والجهات ، وزعم أن ذلك التنزه مفترى على الكتاب والسنة والأئمة ، وله كلام كثير في هذا المعنى في منهاجهه وغيره ، وأكثر من النقل في تأسيسه عن جهلة المحدثين بما لا بجوز على الله تعالى كقول عثمان الدارى في نقضه (لوشاء لاستقر على ظهر به وضة فاستقلت به بقدر ته ، فكيف على عرش العظيم) فجوز هؤلاء الجاهلون أن تتعلق المشيئة والقدرة له تعالى بماهو بين الاستحالة عقلا ، وفي هذا من الضلال ما يصحح مذاهب الهى د والنصارى وسائر الملل الكفرية التي أرسل الله رسوله بإبطالها و نقض أسسها ، وهل أساسها إلا جويز أمنال هذه المستحيلات ؟ وأكثر فيه النقل من كتاب

أبي يعلى السابق ذكره (إبطال التأويلات لأحاديث الصفات) كنقله إثبات الحديثة من الجانب الأسفل تعالى الله عما يقول الجاهلون به علوا كبيرا، على أن لا بي يعلى هذا كتابا آخر سماه (المعتمد في المعتقد) رجع فيه إلى السنة أو قارب فلم يعرج هذا الحراني عليه نهوذ بالله من الهوى وكل ما يحتج به هذا الرجل على مزاعه هذه هو تكرير لشبه الكرامية التي ردها العلماء أبلغ رد فليس هو في هذه البدعة مبتكرا، ولكنه مجددها و محييها بأقصى ما يستطيع من بسط لتلك الشبه الزائفة ، و تلك الموهو مات الباطلة التي يسمها المعقولات.

وتبعه على ذلك ابن القيم فبسط من هذه الضلالة وغير هافى كتبه المتعددة ما استطاع حتى إنه ليخيل للضعفاء من قراء كتب الشيخ و تليذه، أن ما يدعو ان الإله هو الهدى ، وأن ما عليه الأمة من التنزيه هو الهي ى ، تبعو افيه اليونان لا القرآن ، وقلدو افيه كل غيى ، لا الصحابة ولا النبي، صلى الله عليه وسلم فانتدب العلماء مشكر الله سعهم من عصره و بعده ، لتصنيف المصنفات الممتعة ، المؤيدة بالبر اهين الصادعة بتنزد الحق تعالى عن الجسمية ولو ازمها وتزييف تلك الأوهام التي نسجها خياله، منهم العلامة شهاب الدين أحمد بن وسالة قيمة في الرد عليه في القيل بالجهة ، أفادفها وأجاد ، وقد نقلها التاجيل السبكي في طبقاته بحروفها لتستفاد ولا بأس أن نذكر لك قليلامن عباراتها لتعرف كيف نظر العلماء المحقون المحدثون كهذا الشهاب رضى الته عنه العرف مذا المذهب الزائف قال بعدما أثني على الله بما هي أهله ، ووصف رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام عايليق بمقامه الأسني (أما بعد ، وسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام عايليق بمقامه الأسني (أما بعد ،

فالذي دعا إلى تسطير هذه النبذه ماوقع في هذه المدة مما علقه بعضهم في إثبات الجمة واغتر بها من لم ترسخ فى التعليم قدمه ولم يتعلق بأذيال المعرفة ولا كبحه لجام الفهم، والاستبصر بنور الحكمة ، فأحبب أن أذكر عقيدة أهل السنة والجماعة ثم أبين فساد ماذكره مع أنه لم يدع دعوى إلانقضها والااطرد قاعدة إلا هدمها، ثم استدل على عقيدة أهل السنة، وما يتعلق بذلك ، وها أنا أذكر قبل ذلك مقدمة يستضاء بها في هذا المكان ( فأقول وبالله المستعان ) مذهب الحشوية في إثبات الجمة مذهب واه ساقط يظهر فساده من مجر دتصوره ، حتى قالت الأعة: لو لااغترار العامة بهم لماصرف إلهم عنان الفكر ، ولاخط القلم في الرد علهم ، وهم فريقار : فريق لايتحاشي في إظهار الحشوو يحسبون أنهم على شيء ، ألا إنهم هم المكاذبون و فريق يتستر بمذهب السلف . . إلى أن قال (وفي هذا الفريق من يكذب على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، ويزعم أنهم يقولون عقالته ولر أنفق مل. الأرض ذهبا مااستطاع أن يروج عليهم كلمة تصدق دعراه إلى أن قال ومذهب السلف إنما هو التوحيدوالتنزيه دون التجسيم والتشيه إلى آخرها وقد وفي فها بكل ماوعد جزاه الله عن الدين والأمة خير جزاء ومنهم الإمام الحدث الحقق فخر الدين القرشي الشافعي ألف في رد هذه البدعة كتاباقهاساه نجم المهتدي ورجم المعتدى ولمايطبع ولعل بعض خدمة السنة يرفق لطبعه وقد نقل المحقق الكوثرى منه الكثير الطيب في تكملته شكر الله عمله.

ومنهم الإمام الورع الحجة الفقية في أصول الدين وفروعه أبو بكر تق الدين الحصني ألف في رد هذه البدعة وغيرها من بدع هذا الرجل كنابا دل على مزيد تبحر وفضل ، وتمسك بالسنة وما عليه السلف سماه : دفع شبه من شبه و تمرد : وقد طبع بحمد الله : في آخرين من عصره إلى الآن وقد بسطنا في فرقان القرآن الدلالة الواضحة في كتاب الله تعالى على ماأجمع عليه أهل الحق من تنزه الله تعالى عن الجسمية وخصائصها وفصلناه بترفيق الله تفصيلا لايدع مجالا لمن قرأه من المنصفين في أن دعرى ذلك الحرافي على كتاب الله أنه لم يأت فيه التنزيه لله عن الجسمية ولوازمها فرية بلا مرية .

فنصح لإخراننا في الدين باستذكاره و تفهمه لاسيامن ابنلي بالاطلاع على تلبيس هذا الرجل وشيعته ولابد أن نذكر لك في هذا الفصل جملة يسيرة تستبين بها دلالة القرآن على إدحاض هذا الزعم ، وعلى ماعليه السلف رضى الله عنهم .

(بيان صراحة القرآن في نفي الجسمية ولوازمها عن الله عز وجل)

قال الله تعالى فى كتابه العزيز (الله خالق كل شى،) والخلق فى هذه الآية معناه إيجاد الاشياء على القدر الذى سبق به علمه واقتضته مشيئته فى حجمها وشكلها وزمانها ومكانها وهذا السكلام العزيز فى هذا الإيجاز الرفيع والإعجاز البديع هو صريح أو كالصريح فى أن كل ماله قدر فهو حادث بعد عدم ومخلوق بعد أن لم يكن فكونه على قدر مخصوص من صفر أو كبر . وشكل مخصوص من تدوير أو تربيع أو غير هما وصفة من نحافة أو سمن أو طول أو قصر ومكان مخصوص من علو أو سفل إلى مايشبه ذلك هر سمة من سمات حدوثه ولازم من لوازم كونه مخلوقا وبرهان من براهين كونه مكتالاواجيا وأن ذلك ظاهر للفطر بأدنى

تأمل فلا بد له من خالق وأن خالقه هو الله الذي يتعالى عن سمات الحدوث ولو ازم الإمكان وحده لاشريك له وقال تعالى (وحلق كل شيء فقدره تقديرا) فني ذلك أصرح البيان لأن كل مقدر مخلوق: فيتضح منه أتم اتضاح أن الخالق الذي هو ليس بمخلوق يتعالى في ذاته عن الحدود والمقادير وتجل صفائه أن يذكرن منها ماهو من سمات الحدوث ولو ازم الإمكان وقال سبحانه (قد جعل الله لمكل شيء قدرا) فني هذا القول الكريم ان كل ذي قدر فهو مجمول هو وماله من قدر وأن الله وحده هو الجاعل له و لقدره فمن جوز عليه تعالى أن يكون جسما والجسم لامحالة ذو قدر فقد حوز عليه أن يكون مجمول الإنسان بتركبه ومن لو ازم الجسمية التركب والأجزاء وقد احتج الله على الإنسان بتركبه ومن لو ازم الجسمية التركب والأجزاء وقد احتج الله على الإنسان بتركبه في الفطر السليمة من أن كل متركب لا بد له من مركب جعله كذلك.

وبالجسمية للأجسام احتج الله تعالى على حدوثها وإحداثه تعالى لهافى مواضع كثيرة من الكتاب العزيز فقال (إن فى خلق السموات والأرض) إلى قوله (لآيات لقوم يعقلون) فى سورة البقرة. وإلى قوله (لآيات لأولى الألباب) فى سورة آل عران وهوفى قوة التصريح بأن من لم يستدل بتركها وجسميتها على حدوثها وإمكانها وعلى وحدة خالقها وبارئها ووجوب وجوده فليس من أولى الألباب ولاهو من قوم يعقلون وقال تعالى (الحدلله الذي خلق السمرات والأرض) وقال (فاطر السمرات والأرض) وفى طى هذا الدكلام المجيد أنها أجسام ومركبات وفى جسميتها وتركبها الدلائل الواضحة للعقلاء على أنه لابد لها من فاطر فطرها و خالق خلقها وكذلك

احتجت الرسل عليهم الصلاة والسلام على أمهم كما حكى الله عنهم في قوله ( قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السمرات والأرض ) .

وبالحركة والنقلة ثم بالجسمية كانت حجة إبراهيم خليل الله على نيينا وعليه الصلاة والسلام التي آتاه الله إياها على قومه فإنه بين لهم عند الأفول أنها لاتصلح أن تكون أربابا وآلهة لأنالحركة والنقلة من لوازم حدوث المتحرك المقتضى لأنه مخلوق مربوب فلا يصح أن يكرن إلها وخص هذا النوع من الحركة لأنهأظهر المخاطبين في الاستدلال على المقصود، والأنبياء علم الصلاة والسلام يتحرون الأوضح ليكونأقرب إلى الهداية وأبعد عن مشاغبة الخصوم ، وأبين في إلحامهم . ألاتر اه عليه الصلاة والسلام لما قال له الذي حاجه في ربه (أنا أحي وأميت) انتقل به إلى ماهو أبعد عن المشاغبة فيه ، وأظهر في إنجامه ، فقال ( فإن الله يأتى بالشمس من المشرق وأت بها من المغرب ،فهت الذي كفر )وكان في مكنته عليه الصلاة والسلام أن يناقشه في دعراه ولكنه عدل إلى ماترى لماذكرنا ، ثم ترقى بقومه في الاحتجاج علمهم بقوله (إني وجرت وجري للذي فطر السموات والأرض) وليست جمة الاستدلال في هذه الحجة الأخيرة الأفول الذي ذكره في تلك ، فإن السموات والأرض حاضرة ظاهرة أمام أعينهم لم تأفل وإنما جمة الاستدلال أنها أجسام ، والأجسام من حيث هي عكنة غير واجبة ، حادثة غير قديمة ، والعقول قاضية إذا أنصفت أن المكن لا علك الوجود لنفسه ، فضلا عن أن يمطيه غيره ، فلما \_ إذا ـ عالمها وسافلها، مرتفعها، ومنخفضها فاطرعظيم فطرها وموجد واجب الوجود، على متعال عن الجسمية ولو ازمها ،هو الذي يجبأن يتوجه له ـ وحده ـ بالعبادة . وفى اقتصار الحليل عليه الصلاة والسلام والرسل قبله و بعده على ذكر السموات والأرض الدلالة الواضحة على أن الحجة على الحكافرين إنما هى بجسميتها ، ولوازم تلك الجسمية ، وأن الأمر لايحتاج إلا إلى اللفت والتنبيه . ولو كان فى الاجسام مايصح أن يكون واجبا غير محكن ، وقديما غير محدث ، لوجد فى الكمفرة من يرد على المرسلين حجتهم هذه .

فقل لى ـ بربك ـ مانكون قيمة عقل هذا الحراني الذي يقول في تأسيسه مانقلناه لك عنه آنفا ما يخجل القلم من أن يكتبه مرة أخرى ، فها هو كتاب الله يقرر أن كل ماهو جسم فهو حادث ، بل كل ماهو ذو قدر واو في غاية الصغر فهو حادث ، الله أحدثه ، ويقول رسله الكرام ماهو واضح في إفادة هذا المدنى ، ويحتج خليل الله بما سمعت ، ولايقول كافر من قومه ليست الأجسام كام الحدثة ، بل يجوز أن يكرن بعض الاجسام قديما فيكون إلها ، كما صرح بالقول بذلك ـ الحراني المدكين ـ في تأسيسه قال إنه يمكنه النزام القول بقدم بعض الأجسام ، فأى جراءة في تأسيسه قال إنه يمكنه النزام القول بقدم بعض الأجسام ، فأى جراءة على المعقول والمنقول أشنع من هذه الجراءة ؟ وكأن القائل بهذا لاير يد هي الفاعل لمكن من تلك الفئة الحاسرة المادية ، التي تقول إن المادة أو بعضها هي الفاعل لمكل هذه السكائنات .

وقال تعالى (هو الله الخالق البارى م المصور) أى الموجد للسكائنات كام على القدر الذى قدره لها ، بريئة من العيوب والمعطى لها مايناسها من الصور ، والمتصف بهذا الوصف لايكون عكنا من الممكنات ، فإن الممكن لايكلون عكنا من الممكنات ، فإن الممكن لا يكون لا يكل وجود نفسه ، فصلا عن أن يفيضه على غيره ، فيجب أن يكون

واجب الوجرد ، وما وجب وجرده يجب له كال الفنى ، وكل مقدر بقدر صغر أو كبر فهو مفتقر إلى مقدره، فإذا كان جسما كان أشد فقراً ، فراجب الوجرد إذا يتعالى عن الصغر والكبر ، والتقدر بأى قدر كان ، هذا ما أجمع عليه المقلاء من الأولين والآخرين ، الانداء والمرسلين ، والصديقين والمقربين ، من الصحابة والتابعين ، ومن تبعهم من العلماء المرضيين .

وقال جل جلاله ( ليس كمثله شيء ) ولو كانت ذاته منقدرة بقدر ، أو متركة من أجزاء , لكان له من خلقه أمثال لا تحمى ـ تعالى الله عما ية، ل أهل اله، ي و ثبت في أسباب النزول أن المشركين قالو الرسول الله صلى الله عليه وسلمصف لنا إلحك الذى تعبده . أمن فضة هر أممن ذهب؟ فأنزل الله في الجواب سررة الإخلاص التي قال في أولها (قل هو الله أحد). وأول مايدخل فىهذه الأحدية دخولا أوليا براءة الذات العلية وتقدسها عن الأجزاء. لأن المسؤل عنه هن الأجزاء التي تركب منها الذات كما تتركب أصنامهم ، فأخبروا بالأحدية ، والأحدية هي البراءة من الكثرة والتمالي في التوحد، فهو واحد في ألوهيته، وواحد في كل صفة من صفات كله ، ومن صفات كاله التعالى عن ارازم الإمكان ، ومستارمات الحدوث ومن أظهر ما يستلزم الحدوث تركب الذات وصحة انقسامها إلى الأجزاء وقرل ذلك المغرور ، الجاهل بأوليات المعقول : إن التركب والانقسام إلى الأجزا. لا يستلزم الحدوث: هو خروج عن دلائل القرآن، وإجماع المرسلين، وما عليه أعمة كل دين منزل، ما داموا على دينهم الذي جاهم من رب العالمين ، بل خروج على ما أودع الله في الفطر السليمة من أن

الاجسام والمركبات كام افى دائرة الإمكان، لا يتخطى واحد منها ولا أنملة واحدة إلى دائرة وجوب الرجود، وإن كان جالسا على أعلى العرش، أو على ماهر أعلى من ذلك بما بين الثرى إلى العرش ألوف ألوف المرات فالممتقد أن معبر دهمتركب متصور جالس فوق عرش العروش، بل فوق ما هو أعلى من ذلك مما يقدره أوسع وهم فما هو بعابد خالق العالمين، وباعث المرسلين، ورب الارواح والأشباح أجمعين، وإنماهو عابدوثن نحته بمنحت عقله من جلاميد وهمه، وإنما جاءت الشرائع الألهية لهدم الرئيات، ومحو عبادة المنحو تات فى أى صورة تصورت ، علت أو تسفلت ،

# بيان أقوى شبه المشبهة وردها على أبلغ وجه

فإياك ثم إياك، أن تنخدع بهذه السخافات، فليس في أيدى أصحابها إلا ظلمات من الأوهام تراكم بعضها فوق بعض، خالوها براهين قاطعة، وأذلة ساطعة، وما هي في النظر السليم، والعقل المستقيم ولا كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، وهي شبه حاكها الجاهلون الأولون من المكر أمية ورددها الآخرون: ابن تيمية وطائفته التيمية، فنها ما جعلوه من المعقى لات الظاهرة، والبدهيات المشتهرة، ومنها نقليات كذبوا في بعضها، وأخطأوا في فهم الصواب فياصح منها، وسأمر بك عليها جميعاً، وأجمل إن شاء الله في يديك المصباح الكشاف، حتى لا يلتبس عليك الأمر والله المستعان.

#### (بیان ما زعموه حججا عقلیة)

أما العقليات الظاهرة في نظرهم فيمي قولهم . إن كل موجودين لابد أن يكرن أحدهما في جمة من الآخر ، جمة الفوق أو غيرها ، فأمامو جود لاجهة له فهو معدوم لاموجود. فتنزيه الله عن الجهة معناه الحكم بأنه معدوم لامرجود، فالقول بنفي الجمة تعطيل بلاشك ، وكذلك قول المنزهين إنه سبحانه لاداخل العالم ولا خارجه هورفع للنقيضين فهو قول بعدم وجوده عز وجل فهذا هي الكفر الصراح، فكل هؤلاء المنزهين كافرون بالقرآن و بمن أنز لالقرآن، و بماعليه أهل الفطر السليمة، ويزيدون في بيان هذا ماشاء و امما يحتذب إلهم كل غرجاهل ، وعامى هو من زينة المعقولات الصحيحة عاطل، والنورالذي يكشف لك هذه الضلالة أن تعرف أنهم عموا المقسم حيث يجب تخصيصه ، فإن الموجو دين اللذين يقال فهماماذ كروه إنما يكون لهمذلك إذا كانا جسمين؛ فإن الجسم هو الذي لابد أن يكون في جهة ولابدأن تكون نسبته مع الأجسام الأخرى الدخول أو الخروج فإذا نفيت الجمة أوهذه النسبة كان قولا بانتفاء وجوده ، أماإذا كانأحد الموجودين ليس ما تجوز عليه الجمة لأنه ذات مقدس متعال كل التعالى عن الجسمية ولوازمها فنسبته الثابتة له مع غيره من الموجودات هي التنزه عن الدخول والخروج والاتصال والانفصال، والقرب والبعد للحسيات فإنها ـ أي هذه الحسيات ـ لا تعقل إلا بين موجو دين كل منهما جسم و الحركم بأنه لا يكرن موجود إلا وهو في جهة وله أحد هذه النسب مع الآخر إنما هي حكم وهمي عامي لا يعرفه العقل الصحيح، والاالفطرة السليمة. ويقرب ذلك لك بعض التقريب قول القائل (زيد إما أن يكون في الدار وإما أن يكون في الحقل ، وقد ثبت أنه ليس في الدار ولا في الحقل فهو إذا معدوم) فهذا حكم فاسد غلب على وهم صاحبه من كثرة وجوده في أحد هـذين الموضعين أماالعقل فإنه لا يحكم بعدمه بمقتضى هذين النفيين لأن من الجائز أن يُـكُون في المسجد مثلا ـ وإنما قلنا ( من بعض الوجوه ) لأن هـذا الكلام انفصال مانع جمع فظنه الواهم انفصالا حقيقا، فحكم حكاكاذباً واو أردنا بيانه على الوجه الصحيح لقلنا ولسنا فيها نقول نعدو الحقيقة ـ إن شاءالله \_ إن مثل هؤ لاء الواهمين القائلين على الله بمالا يجوز عليه كمثل صى لم يتكامل إدراكه بعد ، ولم يستأهل لدخول المدرسة فوجد في داره حرضامتلئا ماءو في دار جاره مثل ذلك وكان هذا الحوض يسمى له بحرآ فسمع مرة بالبحر الذي يقالله (المحيط الإقيانوسي) فنفاه وكذب بوجوده واستدل هكمنذا: البحر إما في دار ناأو في دار جارنا، فإذا كان هذا البحر الذي تذكرونه لافىدارى ولافىدارجارى فهومعدوم قطعا فهذه القضية المنفصلة القائلة (البحر إمافي الدارو إماعند الجار) إذا حمل موضوعها على ماهو البحر حقيقة كانتكاذبة لاصدق لها أصلا، ولكن الذي ساق إلها الوهم الكاذب والظن الخاطيء وهوظنأنه لابحر إلاذلك الحوض فإذا كبروعقل فهم قطما أن ذلك الحوض لايطلق عليه جدول فضلا عن أن يكوننهراً \_ بله كونه بحرا ـ ودع كو نه محيطا، فكذلك هؤلاء الواهمون لمالميروا ولم يلمسوا ولم يحسى ابمى جود إلاو هو جسم ومن لو ازمه أن يكون في مكان و في و جمة و بينه و بين أخواته من الأجسام إحدى هذه النسب الجثمانية \_ حكمو ابذلك على الموجود الحق، والخالق العلى بما حكمو ابه على ماعر فو امن تلك الموجودات المحصورة في قيودالإمكان ولوازم الحدوث، ولو أمدهم الله بالنور الذي

أمد به المرسلين ومن اتبهتم من عباده الصالحين: سلفًا وخلفًا لرأوا أن نسبة جميع الموجودات من العاليات والسافلات، والأرواح والأشباح وسائر مايدخل في حيطة الممكن إلى الموجرد الحقجل علاه أصغر وأحقر بكشير من نسبة ذلك الحوض إلى ذلك المحيط الإقيانوسي . بل تكاد تلحق نسبة جميع الموجودات المكنة إلى الربالحق بنسبة المعدوم إلى الموجود وكيف لا وهو الذي لوكشف الحجاب عن جميع الموالم أو ائلها وأو اخرها كبيرها وصغيرها ، عالها وسافلهاو تجلي لها على ماهو عليه في جلاله الأعلى و تقدسه الأسن لأحر قتها جميما سبحات عظمته . و في حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقام في أصحابه الكرام خطيبا بخمس كلمات آخرها قوله الشريف (حجابه الذور او كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ) ومعنى (حجابه ) أى الحجاب الذي يحجب الخلق عنه فهو حجاب يحجب الخلق لاالحق ، تعالى عن أن يحصره حاصر أو يقهر هقاهر والخلاصة أن قول القائل إن المرجود الحق سبحانه إما أن يكون في جهة الفوق أو غيرها ، أو داخل العالم أو خارجه منفصلة كاذبة لاصدق لمحمول من محمو لاتها ، وبعبارة أوضح: إن الإخبار عنه سبحانه بأنه في مكان كذا وجهة كذا أو داخل في كذا أو خارج عن كذا كذب صرف فإنه لا يجوز عليه تعالى ذلك إلا إذا كان ما يحوز عليه المكان ويدخل في دائرة الإمكان، وإنما الحكم الصحيح أن يقال فيه سبحانه كا قال رسوله الكريم فيه عز وجل فى ركوعه وسجرده (سبرحقدوس رب الملائكة والروح) وكاقال عليه الصلاة والسلام يخاطب مولاه العلى الأعلى (لاأحصى ثناء عليكأنت كا أثنيت على نفسك )فهذا وماأشبهه هرماحسبو هبر اهين ساطعة . فقد بان لك إن شاء الله

أنها وهميات كاذبة خادعة الترديد فيها بين أطراف لايصح أن يحمل على الموجود الحق واحد منها .

وإليك أيها الطالب الراقي أسوق مثالًا تتضح به هـذه المغالطة كل الاتضاح، فلو أن قائلا قال (اللون إما جوهر بسيطأو جوهر مركب) فإن نفي أحد عنه هذين القسمين كان قرلا بعدم اللون . أو قال آخر (البياض إما حمرة أوسواد) وإذا كان ليس واحدا منهما فليس البياض بموجود أصلاأ كان هذا القول يعتبر صحيحا؟ لاأراك تشك في أنه واضم البطلان. وسر هذا البطلان أن أطراف هاتين المنفصلتين لايصح أن يكمون واحد منها محري لا على المرضوع أصلا. فهي من القضايا الكاذبة البحتة. فقول القائل من أو لئك المجسمة والمشهة في هذه الترديدات التي أسلفناها عنهم لا يعدو هذه الأمثلة فإن البراهين العقلية والنقلية جميعًا في اتفاق على أن الرب حل جلاله يتعالى أن يشبه شيئامن خلقه فيهاه و من سمات الحدوث ولو ازم الإمكان. فإن قال قائل إن التركب والـكمون في الجمة والمكان ليسمن لو ازم الإمكان ولا من سمات الحدوث فقد كابر في المعقول والمنقول فسقطت المكالمة معه، وعليكأ مهاالمؤمن الرشيد ألاتجعله لك أستاذا فمايز عمه من تلك الخرافات ( ذكر ماتوهموه حججا نقلية )

ثم استمع الآن إلى القسم الثانى من شبهم النقلية و ذلك أنهم عمدوا إلى . ما تشابه عليهم من آيات الكتاب العزيز والأحاديث الشريفة عاله معنيان أو اكثر وقد قامت القرائن و نطقت البراهين بأن أحد المعنيين أو المعانى غير مر ادمن الآية أو الحديث قطعا في حملون لفظ الكتاب أو الحديث على هذا الذي هو غير مراد و لا يبالون بقرينة و لا يحفلون ببرهان و ينقلون عن السلف مايز عمون أنه حجة لهم وهو عليهم او تأملو اقليلا و لكن الهوى من السلف مايز عمون أنه حجة لهم وهو عليهم او تأملو اقليلا و لكن الهوى من

أعظم الحجب عن الفهم الصحيح للمنقول والإذعان للمعقى ل و لايدرون أو يتغافلون عنأنهم هم وأشباههم المعنيون بقوله عز وجل ( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) قال الإمام الحجة ترجمان السلف وقدوة الخلف الطبرى في تفسيرها « يعني بقوله جل ثناؤه فيتبعون ماتشابه ماتشابهت ألفاظه وتصرفت معانيه بوجره التأويلات ليحققوا بادعائهم الأباطيل من التأويلات في ذلك ماهم عليه من الضلال والزيغ عن محجة الحق تلبيسا منهم بذلك على من ضمفت معرفته بوجوه تأويل ذلك وتصاريف ممانيه ، وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فيتبدئ نماتشا به منه فيحملون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحمكم ويلبسون فلبس الله عليهم» اهيمني الحبررضي الله عنه بجعلون الحكم متشابها والمتشابه محكما وصدق رضي الله عنه فقدرأينا من أولئك الحشوية المصنفين من يعد قىله تعالى (ليسكمثله شيء) من المتشابه ويتبعه الحراني وطائفته ولا ببالون بإجماع الحجة من أهل العلم بكتاب الله على أنه من المحكم الذي لامرية في إحكامه كقوله تعالى: قل هو الله أحد: ويجعلون آية الأستواء على العرشوقوله تعالى « لما خلقت بيدى» ونحوهما من المحكمولا يعتدون باتفاق جميع أهل العلم بأصول الدين على أنهمن المتشابه الذي يردإلى المحكم شم ذكر الطبرى في الفتنة التي يبتغها الذين في قلوبهم زيغ قولين لأهل العلم أحدهما أنها الشرك و الآخر إنها البدعة . ثم قال ، وأولى القولين في ذلك بالصراب قول من قالمعناه: ارادة الشهات واللبس فمعني الكلام إذا: فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحقوحيف عنه فيتبعون من آى الكتاب ماتشابهت الفاظه واحتمل صرفه فى وجوه التأويلات باحتمال المعانى

المختلفة إرادة اللبس على نفسه وعلى غيره احتجاجا به على باطله الذى مال إليه قلبه دون الحق الذى ابانه الله فأوضحه بالمحكمات من آى كتابه، وهذه الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكر نا أنها نزلت فيه من أهل الشرك، فإنه معنى بهاكل مبتدع فى دين الله بدعة فمال قلبه إليها تأويلا منه لبعض متشابه آى القرآن، ثم حاج به وجادل به أهل الحق. وعدل عن الواضح من أدلة آية المحكمات، إرادة منه بذلك اللبس على اهل الحق من المؤمنين، وطلبا لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك كائنا من كان » انتهى ما أردنا نقله من عبارته رضى الله عنه.

والذي يزيل عنكهذا التلبيس إن شاء الله تعالى أن تعلم أن ما نسبود إلى الله تعالى من الصورة المركبة من الأجزاء و من الجمة و المدكان و الاستقرار على العرش، وما إلى ذلك مما هو من خصائص الاجسام، و زعموا فيه أنه مدلول كتاب الله ومعانى أحاديث رسول الله عليه الصلاة و السلام إنما هم افتراء على الكستاب العزيز و السنة المطهرة، نشأ من أحد سبين أو منهما جميعا وهما المذكوران في قوله تعالى: «ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله» فمثال ما كان الداعى فيه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله فشال ما كان الداعى فيه ابتغاء الفتنة و ابتغاء التأويل جميعاً ما كان من و فد نصارى نجران إذ جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسيح عليه الصلاة و السلام والله الله الله قال في صاحبنا إنه كلمة الله ألقاها إلى مريم و روح منه قال عليه الصلاة و السلام: بلى قالوا فذلك حسبنا. يحملون الكلمة و الروح على الكه المدى اعتقدوه في المسيح عليه السلام و يابسون على المسلمين فأنزل الكه سورة آل عمران الآبات البينات و الدلائل او اضحات في حل الله في سورة آل عمران الآبات البينات والدلائل او اضحات في حل السهم و إذ الة تلبيسهم و بيان أن ما فهموه من الكلمة و الروح ليس مرادا

لله ورسوله منهما ، بل لا يصح أن يكون مرادا لاعقلا ولا نقلا ، كما بسط في محله من تفسير السورة الكريمة ، وحاصله أن معنى كون عيسى كلمة الله أنه قال له كن فكان فهو مخلوق من مخلوقاته ومحدث أحدثه كسائر ما أحدث من خلقه ، فإنه تعالى إذا قضى أمر ا فإنما يقرل إله كن فيكرن فإطلاق الـكلمة عليه مجاز من إطلاق السبب على المسبب وهو شائع في العربية الفصحي ذات الخصائص العليا ، واختير التعبير بالمجاز لمعان علياً يعرفها فرسان هـذا الشأن ، منها الرمن بأوجز عبـارة في أروع أسلوب إلى سرعة نفوذ قضائه وتيسركل ما إأراده عز وجل بحيث أنه إذا أراد الذيء كان في الحال كاأر اد حتى كأن السبب وهر إرادته العلية عين المسبب لايتوقف على الاسباب العاديه المتعارفة كاتصال الذكر بالانثى فهو أبلغ فى دفع استبعاد أن يخلق الله ولدا من امرأة من غير اتصال ذكر بها ، وأماكونه روحا منه فمعناه أنه رحمة تفضل بها كالخوانه من الأنبياء فإنه سبحانه أرسلهم رحمة للعباد ، وربما كان الداعي هو ابتغاء التأويل ، وهرج إهل ليس أهلالفهم التأويل المراد، فيقع في حمل المتثبابه على مالا يصبح أن يكون مرادا به لغفلته عن الأدلة الصارفة للمتشابه عن التأويل الذي حمله عليه ولذلك احتاط الكثير من السلف، وشددوا في صرف العامة عن تأويل المتشابه ، وزجرهم عن تفسيره مع التقرير البالغ والتأكيدالتام ، في بيان أنه تعالى منزه عن المعنى الظاهر الجسماني الذي يتبادر للعامة عادة خوفا من تسرع الجاهلين إلى اعتقاد مالا يليق في حقه تعانى مستدلين عليه بأن هذا هو تأويل الكتاب أوالسنة ، وكان هذا القدر من التحذير يكفي في صرف أهل زمانهم عن الخوض في تفسير هذه المتشابهات. ولما لج كشير من

الجهلة و من أشبهم في طلب تأويل هذه المتشابهات اضطر كثير من السلف أيضا إلى بيان التأويلات الصحيحة على ماتقتضيه اللغة التي نزل بها القرآن وأفاضرا في بيانالأدلة العقلية والنقلية الدالة على أن ماسموه تأويلا ليس هو بالتأويل الصحيح، ولا بمراديته ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلم أن السلف كامم متفقون على أن كل ما أوهم من النصوص الجسمية أو شيئاً من لوازم افي حقه عزوجل فالله منزه عن الاتصاف بشيء منه. وهذا الظاهر غير مراد منه قطعا لاخلاف بينهم في ذلك، ومن تأول النصوص بهذه المعانى الظاهرة عند العوام فليسهو من السلف ولا تابعاً لهم، ومع اتفاق السلف على ما ذكر من الصرف عن الظاهر الذي يتوهمه الجاهلون فأكثرهم اكتفوا بهذا القدرولم يخوضوا فى بيان التأويل المراد لأنه ليس مما يجب معرفته على التعيين. وقد يكون للفظ معنيان صحيحان فالحكم على أحدهما بكرينه المراد دون الآخرتهجم على حرم الغيب لامسرغ له في نظرهم ، والـكشيرمنهم ـ رضي الله عنهم ـ كشفوا القناع عما يصح أن يكون مرادا من التأويل، دفعافي نحور المبتدعة ومن انخدع بهم، حيث يزعمون أنه لامعني للآية أو الحديث إلا مافهمي ه من التأويل الباطل فقول كثير من أهل العلم إن التأويل: هر طريقة الخلف وليس طريقة السلف، إنما هو من ضيق الاطلاع. نعم هي الطريقة الغالبة على الخلف لكثرة وجود المقتضى لبيان المعنى الصحيح في الأزمان المنأخرة .وعلى كل حال لامتمسك للحشوية القائلين في الله تعالى بالجسمية أو شيء من لو ازمها في إعراض أكثر السلف عن التعرض لبيان مايصح من التأويل للعذر الذي ذكرناه فإنهم رضي الله عنهم جازمون بتنزيه الله عز وجل عن تلك

الظواهر المتبادرة المفيدة لتشبيه الله تعالى بخلقه.

(بيان شيء من تفسير سورة الإخلاص)

وكيف لاوهم يقرءون قوله تعالى (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) وسورة الإخلاص التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن لما اشتملت عليه من الترحيدوكال التنزيه وقطع عرق المشاجة بين الخالق جل علاه و بين المخلوق. ومعنى الأحدفيها الذي كمل في وحدانيته فإن مانسبله من الصفات اللائقة به ه، ما كان على أكل وجه وأعمد وأعلاه كاوضع سبحانه القاعدة في ذلك بقوله تعالى (وله المثل الأعلى في السمر ات و الأرض) فانظر كيف سمى صفته بالمثل، وهو الأمر العجيب الفخيم الشأن، وعرفه باللام، ووصفه بالعلو، بل بالفرد الكامل من العلو، ولذلك قال بعض الأجلة في تفسير اسمه تعالى (أحد) إن المرادبه المتصف بالواحدية التي لا يمكن أن يكون أزيد منها ولا أكمل ، فهر مايكون منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعدد خارجا وذهنا، ومايستلزم أحدهما كالجسمية والتحيز، وعن المشاركة في حقيقته وخواصها كوجوب أوجود، والقدرة الذاتية، والحكمة التامة المقتضية للألوهية ، وهكذا قال القاضي ناصر الدين في تفسير هذا الاسم الكريم. ومن قال من الحشوية « إنه هو اراحد في الألوهية لا غير ــ فقد ظن أن الألوهية لاتقتضى نفي التركب عنه عز وجِل، ولم يدر أن أوحدانية في الألوهية تستلزم نفي جميع مايستلزم الحدوث من الجسمية والتركب وغيرهماعنه عزوجل، وليس المراد بكونه أحدا الواحد العددي كقولنا شخص واحداجماعا ، فإن الجلةعلى تقدير إرادة هذا المعنى تكرن قليلة الجدوى ، بل معدومة الفائدة ، وفسر الحبر ابن عباس (الصمد) فقال هو السيد الذي قد كمل في سؤدده ، الشريف الذي قد كمل في شرفه ، والعظم

الذي قد كمل في عظمته ، والحليم الذي قد كمل في حلمه ، والغني الذي قد كمل في غناه ، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكم الذي قد كمل في حكمته ، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. وهن الله سبحانه ، هذه صفته ، لاتنبني إلا له-ورجح الإمام الطبرى هذا التفسير على غيره ، وهر حقيق بالترجيح . ثم قال الطبرى في قرله تعالى (لم يلد) يقول ليس بفان لأنه لا شيء إلا وهو فان بائد ( ولم يولد) يقول وليس بمحدث لم يكن فكان لأن كل مولود فإنما وجد بعد أن كانغيرموج، د ولكنه تعالىذكره قديملم يزل ودائم لم يبد ولا يزول و لايفنى ، ثم نقل عن ابن عباس وغيره في تفسير قوله تعالى (ولم يكن له كفوا أحد) أن ممناه لم يكن له مثل و لاعدل و لاشبه . وكيف يفهم السلف تركب الذات العلية من الأجزاء كالوجه والعينين واليدين ذواتى الأصابع وهم الذين رووا أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الله عز وجل كيف خلقه ؟ وكيف عضده ؟ وكيفذراعه ؟ فغضب أشد الغضب من مسألتهم هذه فجاء جبريل بهذه الآية (وما قدروا الله حققدره) وصح أن حبر ا من الهن دجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يامحمد أو يا أبا القاسم إن الله يمسك السموات على إصبع، والأرضين على إصبع وكذا على إصبغ حتى عد خمس أصابع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ (وما قدروا الله حق قدره) وظاهر من قراءته عليه الصلاة والسلام لهذا القول الشريف أن ضحك كان تعجبا من جهلهم بصفات الله ، واعتقاده فيه الجسمية والتركيب - وقول بعض الرواة إن ضحك ، تصديمًا لقول الحبر - هو ظن منه لا مبرر له - قال القرطي

في المفهم عند شرح هذا الحديث في صحيح مسلم: هذا كله يدني ذكر الأصابع الخس وترزيع الأشياء عليها، قول اليهردي وهم \_ يهني اليهرد \_ يعتقدون التجسيم وأن الله شخص ذوجوارح ، كما يعتقده غلاة المشبهة من هذه الأهة . و ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للتهجب من جمل اليه، دى ، ولهذا قرأ عند ذلك ( وما قدروا الله حق قدره ) أى ماعر في ه حق معرفته ... إلى أن قال: وإنما تمجب النبي صلى الله عليه وسلم منجم له - أى اليه و دى - فظن الراوى أن ذلك التعجب تصديق ، وليس كذلك . ثم قال: وو سلمنا أن النبى صلى الله عليه وسلم صرح بتصديقه لم يكن ذلك تصديقاً له في الممنى بل في اللفظ الذي نقله من كتابه عن نبيه . اه ولو صح نقل هذا اليه، دى لـكان حمله على ظاهره جموداً منه، وتنطعاً . فإن هذا الظاهر غير مراد قطعاً وروى البيهق في كنتاب الاسماء والصفات عن أنسُ بن مالك أن رسىل الله صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا من أصحابه إلى رأس من رءوس المشركين يدعوه إلى الله عز وجل، فقال المشرك: هذا الإله الذي تدعو إليه ماهر؟ أمن ذهب هو أم من فضة؟ فتعاظمت مقالة المشرك في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله والله لقد بعثتني إلى رجل سمعت منه مقالة لاأكاد أق لها، فقال له ارجع إليه فرجع إليه فقال مثل ذلك فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده إليه فأعاد كلمته فأنزل الله عليه صاعقة من السماء فأهلكته ... الحديث . وروى البيهق فيه أيضا عن أبى بن كعب أنه لما نزلت سورة الإخلاص جرابا للسائلين عن نسبة الرب عز وجل قال صلى الله عليه و سلم (ليسشىء يولد إلا سيموت، وليس

شيء يموت إلا سيورث ، والله عز وجل لا يموت ولا يورث ، ولم يكن له كفوا أحد. قال لم يكن له شبه ولا عدل وليس كمثله شيء.

(زيادة بيان لنفي اعتقاد الجسمية ولوازمها في الله عزوجل عن السلف) وأنى يقول المحققون من سلف هذه الأمة بالجسمية أو شيء من لوازم الحدوث والإمكان في ذات ربهم عز وجل ـ وأول تعريف بدأ الله به عباده في أول ما أنزل من كتابه هو قوله سبحانه ( اقرأ باسم ربك الذي خلق) فخص نفسه بالخالقية وهي فرع وجرب الوجردوالكالات التابعة له اللائقة به .و من و جب وجرده استحال أن يتصف بما لدل على حدوثه الناطق بإمكانه تعالى وتقدس . وإن من أظهر دلائل حدوث الذات وإمكانها أن تكرن ذات أجزاء . فجزء منها وجه ، وآخر عين وثالث ورابع يد ورجل، وذات جهة ومكان، وحركة وانتقال وتحول من حال إلى حال: ولذلك ترى كل من لم يؤول من السلف هذه المتشابهات من الآيات وصحاح الأحاديث لا خلاف بينهم في أنها مصروفة عن المعانى التبي تتبادر إلى العامة ، فلا يفسرون الاستراء على العرش بالجلوس والاستقرار ، ولا يفسرون الوجه والعين والقدم بالجوارح والأعضاء، والأبعاض والأجزاء، والمأثور عنهم جميعاً الأمر بقراءة ألفاظها كما وردت، وألا يبدل لفظ منها بمقاربه وألا تتبع بزيادة ولا تفسير ، وينفرن الكيف عن معانيها . بليقولون : والكيف غير معقول ـ وقد أثر ذلك عن كشير من الأثمة . وروى هذا اللفظ عن أم سلمة رضى الله عنها ، وعن ربيعة بن عبد الرحمن ، ومالك ابن أنس، والسفيانين وغيرهم، ولو كان جائزاً عندهم أن تعتقدهذه المعانى

الحسية الجسمانية ، لما كان شم مانع من تفسيرها ، ولو جب إثبات الكيف لها . ومن العجيب أن ترى قادة التشبيه و أثمة التجسيم كالحراني وسلفه وخلفه ينقلون عن أكابر الأئمة قولهم (أمروها كما جاءت) وقولهم (نؤمن بها بلاكيف و بلا تشبيه و لا تعطيل ) و نهيم أشد النهبي عن تفسيرها ويستشهدون بهذا الذي نقلوه على أنهم قائلون بالجهة و بالأجزاء . والذي نقلوه عن هؤ لاء الاكابر إنما هر حجة عليهم لا لهم فإن نني الكيف و نني التشبيه، و تسميتهم للوجه و اليد و نحوهما بالصفات لا الأجزاء و لا الأعضاء صريح في براءة ساحة أئمة الدين بما ألصقه بهم أئمة التشبيه والتجسم .

وإنى أعود فأكر رلك القى لأن كون الشيء جسماوكو نه ذاقدر معين، وفى جمة من الجهات الست \_ إنماهو من لوازم كونه محكنا محتاجا إلى من يخصصه بهذا القدر دون ما عداه ، وبتلك الجهة دون سواها ولا يكون هذا المخصص إلا واجب الوجود ، وقد أقام القرآن البراهين الساطعة على وحدانية واجب الوجود وهو الله لا شريك له ، فتعين أنه الخالق يتعالى عن أن يكون متصفا بشيء من لوازم الحدوث والحادثات .

و اظهور كون الأشياء مقدرة ، ولوضوح كون المقدر محتاجا إلى خالق بدأ الله عباده بتعريفهم بأنه هو الذي خلق .

ولماكان من البين أن الأجسام من حيث هي أجسام حادثة غير قديمه محتاجة إلى خالق لها يتعالى عن الاتصاف بسمات حدوثها ، جاءت هذه الآيات الكريمة بهذا الأسلوب الجالى لصدأ القلوب وهي قوله سبحانه (أم خلقو امن غير شيء أم هم الخالة ون ، أم خلقوا السموات و الأرض بل لايوقنون) فاستفهمت على سبيل الإنكار كاترى ، ولم يذكر في هذه المخلوقات حركة و انتقالا و لاصفه و لاحالا ، بل اتى بضمير الناس ، وهو الو او في خلقو و بلفظ السموات

و الأرض. وهن تعالى يقول (ماأشهدتهم خلق السمن ات و الأرض و لاخلق أنفسهم) فهو إذاماأ نكر سبحانه عليهم إلا لما أو دعه في فطر بني آدم التي لم تمرض بالتعصب لأهوائها من أن كل ما هر جسم فهر حادث محتاج إلى محدث برىء عن الجسمية ولوازمها. فكيف يدعى على الملهاء المحققين من سلف هذه الأمة؟ بل كيف يدعى على كتاب الله أنه ليس فيه نفي الجسمية عن الله ؟ وأن ذلك النفي ما نقل عن إمام من أئمة المسلمين. وقد أسلفنا لك نقل الثقات عن الإمام الذي ينتسب هذا الحراني إلى مذهبه ، التصريح بنفي الجسمية عن الله عز وجل. وصح النقل عن إمام دار الهجرة مالك ابن أنس أنه لما سأله السائل فقال (الرحمن على العرش استوى) كيف استوى؟ علته الرحضاء ـ وهر العرق الكثير ـ وأجابه بجوابه المشهور « الاستراء مذكور. والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب » ، والسؤال عنه بدعة . وما أظنك إلا صاحب بدعة » . وأمر بإخراجه فأخرج وكان كاظن فما لهذه الرحضاء تعلوهذا الإمام؟ وهو الذي يسأل عن العلم كل يوم بل كل مجلس؟ و ماهذاالسؤال الذي يمتبره بدعة أو علامة بدعة؟ ما ذاك إلا أن تنزه الله عن الجسمية قد وقر في صدره وصدور أمثاله من أولى العلم . وأنه لا يسأل عن الكيفية إلا مبتدع ببدعة التجسيم .

وهذا الإمام الأعظم النعان بن ثابت يرمى مقاتل بن سليمان بالتشبيه كما نقلنا ذلك فيما سبق .

وهذا الأمام مو لانا أبر عبد الله القرشي المطلبي الشافعي يؤثر عنه قوله في هذه المتشابهات « آمنت بما جاء عن الله على مراد الله . و بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه و على آله و ضلم » .

ولو تتبعنا مانقل عن الأئمة في هذا المعنى لطال الدكلام جدا؛ و من شرح الله للإسلام صدره كفاه ما أسلفناه من ذلك إن شاء الله. قد وقدمنا لك عن إمام الحنفاء خليل الله على نبينا و عليه أفضل الصلاة والسلام احتجاجه على قرمه في إبطال أوهية الكراكب بحركتها ، و بينالك و جه اختصاص الحركة التي خصها بالذكر ، وفي إبطال ألوهية العوالم بجسميتها . فمن جوز النقلة أو الجسمية على إله العالمين فقد رغب عن ملة إبراهيم ، و دخل في طريقة أعدائه الوثنيين ، و مذاهب الصابئة الحرانيين .

و بعد: فن أهم مقاصد بعثه الأنبياء والمرسلين ، بيان تنزه الرب عما لا يليق بمقامه الأعلى من نقائص الإمكان واوازم الحدوث ، وما يخطر للأوهام البشرية فى حقه عز وجل . ألا ترى إلى قوله قوله صلى الله عليه وعلم «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » وقد بين العلماء أن فى هانين الشهادتين جميع العقائدالواجب اعتقادها عما يجب له عز وجل ، وما لا يجوز عليه ، وغير ذلك عما هو مبين فى الكتب المبسوطة .

والتوحيد أجمع معانى التنزيه ، فإن الوحدة الواجبة له تعالى هى أعلى معانى الوحدة وأكملها ، فإن له سبحانه من كل صفة كمال لائق بحضرته المثل الأعلى . فالأجزاء والجسمية والصورة والحركة، والحلول فى المكان وما إلى ذلك ، كل ذلك بمعزل عن قدسه الأعلى، وعزه الأحمى، ولذلك أجمع العلماء الذين أمسكوا عن تعيين المراد من آيات الصفات وأحاديثها ، على أنها مصرو فات عن كل ما يخطر فى أو هام الواهمين ، وماير د على قلوب أولى التشييه والتجسيم. وقد أسلفنا لك عذرهم - رضى الله عنهم - في هذا الإحساك.

# بیان أن من أمسك من السلف عن ذكر المراد من المتشابه ومن بین فهو علی هدی

و لما آنس كثير منهم شدة حاجة الناس إلى البيان لم يحجمواعن تبيين ما هو مراد من تلك المتشابهات أو مايصحأن يكون مراداً إن ترددالمعنى الصحيح بين معنيين أو أكثر . فما من آية أو حديث في هذا الباب إلا وقد أجاد العلماء بيانه على ما تقتضيه اللغة العربية في تصرفاتها ، ووجوه استعالاتها ، وطرائق أساليها ، وكثيرا ما يكون المعنى المقصود قد بينته آخرى أوحديث آخر . فيزول التشابه بهذا البيان عن الراسخين في العلم الذين هم أولو الألباب . وقد ألفت كتب كثيرة في بيان رد المتشابه الى المخيم لأفاضل متقدمين ومتأخرين ، شكر الله سعيهم .

وأعلم أن البيان عند عدم الحاجة اليه قد يدخل فيما لا ينبغي ، أما عند الحاجة اليه فإنه قد يبلغ حد الوجرب كما لا يخفي على الفقيه . ومن هنا تعرف وجه إمساك من أمسك ، ووجه بيان من بين .

وكان الناس في القرون الأولى على صفاء الإيمان ، وسلامة الفطرة وسرك الخوض فيها لم يتأهلوا له من العلوم الدقيقة ، ف كان يكنى أن يعلموا اعتقاد تنزيه الله تعالى عما لايليق به من سمات الحوادث إجمالا ، وأن يلقنوا أن هذه الموهمات مصروفة عما يخطر لهم من المعانى الحسية الحسمانية ، وأنه ينبغى أن يوكل علم المراد منها إلى عالمه ، وهكذا فعل كثير من السلف أو أكثرهم وضعاً للدواء على قدر الداء ، لا جهلا منهم بما يصح أن يراد بها من المعانى اللائقة بمن له الكبرياء .

ولماكثرت الأهواء، وقل في القلوب الصفاء، وتلاعب الحشوية بعقول الضعفاء. وأدخلوا في نفوسهم أن ما يخطر بأوهامهم هو ماجاء به سيد الأنبياء، وأن صرف الألفاظ عن تلك المعانى التي توهموها إنما هو رد لما جاء عن الله، وكفر بما يجب لله، وجب على العلماء البيان، فقاموا بما وجب يومئذ، فشكر الله للفريقين عملهم، وجازاهم خير الجزاء.

### (التنبيه على بعض ما يخفي من حيل الحشوية)

وأرجر بعد هذا البيانأن تنكشف لك حيلتان لهؤ لاء الحشوية المشبهة متناقضتان في ظاهر الأمر ، متفقتان في الإيصال إلى الغرض الذي رموا إليه . إحداهما الإغراق في ذم التأويل الذي هو الحمل على المعنى الجازي الذي بين به الأفاضل ماتشابه على الناس ، بحجة أنه ليس طريق السلف وإنما هو طريق المبتدعة من الخلف ، وفي ذلك ألف ابن الفراء كتاب (إبطال التأويلات) الذي سبقت لنا الإشارة إليه . وهم قدأوهموا العامة أنه لامعاني لهذه المتشابهات إلا مافسروها به ، كتفسير الاستواء على العرش بالجلوس والاستقرار عليه ، فإذا أوقعوا في روع العامة أن العرش بالجلوس والاستقرار عليه ، فإذا أوقعوا في روع العامة أن ماذكر هالعلماء من التأويلات باطل ، وماأ خذالعامة عنهم إلاهذه التفسيرات الكاذبة ، وهم لا يعرفون وجوه استعالات لغة القرآن ، رسخ في نفوسهم اعتقاد ما يتنزه الله عنه ، و نسبته إلى الله ورسوله .

والحيلة الأخرى مدح التأويل وبياناً نه لامعنى له إلا التفسير، وأنه ليس في القرآن إلا ماه، مفسر. وهل تدرى ما هذا التأويل الذي مدحوه وعلى معنى التفسير قصروه، وجعلوا الراسخين في الطم قد عرفوه؟ هو (١٦)

تفسير تلك المتشابهات بظواهرها المحالة على الله، وبالمعاني الحسية الجسمانية التي هي من دلائل إمكان من قامت به . فينتهي الأمر بالمطلع على هذا المدح وهذا التعريف للتأويل أن الله تبارك وتعالى متصف بتلك الصفات التي يتعالى عنها خالق الكائنات ، وعلى كل حال فالمقصود من إبطال التأويل أو مدحه دعوة الناس إلى ماهم عليه من تلك البدعة . وكأنهم يجرون إلى أغراضهم على تلك القاعدة الماكرة وهي قول الناس (الغاية تبرر الوسيلة) أي وسيلة كانت و أو زورا و بهتانا . وربما و جدت هذه القاعدة مسلكا إلى بعض القلوب، إذا نبلت الغاية وشرف المقصد، فكان لها وجه ما إلى الصواب ولكن إذا خبنت الغاية وساء المقصد فلا أظنأن أحدا يقول بصحتها. وإن شرفت الوسيلة ، فكيف إذا خبثنا جميعا وسيلة وغاية ؟ وأي غاية أخبث من تحويل القلوب عن تنزيه علام الفيوبعن الجسمية وخصائصها إلى اعتقاد مالا يجوز عليه عز وجل؟ .ونسبة هذا الاعتقاد إلى الأنبياء والمرسلين ، وأمَّة هـــــــــذا الدين ، فنعوذ بالله من الفتن ماظهر منها و ما بطن.

والإمام الحرانى - عامله الله بعدله - لم يقتصر على إحدى الحيلتين ، بل استعمله ما جميعاً ، فهرة ينقل من كتاب (إبطال التأويلات ويقرره ويكرره وأخرى يحبذ التأويل ، ويقصره على التعريف الذي أسلفناه ، وينقل عن ابن عباس قوله « أنا من الراسخين في العلم » ويدعى أنه من أهل التأويل . وقد عرفت كاتا الحيلتين والمقصود منهما ، فأرجى ألا تنخدع بتلبيس الملبسين في أى لبساس ظهروا ، ومن أى باب من أبواب الحيل إلىك دخاوا .

بيان أنه يتعين الصرف عن الحقيقة اللغوية والحمل على المجاز اللغوى عند وجود القرينة المانعة ( وفيه تحقيق في غاية النفاسة للإمام الحجة ابن دقيق العيد )

هذا: وهناك فريق آخر من أهل العلم لم يجيدوا بحث هذه المسألة فعابوا التأويل لالأنه غير سائغ ، بل لأنه خروج عن الجادة التي سلكم ا السلف، وفاتهم - رحمهم الله - أن التأويل أيضاً هو عا سلمك المشير من السلف، وأن من تركه منهم فلعدم الحاجة أو شدتها إليه في أيامهم. وكيف ينكر التأويل؟ وقد سئل الإمام أحمد أيام محنته عن مجيء سورة البقرة يوم القيامة ؟ فقال « ذاك مجىء توابها ». وسئل عن قوله (وجاء ربك)قال أليس معناه مجيء أمره وسئل الإمام مالك عن حديث نزول الرب إلى سماء الدنيا فقال « هي نزول رحمة لانزول نقلة » . إلى آخر ماقال. و ماذا يفعلون في قوله عليه الصلاة والسلام « الحجر الأسود يمين الله في الأرض ، أفيقو لون إن لله بدا هي يمين. وإن الحجر الأسود هو تلك اليمين. حاشا أن يقول ذلك من يورف الله تعالى، ويحيط بأساليب لفة العرب التي جاء عليها هذا الكلام الشريف. وقد نقل عن بعض المعدودين من الحنابلة أنه لقب بالحجري لقوله بظاهر هذا الحديث. فاعجب للتعصب للهوى ماذا يصنع بصاحبه!؟!

و من زعم أن التأويل لامعنى له إلا التفسير، وأن التفسير يجب أن يكون الخفائق الألفاظ اللغوية عند قيام القرائن المانعة من إرادتها. فقد سقطت مرتبته عن درجة الجاهلين، فانظر أين يكون ؟ فإنه إذا قامت القرائن المانعة حالية أو لفظية على عدم إرادة الحقيقة اللغوية كانت إرادة المعنى المجازى

من اللفظ متعينة لايشك في ذلك من قرأ أصفر كتب علم البيان، ولذلك قال الإمام الحجة سيف الله على المبتدعة ، و ناصر السنة و أحد المجددين للدين على رأس المائةالسابعة ، تقى الدين محمد بن على القشيري المعروف (بابن دقيق العيد) في هذه المسألة ماهو الفيصل الفاصل ، بين الحق و الباطل . و هو «أنه إن كان التأويل - يعنى الحمل على المجاز دون الحقيقة - من المجاز البين الشائع فالحق سلوكه من غير توقف، وإن كان من الجاز البعيد الشاذ فالحق تركه، وإن استوى الأمران فالاختلاف في جوازه وعدم جوازه مسألة فقهية اجتهادية ، والأمر فيها ليس بالخطر بالنسبة للفريقين» اه، فرضي الله عن هذا الإمام، ما أفقيه بعلم الكتاب والسنة، وما أحذقه بعلم أسر ارتلك اللغة العليا التي أنزل الله بهاكتابه . ولم يكتف بأنه عربي حتى قال ـ إنا أنز لناه قرآناعربيا كتاب فصلت آياته قرآناعر بيالقوم يعلمون) وقال سبحانه (إناجملناه قرآنا عربيا لملكم تعقلون) فن فهم من اللفظ الحقيقة عندقيام القرينة على المعنى المجازي أو الكنائي، أو فهم من اللفظ غير الحقيقة حيث لاقرينة فقد خرج إلى العجمة ، وانسلخ عن العربية ، وما عقل عن الله تبارك وتعالى ما أنزله . فما هو من قوم يعقلون ، ولا هو من قوم يعلمون .

وأنت إذا استقرأت ماجاء في الكتاب العزيز، وصحاح الاحاديث النبوية من هذه المتشابهات، وجدت بعضها من القسم الثاني وجلها. بحمد الله من القسم الأول في كلام الشيخ الإمام، وهو المجاز البين الشائع الذي قامت القرينة اللفظية أو الحالية على عدم إرادة الحقيقة اللغوية منه. وربما جاء في آية أخرى أو حديث آخر ما يعين ذلك المعنى المراد له عز وجل، أو لرسوله عليه الصلاة والسلام، فيكون قرينة معينة لذلك المعنى المجازى.

ترى ذلك محساظاهر اللعيان إذا كنت ممن أوتى حظامن علوم العربية لاسيا علم أسرار البلاغة ، و نال نصيبا و افر ا من الفقه ، فيها أرشد إليه القرآن من أصول الدين و دقائق علومه و لم يبل بخلطاء السوء و أرباب الهوى ، و لا أصيب بعصيبة لباطل أو لمبطل . و إن هذا الوجين لا يستطيع أن يني لك بكل طلبتك من هذا المطلب الأعلى .

وما أحسن ماقال السيد الشريف الجرجاني قدس الله روحه ، وأعلى في الفر اديس موضعه ، في شرحه على « المواقف ، في - المقصد الثامن من المرصد الرابع في الصفات الوجودية - بعد ماذكر ما اختلف فيه من الصفات الخبرية من الاستواء على العرش ، والوجه ، والعينين ، واليد ، والمين ، والإصبع ، والجنب ، والقدم ، وبين في كل واحدة منها أنه لا يراد بها الجرارح والأجراء اتفاقا لظهور استحالتها عليه عزوجل ، وأن المرادبها عندمن قال بأنها صفات وجودية معان تليق به عزوجل ، كالعظمة ونحوها ، وفصل ذلك في هذا الموضع ، ثم ختم البحث بقوله : « ومن كان له رسيخ قدم في علم البيان حمل أكثر ماذكر من الآيات والأحاديث المتشابهة على التمثيل والتصوير ، وبعضها على الكناية ، وبعضها على المجاز ، مراعياً لجرالة المعنى وفخامته ، ومجانبا عمايوجب ركاكته . فعليك بالتأمل فيها وحملها على مايليق بها » ولقد صدق قدس الله سره . فإن قوله تعالى (ليس كائله شيء ) من أقوى القرائن الصارفة للمتشابهات عن حقائقها اللغرية .

الكلام على بعض لطائف قرله تعالى ليس كمثله شيء وقبل أن أجاوز بكهذا الموضع أحب أن ألفتك إلى شيءمن لطائف

هنه الكلمة العلية وهي قر له عز وجل (ليس كمثله شيءوه والسميع البصير) فإنه قدر وعي فيها من خصائص التراكيب العربية، وأسر ار بلاغة القرآن العلية على قلة كلماتها ، ما يحلى ال علو شأن بك في كال التقدس، وجلال التنزه، في أسنى الحللوأروع الصيغ: وذلك أنالمبارة المعتادة في هذا أن يقال إليس شى عشبهه عز وجل) فأتى بهذا التركيب في هذه الصورة (ليس كمثله شيء) قدم فيه الخبر وهو الكاف إن جعلت اسما ، أو متعلقها إن قدرت حرفا، وأتى بلفظ مثل بين الكاف وضيره عز وجل ، وأنى بالمسند إليه وهو. شيء ا مؤخرا منكرا في سياق النفي المداول عليه بليس ، ولم يصرح بنفي مشابهته سبحانه للشيء وإن كان لازما ، وإنما جعل المصرح به نفي مشابهة الشيء لمثله ، مكنا به عن نفي مشابهة شيء له ، وترك التصريح بالوجه الذي نفيت المشابهة فيه وكل هذه اعتبارات لها دلالتها على أسرار تأخذ بلب البليغ الحاذق، واللبيب الفطن، وكأن الآية تقول: ليس شيء من الـكائنات ـ وإن علا في الشيئية كمبه ، وارتفعت عندكم درجة وجوده ،وامتازلديكم في كالانه الفائقة - ببالغ درجة أن يشبه مثل جنابه العلى عن الأمثال في شيء عاهم عليه عزوجل في تقدس ذاته وجلال صفاته. والعرب إذا أرادت المبالغة في الإثبات أو النفي قالت « مثلك من يجود ، ومثلك لايبخل ، لتدل بالإتيان بلفظ المثل على الإثبات والنفي لما أثبتت أو نفت عن المخاطب بطريقة برهانية على سبيل كناياتهم البديعة ، فكمأنهم يقولون: من كان على ما أنت عليه من الصفات فقد ثبت له كذا أو نفي عنه كذا ، فأنت أولى بذلك الإثبات أو النني . وقد خاطبهم القرآن على أروع أساليبهم ، وزاد هذا الأساوب على ما يخطر لأفصحهم بيانا بدرجات لا تحمى . فكمأ نه تعالى يقول: كل شيء من الممكنات، وإن تقدم لديكم في الكالات. فهو متأخر كل التأخر عن أدنى درجات الشبه لمثلنا لو فرض لنا مثل في شيء من المكالات، وهو، وإن علا في كاله في أنظاركم، أحط من أن يرقى إلى رتبة من الشبه في شيء هو عاثلنا المفروض من الصفات، فكيف له بشهنا ذاتئا ونحن في تعالى كالنا. وأرتفاع جلالنا، أعلى من أن يقع نفي مشابهتنا لحلقنا في صريح العبارات، فإن من كان بالمحل الأعلى من الكل الأسنى بحيث في صريح العبارات، فإن من كان بالمحل الأعلى من الكل الأسنى بحيث يستحيل أن يشاركه فيه شيء لايتوهم فيه أن يشبه ماهو أدنى، حتى ينفي عنه الشبه به. وإنما يتوهم فيمن أوتى حظا من المكالات أن يكرن له شيء من الشبه به، وإنما يتوهم فيمن أوتى حظا من المكالات أن يكرن له شيء من الشبه بمن هو أعلى، فلينف هذا الوهم، ولترسخ أقدامكم في العملم بأنه لايشبه مثلنا التقديري الفرضي شيء فضلا عن أن يشبه ذا تنا العلية.

ولاتظن أن هذا الضرب من البيان من الحيالات الشعرية ، أو الأمور الحنطابية ، فإنك إذا دققت النظر تجد الشأن الإلهي أرفع من أن تصوغه العبارات وإن دقت واتسعت . ولتوضيح هذا إلمقام أستعير لك شيئاً من عبارات « فرقان القرآن » مع شيء من الاختصار ، إشفاقا عليك من الملل ومع بعض تصرف للإيضاح قال ـ عفاالله عنه ـ « و بحمل القول في هذا الباب أن صفات المحدثات على قسمين :

القسم الأول ما يدل على الحدوث والإمكان والافتقار والاحتياج من حيث ذاته و ماهيته أو ملزو ماته أو لو از مه المساوية ، كالجسمية و لو ازمها من الحكون في الجهة و المدكان ، وقبول الانقسام ، وكون الذات ذات أجزاه وغير ذلك بما هو من خصائص المسادة . فهذا القسم مختص بالمكائنات لا يجوز أن يتصف الحالق منه بشيء أصلا ، ثم منه ما يكون القول به في

الله عزوجل كفرا إجماعا ، ككونه والدا أومواودا ، أو ذا صاحبة أوله شريك ، ونحو ذلك من كل ما النقص فيه ظاهر جلى ، ومنه مااختلف فى كفر القائل به ككونه تعالى فى جهة الفوق ينزل ويصعد ، إلى أشباه هذا ما يحتاج إلى مزيد تأمل ودقة نظر فى الكتاب الهزيز . وأرجح الأقوال فيه أن ذلك ضلال وبدعة ، وفسق شنيع أشد بكثير من فسق الجوارح - كالقتل والزنا - وقد يكون للعامى بعض العذر فى الجمل ببعض ذلك . أمامن ارتفعت درجته عن العامية فلا يعذر و لكن يعزر . لاسيا إن كان داعية إلى هذه الجهالات باسم الدين .

والقسم الثانى من صفات المحدثات مالايدل على ماسبق من حيث ذاته بل من حيث نقصه عن الدرجة العليا فى كاله ، كالوجود والحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والمكلام، من كل ماهو كال منحيث ذاته وحقيقته ـ فهذا القسم هو للحق تعالى بالأصالة على أكمل درجاته ، وأبعدها عن شرب النقص وأرفعها عن لوازم الإمكان . واجب بوجوب موصوفه تبارك و تعالى ، قديم بقدمه ، باق بيقائه . أماما للمخلوق منه فهو له بالعرض ، حادث فيه بإحداث الحق ، ممكن غير واجب على درجة نازلة لا تقة بحال الممكن، بحيث لانسبة بين ما اتصف به الممكن منه و بين ما اتصف به الحق عز وجل . وأين وجود ممكن حادث قابل للزوال غير مملوك به الحق عز وجل . وأين وجود ممكن حادث قابل للزوال غير مملوك عن الابتداء والانتهاء ، وير تفع عن قبول الانتفاء ؟ وأين ماللكائنات من العلم الحادث المخلوق القليل الصئيل ، من علم الحق الواجب المخيط من العلم الحادث المخلوق القليل الصئيل ، من علم الحق الواجب المخيط من العلم الحادث المخلوق القليل الصئيل ، من علم الحق الواجب المخيط من العلم الحادث المخلوق القليل الصفات التي هي من هذا القسم . فانتفت المشابهة الأكمل ؟ وهكذا سائر الصفات التي هي من هذا القسم . فانتفت المشابهة

بين وجودنا ووجوده ، وحياتنا وحياته ، وعلمنا وعلمه ... إلى سائر هذا النحو من هذه الصفات وكذلك قال المحققون: إنه لامشابهة بين هذا النوع من الصفات للمكن وبين المكالات التي للغني الحميد الواجب ذاتا وصفات إلا في مجرد الاسم ، ولا اشتراك إلا في اللفظ فقط. وبهذا يتبين لك معنى قوله تعالى في صفة ذاته العلية . وكالاته المقدسة (ليس كمثله شيء وهو السميد عالبصير) وقوله تعالى (هو الحي) وقوله سبحانه (وهو العلم القدير) ، وأمثال هذه الآيات الشريفة من كل مادل على انحصار هذه الصفات فيه عزوجل ، وقصرها عليه و نفيها عماسي اه . ولبعدما بين حقائق هذه الصفات في الممكن و حقيقتها في الواجب تعالى قال بعض الفضلاء : هذه الصفات في الممكن و حقيقتها في الواجب تعالى قال بعض الفضلاء : ما أردنا استعارته من الكستاب المذكور .

ومن هذا البيان يظهر لك واضحا أن قوله تعالى (وهو السميع البصير) هو تتميم لبيان نني المشابهة له عزوجل بدفع ماعسى أن يقول واهم كيف يصح أنه ليس كمثله شيء ، وفي الأشياء ماهو ذو سمع وبصر؟ فقيل إن حقيقة ذلك إنما هي له وحده ، وما في الدكائنات فليس من تلك الحقيقة في كشير ولا قليل ، فهي مشابهة اسمية لاحظ لها في شيء من المعنى ، وبالله التوفيق ، وله الحمد .

# (تتمة في الكلام على بعض المتشابهات)

يظهر لك بها ماقال السيد الشريف ومابينا به كلام ابن دقيق العيد أرى من النصيحة لطالب الرشاد أن أختم هذا الفصل بالكلام على أمثلة من المتشابهات التي جملوها محكما وغرروا بها العوام حتى تعلم أنهم

حادعون أو مخدوعون ، دعاة إلى أو هامهم لا إلى كتاب الله و سنة رسوله. في ذلك الآيات التي فيها ذكر الاستواء على العرش و هي عمدة ما احتجوا به على باطلهم من إثبات الجهة لله عزوجل والاستقرار في المكان ، وصالوا وأطالوا وأضافوا إليها من النقول عن السلف ما كذبوا فيه ، أو مالم يفهموه ، بل نقلوا عن الرسول صلى الله عليه و سلم في المسألة ما بين أهل العلم بالحديث أنه موضوع أو ضميف لا يحتج بمثله في الفروع فضلا عن أن يحتج به في أصول الدين ويعتمد عليه في إثبات صفة لله لا تكون عن أن يحتج به في أصول الدين ويعتمد عليه في إثبات صفة لله لا تكون الألحار من علماء السلف الأولين بما يزيل عنها التشابه لقوم يعلمون .

فن ذلك ماروى عن أمسلة وربيعة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم إذ سئلوا عن الاستواء على العرش فقاوا « الاستواء معلوم ، والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب ، ويروى الاستواء غير مجمول ، والكيف مجمول » ، ويروى « الاستواء مذكور » الخوهذا القدر من البيان كاف لأولى الالباب ، إذا كانوا من أهل اللبيان الذي نزل به القرآن ، أو ممن يفهمون لسانهم وطرائقهم في دلالاتهم .

و توضيحه أن الاستراء مذكور فى كتاب الله ، ومعلوم معناه فى لغة العرب ، وغير مجمول استماله فى المعانى المتعددة ، فمن عرفما عرف مايراد بالاستواء على العرش فى حق الله ، وحينئذ لا يجد محلاله كيف و لاللسؤ ال فلا يكون السؤال إلاعن مرض فى القلب، أو عجمة فى الفهم . وجهل بأسرار هذه اللغة التى أنزل الله به القرآن ، و جرى على أساليهم فى التخاطب وطرق محاوراتهم فى أنواع المجازات ، وأصناف الكنايات ، ومن استبحر فى علم محاوراتهم فى أنواع المجازات ، وأصناف الكنايات ، ومن استبحر فى علم

ذلك لم يخف عليه ما يراد من كلامهم، والاستواء من تلك الالفاظالعربية يكرن لازما فيكرن له معنى آخر ، وبعلى فيكرن له معنى آخر ، وبعلى فيكرن له معنى ثالث ، وباختلاف المجرور بعلى يختلف المعنى المراد به أيضا فيقال استوى الزرع ، إذا أدرك واستوى الشاب ، إذا تمكامل شبابه ، واستوى إليه ، إذا قصد إليه بالإرادة والتوجه ، واستوى على الدابة إذا ركب علما ، واستوى على السرير إذا قعد عليه .

وكان عاسبق قبل نزول القرآن أن من روادف الملك الجلوس على السرير والاستراء على عرش المملكة ، ثم شاع التجوز بهذا التركيب عن تولى المملكة والقيام بالتصرف فها ، حتى صاريقال استوى على عرش المملكة الفلانية إذا تولى ملكما. ويقال ثل عرشه إذا زال عنه الملك، وكثر ذلك حتى أصبح لا يكاد يلتفت الذهن إلى المعنى الأصلى الأولى المنقول منه فإذا سمع العربي استوى فلان على عرش العراق أو على عرش مصر لم يخطر بباله قعود على عرش ولاجلوس على سرير بل يسبق فهمه الىالمعنى المراد بهذا التركيب، وهن أنه تولى الملك على ذلك القطر واو لم يكن له عرش بل اوقيل بدل هذا التركيب جلس فلان على عرش المملكة الفلانية أوقعد لم يتوجه ذهن صاحب السليقة العربية والعارف بأساليها الى قعرد ولا إلى عرش بل إلى أنه قدملك وقام بأمر الملك حتى لوفرض أن ذهب ذلك السامع إلى تلك المملكة ورأى ذلك الملك لا يجلس على سرير ولا عرش له ، و لكنه هو القائم بالملك يقعد للحكم كيف انفق و يجلس للرعية على الحصير أو الأرض لم يخطر على باله أنه قد كذبه محدثه لجلوسه على عرش تلك المملكة بليستيقن أن الخبر (بالضم) قد صدق الخبر (بالفتم)

فإنه لم يفهم من ذكر القعود على العرش إلا الأخبار بأنه هو الملك، ولو أنه حين ذهب إلى الخالملكة رأى المحدث عنه قاعدا على سرير الملك و لكنه ليس بحاكم والاملك وإنما الملك رجل آخر سواه لجزم حينتذ بكذب محدثه، ولوأن محدثه اعتذراليه بأنه قصد المعنى الأولى المنقى ل منه لم يقبل له عذرا ورآه عن الأسلوب العربي المعتاد بمعزل ، إذ المقصود بذكر هذا التركيب الأخمار بالملك إثباتا أو نفياً ، فإذا قال القائل إن فلانا جلس على عرش كذا من الأقطار أو لم يستن عليه ، كمان معنى كلامه المتعارف عند المخاطبين أنه هي الملك في الإثبات أو ليس هو الملك في النفي ، ولم يزل الأمر على ذلك في العربية مهيمًا مسلوكمًا وطريقًا مأ وفاحتى نزل القرآن العزيز ، والعربية في أو جفصاحتها ومنتهى بلاغتها ، فخاطبهم بمابز أساليبهم وأعجز مصاقعهم في كل معنى من المعانى الني أراد تذريرهم ببيانها، وإخراجهم من ظلماتهم إلى نورها وكان مما شاع بينهم الشرك على أنواع متنوعة وأشكال مختلفة ، بل الشرك كمانشائعا بين اصناف البشر كاما ، وكمان منهم الإشر اكبه تعالى في الخالقية فيقولون بخالقين أو أكثر ، ومنهم من يشرك به في الملك ، فيقولون إن له ملك السموات « وأما الأرض ففها معه شركاء يتصرفون في الملك ، فهدم الله هذا وهذا فقال ( إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استرى على العرش) فبين بالجملة الأولى أنه الواحد في خلق العوالم كام الا خالق معه و لاشريك له في الخلق ثم بين بالجملة الثانية أنه المنفرد بالملك ، لاشريك له في ملك، لا في العوالم العلياو لافي المرالم السفلي ، ولذلك ختم الآية بهذه الجلة الشريفة الآتية في أروع أسلوب وأعذب بيان وهي قوله تعالى (ألاله الخلق والأمر) مقدما الخبر

لأفادة الحصر، والمعنى أن الخلق له لالسواه وهو إجمال الجملة الأولى، وأن الأمرله لا لغيره، وهو معنى الجلة الثانية والأمر من لوازم الملك كما لايخنى، فحاصل الكلام أن ربكم هو الخالق لاخالق سواه وهو الملك المتفرد بالملك، لاملك سواه، وظاهر أن الملك الذي هي التصرف من الملك كما يشاء في الأشياء المرجودة إنما هي بعد إيجادها على ما شاء لها من أقدار وأشكال وصفات، ولهذا أتى بثم.

وقد علمت مما أسلفنا أن معنى الملك يؤدى بعدة ألفاظ، كقعد على المرش وجلس عليه وعلا عليه ، ولكن القرآن العزيز معكونه كرر هذا المعنى في سبعة مراضع منه \_ ومن عادته التفنن \_ لم يأت بحلس ولا بعلا و لا نحرهما ، وإنما اختار استرى لأنها أعذب مبنى وأثرى معنى : فإن في معنى الاستواء فرق إفادة الملك الإشارة إلى أنه تصرف فيه على السواء (وهو القسط والعدل) ولا توجد هذه الإشارة في غير هذا اللفظ الشريف، وترى القرآن في هذه المواضع كالهاما ذكر الاستواء على العرش إلا بعد ذكر خلقه للعن الم أورفعه السموات بغير عمد ، كما يعلم من استقراء الآيات الشريفة ، والخلق الذي هو الإبجاد على قدر مخصوص لا يكون إلا عن وجب وجوده وتنزه عن الإمكان فضلاعن الحدوث ولوازمه، وكذلك رفع السموات بغير عمد فمو قرينة لفظية تصرف معنى الاستواء عما يتوهمه الجاهل ن و بخطر بأساري الأوهام والساقطين عن درجة أهل الأفهام ، ومن أجل ذلك قالوا الاستواء معلوم غير مجمول، والـكيف غير معقول وصدة را رضي الله عنهم إذ الكيف الذي يسأل عنه إنما يتصرر إذا كان هذا الاستواء جلوس جمع على جسم ، وقد عرفت أنه إذا قيل جلس

فلان على عرش القطر الفلانى ، لم يرد منه جارسه على السرير وإنما يراد منه تولى الملك ، مع أن من شأن فلان الجلوس ، فكيف إذا قيل ذلك فيمن تسجد الأجسام لعزته ، ويتعالى عن أن تشابهه ، ويتقدس سبحانه أن يمس سلحة حماه شيء من لوازمها ؟ وإنى أذكر إخواننا المصريين بحادثة لاترال عالقة بالأذهان منها يستبين ماقررنا في ذلك فضل استبانة.

انتقل صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول تغمده الله برحمته إلى جرار ربه سنة خمس وخمسين و ثلاثمائة وألف ، وولى عهده جلالة الملك فاروق حرسه الله بلندن عاصمة بلاد الانجلين، فأجريت المراسيم الممتادة، وولى ولى العهدملك أبيه ، وأرسلت البرقيات من رياسة الوزارة يومئذ إلى جلالته لتهنئته بالاستراء على عرش مصر ، وكان هذا الـكلام صدقا لايرتاب في صدقه من سمعه، ولم يخطر ببال أحد فضلا عن أن يقوله أن هذا كذب ، لأنه لم يحلس على العرش ، بل لم يجيء بعد إلى القطر لأنه لم يفهم أحد من هذا الكلام جلوساً على سرير ولاعلوا على عرش، وإنما الذي يستقر في الأذهان أنه قد تولى ملك أبيه ولا منازع له فيه . فكيف يقول القائل بملء شدقيه، إنه تعالى في جهة الفوق ، جالس على عرشه ، وأهل السماء أقرب إليه من أهل الأرض؟ بل قال عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه (النقض) الذي طبع في هذه البلاد: إن من هو على ظهر الجبل أقرب إلى الله من هو في أسفله ، فهل هذا بنسب إلى كتاب الله ، وكتاب الله يقول للرسول الأعظم (واسجد واقترب) والني المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول « أقرب ما يكون العبد من ربه وهر ساجد » والله يقول (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من فلان على عرش القطر الفلانى ، لم يرد منه جارسه على السرير وإنما يراد منه تولى الملك ، مع أن من شأن فلان الجلوس ، فكيف إذا قيل ذلك فيمن تسجد الأجسام لعزته ، ويتعالى عن أن تشابهه ، ويتقدس سبحانه أن يمس سلحة حماه شيء من لو إزمها ؟ وإنى أذكر إخواننا المصريين بحادثة لاترال عالقة بالأذهان منها يستبين ماقرونا في ذلك فضل استبانة.

انتقل صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول تغمده الله برحمته إلى جوار ربه سنة خمس وخمسين و ثلاثمائة وألف ، وولى عهده جلالة الملك فاروق حرسه الله بلندن عاصمة بلاد الانجلين ، فأجريت المراسيم المعتادة ، وولى ولى العهدملك أبيه ، وأرسلت البرقيات من رياسة الوزارة يومئذ إلى جلالته لتهنئته بالاستراء على عرش مصر ، وكان هذا الكلام صدقا لايرتاب في صدقه من سمعه ، ولم يخطر ببال أحد فضلا عن أن يقوله أن هذا كذب ، لأنه لم يحلس على العرش ، بل لم يجيء بعد إلى القطر لأنه لم يفهم أحد من هذا الكلام جلوساً على سرير ولاعلوا على عرش، وإنما الذي يستقر في الأذهان أنه قد تولى ملك أبيه و لا منازع له فيه . فكيف يقول القائل بملء شدقيه، إنه تعالى في جهة الفوق، جالس على عرشه، وأهل السياء أقرب إليه من أهل الأرض؟ بل قال عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه (النقض) الذي طبع في هذه البلاد: إن من هر على ظهر الجبل أقرب إلى الله ممن هو في أسفله ، فهل هذا بنسب إلى كتاب الله ، وكتاب الله يقول للرسول الأعظم (واسجد واقترب) والني المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول. « أقرب ما يكون العبد من ربه وهر ساجد » والله يقول (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من

(بيان مايصح في حقه تعالى من معنى العلو والفوقية ومالا يصح) فان أبيت إلا أن تحمل استوى على معنى علا كان مذهبا لابأس به ولكن العلو فيه هو علو الملك والعزة والسلطان ، لاعلو الجهة والمكان. قال الإمام ابن جرير الطبرى في تفسير قوله تعالى ( ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات) « وأولى المعانى بقول الله جل ثناؤه ( ثم استرى إلى السماء فسواهن ) علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته و خلقهن سبع سموات ، والعجب بمنأ نكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله (ثم استوى إلى السماء) الذي هو بممنى العلو والارتفاع هربا عند نفسه من أن يلزمه بزعمه إذا تأوله بمعناه المفهوم كنذلك أن يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتها إلى أن تأوله بالجهول من تأويله المستنكر ، ثم لم ينج ما هرب منه ، فيقال له زعمت أن تأويل قو له استوى أقبل ، أفكان مدبراً عن السماء فأقبل إليها؟ فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل ولكمنه إقبال تدبير، قيل له فك خذلك فقل علاعليها علو ملك وسلطان لاعلو انتقال وزوال» اه ثم أحال تفسير الاستواء على العرش حيث ذكر في القرآن إلى مافسر به الاستراء إلى السماء في سورة البقرة ، فهأنت ذا تراه لم يفسر الاستواء على الورش ما لجلوس و لا بالاستقرار، بل فسره بعلو الملك والسلطان وكذلك فسر العلو في حق الله تعالى حيث ذكر من القرآن قال رضي الله عنه في تفسير آخر آية الكرسي : « وأما تأويل قوله (و هو العلي) فإنه يعني والله العلى ، والعلى الفعيل ، من قولك علا يعلو علو اإذا أر تفع فهو عال و على والعلى ذر العلو والارتفاع على خلقه بقدرته وكذلك قوله (العظم) ذو العظمة الذي كل شيء دونه فلا شيء أعظم منه ، اه وقال رضي الله عنه في تأويل قوله تعالى ( إن الله كان عليا كبيراً ) يقول ، إن الله ذو علو على كل شيء فلا تبغرا أيهاالناس على أزو اجكم إذا أطعنكم فيما ألزمهن الله لكم من حق سبيلا ، لعلو أيديكم على أيديهن ، فإن الله أعلى منكم ومن كل شيء وأنتم في يده و قبضته ، فاتقو الله أن تظلم عليهن وأكبر منكم ومن كل شيء، وأنتم في يده و قبضته ، فاتقو الله أن تظلم وهن و تبغرا عليهن سبيلا وهن لكم مطيعات فينتصر لهن منكم ربكم الذي هو أعلى منكم ومن كل شيء وأكبر منكم ومن كل شيء ه اه. وقال رضى الله عنه في تفسير قوله (الكبير المتعال) الكبير الذي كل شيء دونه ، المتعال المستعلى على كل شيء بقدرته وهو المتفاعل من العاو مئل المتعارب من القرب والمتداني من الدن » أه.

وهكذا يفهم العلماء العلوفي حق معبردهم عز وجل، فإن علو المكان إنما هومن صفات ذوى الحدوث و الإمكان ، وجل القديم و اجب الوجود عن الأمكنة والحدود، وكيف يفهم عالم بالمعقول والمنقى ل علو المكان في ذى الجلال و الإكرام، ومن علا مكانه ، فما ه، بعلى لذانه و إنما العلوأصالة المكان، فعلو ذى المكان حينئذ علو عرضي لا اعتبار له عند من وقق النظر وأين علوالمالم بالعلم من علو الخادم بالسطح ، وكم من ملك يكون جالسافي الدور الأسفل من قصره وخادم من خدامه على عرش القصر لبعض شأنه ، فلينظر أهل الإنصاب ماهذا العلو الذي يصر خون بجعله لرفيع الذات والأوصاف جل جلاله، وإن ربنا قد قال لنا عن صفاته (وله المثل الأعلى) والمثل اوصف العجيب الذي هو مضرب الأمثال لغرابته ، فإذا وصف بالأعلى كان من الرفعة بالمقام الأسنى ، وقد سمى نفسه العلى والأعلى فله من هذا الملو ماهو أشرفه وأسماه وأرفهه وأعلاه، وهو العلو الذاتي وهو ماكان بالتعالى عن دائرة الإمكان، وبالتردى برداءالعظمة وعلو الملك والسلطان (YY)

فتعالى الله عما يقول أهل الأوهام المحبوسون في سجون خيالاتهم القاصرة التي لا تدرك من الموجود الا ماحصر ته الحدودور فعته الامكنة فيحكمون على أحكم الحاكمين بأنه من أمثالهم و تعالى الله عما يقول الجاهلون به علواً كبيرا.

وكذلك القول في الفوقية في مثل قوله عن وجل (وهو القاهر فوق عباده) فانظر إلى توسيط كلمة فوق بين اسمه القاهر ممر فا باللام وبين كلمة العباد مضافة إليه ، هل يفهم منها عربي صميم أو ذو ذوق في العربية سليم ، إلا فوقية المكانة والعزة ؟ وهكذا قوله عز وجل ( يخافون ربهم من فوقهم ) وهي حال لازمة كالتعليل للخوف ، أي يخافون ربهم عالياً عليهم وعلوه عز وجل عليهم هو المقتضى لدوام مخافتهم فإنه دائم العلو عليهم وعلى سواهم ، والملائكة الكرام عليهم السلام أحقاء بهذا المشهد الأعلى وانظر إليه عز وجل إذ قال (ماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا) الآية وانظر إليه عز وجل إذ قال (ماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا) الآية

فهل يشعر قوله على ذى لب ذكى إلا بعلو العظمة والكبرياء ؟ وقد صرح به فى قوله ( وله الكبرياء فى السموات والارض ) بل العلو فى هذا المعنى شائع كل الشيوخ مستعمل هذا الاستعال فى الكتاب والسنة وكذلك الفوقية ( ان فرعون علا فى الارض و انا فوقهم قاهرون و أن لا تعلوا على وأتونى مسلمين ) وقال المكافرون لا تعلوا على الله — أن لا تعلوا على وأتونى مسلمين ) وقال المكافرون لصنمهم يوم أحد مفتخرين بنصيبهم يومئذ: ( أعل هبل ) فأمر الرسول المؤمنين أن يجيبوهم ( الله أعلى وأجل ) إلى غير ذلك مما يضيق عنه نطاق الحصر فى الكتاب والسنة وكلام فصحاء العرب .

فالحذر الحذر أيها المؤمن الذي يحب أن يجيء ربه بقلب سليم، أن تعتقد في ربك ماهي من صفات محدثاته ولو ازم مخلوقاته، فإذا سمعت في كلام السلف هو سستو على عرشه أو هو على عرشه بائن من خلقه، فاعلم أن مهني كلامهم هذا هي ما أسلفنا لكمن علو الملك والسلطان، وأن بينو نته من خلقه هو امتيازه بالانفراد بصفات الجلال والإكرام وليس المراد أنه بائن عنهم بالمسافات. فما أبعد محقق العلماء من هذه السخافات.

## (الكلام على حديث النزول)

وإذا أتقنت علم ماقد منا لك في هذا المقام عرفت قطعا صحة ماقال أكابر السلماء كالك بن أنس رضى الله عنهم في حديث بزول الربجل وعلا إلى سماء الدنيا إذا منى شطر الليل فيقول (ألا من سائل فأعطيه) الحديث من أنه نزول رحمة لا بزول انتقال: ومنهم من قال هو مجاز في الإسناد بمعنى أن النارل هن ملك أمره تعالى أن ينزل إلى سماء الدنيا فينادى عنه عزوجل ما ذكر في الحديث. ويترجح هذا المعنى الثاني بما روى النسائي بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يمهل حتى يمضى شطر الليل ثم يأمر مناديا يقول هل من داع فيستجاب له » الحديث. فيكون هذا مفسرا للمراد من ذلك الحديث واسناد الفعل إلى الآمر به من المجازات الشهيرة في الكراد من ذلك الحديث واسناد الفعل إلى الآمر به من المجازات الشهيرة في الكراء هو جبريل والمباشر للبطشة هم أهل بدر رضى الله عنهم والله هو الآمر بالقراءة وبالبطش بأعدائه.

وما سلكمناه من البيان للاستواء على المرش هو طريق الكمثير من السلف و جل علماء الخلف في هذه المسألة وماشابهما من الصفات الى لا يصح

أن يراد بها المعنى الظاهر الذي هو من صفات المخلوقات ، فينظرون إلى ماتقتضيه اللغةالعربية النيجري عليها التخاطب في الكتاب والسنة فيحملون الالفاظ على تلك المعاني المناسبة للحق تعالى وسيأ تيك من كلامهم ماتستضيء به في تلك المطالب العالية إن شاء الله تعالى ، غير أن هذه الطريق لايقوى على سلوكما إلا من تبحر في علم أسرار البلاغة العربية، والأسلم للأكثرين لا سما من لم يتضلع من علم البيان الطريق الأخرى ، وهي طريق أكثر السلف، وبعض الخلف، وهي أن تفوض علم المراد من ذلك إلى الله ورسوله مع جزمك يقينا لا شك فيه أنه ليس المراد منه ما هو من صفات الأجسام، فإن هذا هو الذي عليه أهل التفويض من سلف الأمة وخلفها لا يعتقدون في الاستواء على العرش استقرار اعليه و لاجلوسا، و لا بعتقدون في الفي ق الجمه المقابلة للتحت ، و لا في النزول الحركة و الانتقال و لا في الوجه واليد ونحوها الجوارح ولا الاعضاء والأبعاض والأجزاء ، فإن اعتقاد ذلك هو التشبيه الذي نهوا عنه وفروا منه، حتى كان بعضهم يبالغ في الزجر عن ذلك ويقول: « من قرأ ما ذكر فيه اليد من آية أو حديث وأشار إلى يده عزر بقطعها، ومن قرأ ما فيه ذكر العين فأشار إلى عينه عزر بفق، عينه ، وأجابوا عما روى من إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوا المراد بها ، قال الإمام الفقيه المحدث المتقن أبو سلمان الخطابي في معالم السنن عند كتابته على حديث « ينزل الله تبارك و تعالى إنى سماء الدنيا » من سنن أبي داود بعد ماذكر طريقة السلف أي أكثرهم في تفويض العلم بالمراد بذلك إلى الله ورسوله. قال « وقد زل بعض شيرخ أهل الحديث عن يرجع إلى معرفته بالحديث والرجال، فحاد عن هذه الطريقة حين روى حديث النزول ثم أقبل يسأل نفسه عليه ، فقال إن قال قائل كيف ينزل ربنا إلى السماء؟قيل له ينزل كيف شاء. فإن قال هل يتحرك إذا نزل أم لا ؟ فقال إن شاء تحرك إذا وإن شاء لم يتحرك .قلت وهذا خطأفاحش والله سبحانه وتعالى لايوصف بالحركة لأن الحركة والسكون متعاقبان في محلوا حد، وإنما بجوزأن يوصف بالحركة من يحوزأن يوصف بالسكون وكلاعمامن أعراض الحدث وأوصاف المخلوقين والله جلوعز متعال عنهما ليس كمثله شيء فلوجري هذا الشيخ عفا الله عنا وعنه على طريقة السلف الصالح ولم يدخل نفسه فما لا يعنيه لم يكن يخرج به القرل إلى مثل هذا الخطأ الفاحش. وإنماذ كرت هذا لكي يترقى المكلام فيما كانمن هذا النوع فإنه لا يشمر خيراً ولا يفيدر شدا و نسأل الله العصمة من الضلال والقول بما لا يجوز من الفاسد المحال ، انتهى بحروفه من الجزء الرابع صفحة ٣٣١ » وروى الحافظ البيهتي بسنده في باب الترغيب في قيام آخر الليل أول الجزء الثالث من السنن الـكبرى له عن الوليدبن مسلمقال « سئل الأوزاعي و ما لك و سفيان الثوري و الليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في التشبيه فقالو ا أمروها كاجاءت بلاكيفية » وروى بسنده عن أبى داو دالطيالسي المولو دفي عصر الصحابة المترفي سنة خمسين وماثة عن إحدى وسبعين سنة ، قال « كان سفيان الثورى وشعبة و حمادبن زيد و حمادبن سلمة وشريك وأبوعوانة ، لا يحددون ـ وفي نسخة ـ لا يجسدون و لا يشبهون و لا يمثلون يروون الحديث ولايقوارن كيف وإذاسئلواأ جابوا بالأثرقال رضي الله عنه أخبر نا أبو عبدالله الحافظ قال سمعت أبا محمد أحمد بن عبد الله المزنى يقول: حديث النزول قد ثبت عن رسول الله صلى عليه وسلم من وجره صحيحة وورد في التنزيل ما يصدقه وهو قوله تمالي ( وجاء ربك والملك صفاصفا ) والنزول والمجيء صفتان منفيتان عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال ، بل هما صفتان من صفات الله تعالى بلاتشيه جل الله تعالى عماتقول المعطلة لصفاته و المشبهة بهاعلوا كبيرا ، انهى وروى أبو داود السجستانى فى سننه بسنده عن أبى هريرة قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) حتى بلغ (إن الله كان سميعاً بصيراً) فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذبه والتي تليها على عينه قال أبو سليمان الخطابى فى شرح هذا الحديث من المعالم وضعه إصبعه صلى الله عليه وسلم على أذنه وعينه عندقراء ته سميعاً بصيرا معناه إثبات صفة السمع والبصرلله سبحانه و تعالى ، لاإثبات الأذن والعين مفاه إثبات والله سبحانه موصوف بصفاته مننى عنه مالا يليق به من صفات الآدميين و نعوتهم ليس بذى جرارح و لا بذى أجزاء وأبعاض (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) ، اه. وأشباه هذه النقول عن السلف كثيرة لا تحصى .

ومن هذا تعلمأن ننى التشييه عندهم معناه عدم حملها على الأجزاء وصفات المخلوقات من الحركة والنقلة والكرب في الجهات. وأن قولهم بعدم التعطيل معناه عندهم أن المراد بها صفات ومعان لائقة به تعالى كالقدرة والإرادة وعلو الملك غير أمهم يتحاشون من تعيين المراد.

وبهذا تعلم أن ما نقل عنهم رضى الله عنهم من قوطم: له تعالى و جه لا كالوجود ويد لا كالأيدى لايريدون أنها جارحة لاتشبه الجوارح و جزء لا كأجزاء الآدميين ، فإن هذا لا يقول به إلا اليهود ومن سايرهم فى بدعة التشبيه عياذا بالله عز و جل ، و إنمامعنى كلامهم أن له صفات سميت مهذه الاسماء هى من

قبيل الوجودوالقدرة ونحوهما، فنطلق عليهاماأ طلقه الله ورسوله و ننطق بما ورد من هذه الألفاظ من غير أن نعين المراد منها اللائق بجلال الله، بل نكل علم ذلك إلى الله ورسوله جازمين بأنه ليس مراداً بها ما هو من صفات المخلوقين وأجزائهم . فاعرف ذلك فإن من فهم منهاما للمخلوقين زلقت به القدم إلى النار وليس هو على مذهب سلف أهل السنة ، وإنما هو على مذهب سلف أهل التشبيه وقد علمت من هم .

(الكلام على حديث الجارية التي أراد عليه الصلاة والسلام أن يتبين إيمانها)

و مما يحنج به هؤ لا القائلون بالجهة و الممكان للرحمن تعالى عن قرطم ماروى و أن النبي صلى الله عليه و سلم أين الله و فقالت في السهاء فقال إنهامؤ منة » و قد أفاض أهل الحق فى يان الجراب عنه فيما كرتبوه على هذا الحديث بما لا يحتمله هذا المختصر ، و الذى لا نشك فيه أن هذا التعبير من تصرف بعض رو اة الحديث ، و أخطأ في تعبيره و ايس هو من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم قطعاً لظهور أن مشركى العرب كانوا يعتقدون أن الله في السماء، ولم يخرجهم ذلك عن الشرك ، و إنما الذى أخرجهم عن شركهم هو شهادة أن لا إله إلا الله ، فكيف يكون سؤ الرسول الله النا أنس فأخرجه في الموطأ بلفظ « أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها أتشهدين أن لا إله إلا الله ، فقالت نعم ، ثم قال لها: أتشهدين أن محداً رسول هؤ مؤ منة ، و إنما قلنا إن هذه الرواية هي المجودة المروية على الوجه الصحيح مؤمنة ، و إنما قلنا إن هذه الرواية هي المجودة المروية على الوجه الصحيح مؤمنة ، و إنما قلنا إن هذه الرواية هي المجودة المروية على الوجه الصحيح مؤمنة ، و إنما قلنا إن هذه الرواية هي المجودة المروية على الوجه الصحيح مؤمنة ، و إنما قلنا إن هذه الرواية هي المجودة المروية على الوجه الصحيح مؤمنة ، و إنما قلنا إن هذه الرواية هي المجودة المروية على الوجه الصحيح مؤمنة ، و إنما قلنا إن هذه الرواية هي المجودة المروية على الوجه الصحيح مؤمنة ، و إنما قلنا إن هذه الرواية هي المجودة المروية على الوجه الصحيح مؤمنة ، و إنما قلنا إن هذه الرواية هي المجودة المروية على الوجه الصحيح مؤمنة ، و إنما قلنا إن هذه الرواية هي المجودة المروية على الوجه الصحيح المؤمنة ، و إنما قلنا إلى الشروية على الوجه الصحيح الموروية على الوجه الصحيح المؤلفة المؤلفة و المؤلفة و

لأن هذا هو المعروف من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قوله الشريف «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » الحديث فلم يقل عليه الصلاة والسلام حتى يعتقدوا أن الله في السماء . وليس في حديث واحد اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم عن التوحيد باعتقاد أن الله في السماء فالمشركون كامم أمن العرب كانوا على هذا الاعتقاد ولم يكونوا يعارضون فيه ولا يخالفون من قال به ولم يخرجهم ذلك عن الشرك كايعرفه من خبر عقائدهم، وإنما دعوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله . فبان بهذا أن من دوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : أين الله فيا أتى بلفظ رسول الله ولا بمعناه وإنما أتى بمعنى من عنده ظنه معنى كلام رسول الله وقد أخطأ في ذلك كل الحطأ ، وقد كفتنا هذه الرواية المجودة من إمام دار الهجرة مؤونة تكلف جواب آخر \_ ولله الحمد \_ وسقط الاحتجاج بما عداها .

وقد رواها من طريق ابن شهاب الزهرى عن عبد الله بن عبدالله بن عبد عليه عتبة بن مسمى د أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال يارسول الله: إن على رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها ، فقال لهارسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين؟ إلى آخر ما سبق . ثمقال «أتوقنين بالبعث بعدالموت . قالت نعم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها » . وروى الإمام هذا الحديث أو لامن طريق هلال ابن أسامة باللفظ المشكل وأتبعها برواية ابن شهاب وكأنه رمن منه رضى الله عنه إلى هذا الجواب وإلى أن لفظ الرواية الأولى ليس كا ينبغى .

وأما رفع الأيدى إلى السماء فى الدعاء فلأنها قبلة اليد فى الدعاء ومنها ينزل وافر العطاء والنفرس مجبولة إلى مد اليد نحو خزائن الملك المعطى ، وهل يقولون هداهم الله بأن الله فى الكعبة لأنها قبلة المصلين، وقد يتشبثون عمر اجالرسول صلى الله عليه وسلم وفى القرآن المجيد مايفيد حكمة العروج وهى فى قرله تعالى (لقد رأى من آيات ربه الكبرى) وما قال القرآن لأن الله هناك حاشاه جل جلاله من هنا وهناك.

ولهم تشغيب بقوله تعالى (إليه يصعد السكلم الطيب) فهل يستطيعون أن يحدثونا عن صعود السكلات وهي أعراض . أيقولون إنذلك الصعود لها حقيقى ، ولسكنه الهوى إذا غلب أعمى وإلا فالأهر أظهر من أن يحتاج إلى بيان ، فإن ما يكون من الرعية إلى الملك فهو رفع إليه وإصعاد ، وما يكون من الملك إلى الرعية فهو تنزيل حتى ولو كانا في مكان واحد فإنك تقول رفعت العريضة إلى الأمير ونزل الأمر إلى من الملك . ولايستلزم ذلك أن يكون الملك في مكان أعلى كما هو واضح إن شاء الله تعالى ، وإذا صح أن يقال ذلك في المخلوقات التي تفاوتت الرتب بينهم فكيف لا يصح ذلك في العلى القدوس المتعالى عن المسكان ، والعلو الجسماني ، فما يكون منه إلينا فهو تنزيل وإنزال ، وما يكون منا إليه فرفع للامر ، وأرى أن النطويل في هذا من باب توضيح الواضحات .

فالحذر الحذر من تمويه هؤلاء المشبهة وتهويشهم ، فإن ما يذكرونه دائر بين نقول ثابتة سقطت عقولهم عن الرقى إلى شريف معانيها ، ونقول كاذبة لم تصح نسبتها إلى من نقلوا عنه ، أو ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بها في الطنيات فضلا عن أن يستدل بها على مالا يصح أن يؤ خذفيه إلا بالقاطع وفي كتابي السيف الصقيل و تكملته ، و تبيين كذب المفترى ، و ما علق عليه

استقصاء لدفع الكثير عاموهوا به فليرجع إليهما من حاك في صدره شيء من هؤلاء المبتدعة، وبالله التأييد والعصمة.

(مهمات لابد منها في إزالة التشابه عن ألفاظ أخرى من المتشابه)

نعود إلى تذكيرك بأن الله قد بين في مواضع كشيرة من كتابه أنه أنزله عربيا وقال (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم) والمراد بالقوم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو منهم، وهم العرب، وليس المراد بهم في حقه من أرسل إليهم، فإنهمرسل إلى العرب وسواهم، فإن رسالته عامة للثقلين من زمانه إلى انتهاء الدنيا كما هو معلوم من دينه بالضرورة، أما المراد بالقوم في حق غيره عليه الصلاة والسلام من المرسلين، فهو من هو منهم وبعث إليهم فإن كل نبي منهم كان يبعث إلى قومه خاصة، وإذا كان ذلك كما وصفنا فمن أرادأن يفهم الكستاب والسنة على ما ينبغي، فلا بدأن يكون متضلعا في علوم العربية، ولا سيا علوم البلاغة حتى يأمن على نفسه الزلل في الفهم، والقول على الله ورسوله بما لا تقضيه اللغة في بيانها، ولا تعرفه العرب في تخاطبها، وإلا كان من أكذب الكذابين على الله ورسوله، وهو يحسبأنه من المفسرين والفقها، العارفين و نصراء الدين و الجاهدين في نصر الكتاب و السنة.

ومن ناحية هذا الضعف في معرفة أسرار العربية وطرائقها في استعالاتها و وجوه دلالاتها أقرمن أتى في كثير من المتشابهات ، فمنهم من قال بالتجسيم وغيره: مما لا يجوز على الحالق عز وجل ، وهؤ لا عأصنا في مصنف حسنت نيته وساءت بدقائق العربية معرفته ، واشتغل برواية الحديث والتبحر فيها

يتصل به من علم الرجال فقصر مافهمه منها على حسب مايقتضيه قلة علمه بدقائق اللغةوأصول الدين، وكثير امارجع بمض هذا الصنف حين نبه فانتبه. وصنف أصر على مايمتقده من هذه الأفهام العامية واستخف بأهل الحق من المبرزين في علم أصول الدين وعلوم الدربية ، وانتصب مناضلاعن. تلك الأهواء، لا ير دعه نصح ناصح ، ومن أبر زهذا الصنف الحر انى و تليذه الزرعي. وصنف تنزه عن القى ل بالتجسيم ولو ازمه ، لكنه حسب أن ماصح من الأحاديث التي فيم اشيء من تلك الألفاظ المتشابهة دالة على التجسيم ولو ازمه، فأنكر تلك الأحاديث ولم يبال بإثبات المحدثين لها، ولم يكن من أهل فن الحديث و لااشتفل بالرواية ومعرفة الرجال، وفاته أن هذه الألفاظ التي أنكر صحاح الأحاديث من أجلها واردة في الكمتاب العزيز نفسه، وأكثر هذا الصنف هم الممتزلة ، ومن كتب منهم في تفسير القرآن وهو من فرسان علم البلاغة فقد أحسن فهم هذه الألفاظ الشريفة على ماتقتضيه العربية الفصحى ولم يكن لديه فيها تشابه وإن كان في علم الحديث ضعيفًا، ومن أخذ عن كل إمام ما يحسنه لم يقع في الغلط إن شاء الله تعالى . فمن تلك الألفاظ . الوجه والعين واليدان والمين والعضد والساعد والكف والأصابع والقدم ونحو هذا مما هو مرضوع في لفةالعرب لأجزاء البدن وجوارحه ، فانقسم الناس في فهمها إلى ثلاثة أقسام: أحدها من حملها على حقائقها اللغوية واعتقد في الله الأجزاء والأعضاء وهم المجسمة. ثم منهم المعلن لهذا التجسم لايبالي ومنهم المتستر فيسميها صفات . أو يقول وجه لا كايعقل ، وعين لا كعين المخارقين، وإذا قرأت مايفيض به في ذلك جزمت بأنه لايريد منها إلا الأجزاء والأعضاء كاللس ذلك في كلام الحراني و تلميذه الزرعي وشير خهمن

جهلة الحنابلة ، وهذا إن لم يكن كفرا فإنه أشنع البدع وأكبر الضلالات عياذا بالله عز وجل.

والقسم الثاني من تفقه في كمتاب الله وعرف مادل عليه من أصول الدين فعلم يقينا أن هذه الألفاظ مصروفة قطعا عن حقائقها اللغوية، وظواهرها العامية ، التي اعتقدها أهل القسم الأول ، ولم يتعرض لبيان ماأريد بها من المعانى اللائقة به عزوجل مع الجزم بأن هذه المعانى من قبيل الصفات حقيقة كالقدرة لامن قبيل الأجزاء كااعتقده الأولون وتستروا بتسميتهاصفات والقسم الثالث هم الذين أخذوا بحظ وافر من علم أصول الدين وعلم أسرار العربية ومعرفة صحاح الأحاديث فنظروا بما أو توا من علم في تلك الألفاظ فرأوا العرب يستعملونها في حقائقها اللغوية عند عدم القرينة على خلافه ، ويستعملونها في مجازات شائعة عندقيام القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة ، يةول العربي غسلت وجهى واغسل وجهك ، والمراد بالوجه العضر المخصوص، ويقول قصدت وجهك لتأخذ بيدى وأعوذ بوجهك من فلان ، ولا يريد بالوجه إلا المخاطب لا الجزء الخاص كما هو واضح ويقول أيضا غسلت قدمي، والمرادالجارحة المخصوصة، وعاداني فلان وتجبر على فرضعت عليه قدمي ، والمراد إذلاله وإن لم يضع عليه قدمه بلوان لم يكن له قدم، و هـكـذا في سائر تلك الألفاظ، ثم نظروا فماورد في الـكـتاب والسنة من ذلك فإذا الأدلة ساطعة والقرائن مانعة شاهدة داله على أن هذه الألفاظ مصروفة عن حقائقها اللغوية وظراهرها الحسية التي اعتقدها الجاهل ن من القسم الأول وإنما هي مستعملة فما شاع من المجار ات العربية وهي معروفة غير خافية عند من أحاط خبرا بوجوه الاستعالات العربية الفصحى، وقد يكون منها مابينه القرآن أو الحديث صريحا ومنها مالا يحتاج إلى التصريح ببيانه لشيوع استعال اللفظ فيه، لاسيما إذا لم يقطع اللفظ عما قبله وما بعده من المكلام فإن للسباق والسياق وما يتبعهما من الدلالة على المراد باللفظ المحتمل عند العارفين ما يقطع عرق الاحتمال ويجعل المعنى المقصود من الوضوح بحيث لا يحوج إلى سؤال ، ولذلك لا ترى القرون الأولى من الصحابة ومن ينيهم سألواعن هذه الألفاظ التي كانت عند من بعدهم من المتشابهات لقي ق عربيتهم وكال سليقتهم و وجود العجمة فيمن تأخر عن هذه القرون.

وأى عربى بجيد اللسان العربى ويعرف مواقع الكلام يترقف فى أن المراد باوجه هو الذات العلية المتصفة بصفاتها فى قوله تبارك وتعالى (كل من عليها فان ويبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام) وفى قوله تعالى من عليها فان ويبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام) وفى قوله تعالى (كل من هالك إلا وجهه) إذا حمل الشيء على مطلق الموجود، أيقول من الذات وسائر الصفات، وكذلك فى قوله تعالى (يريدون وجهه من الذات وسائر الصفات، وكذلك فى قوله تعالى (يريدون وجهه لا ابتغاء وجه ربه الأعلى) ولن تجد بين محقق السلف والخلف فى هذا خلافا - أما قرله عز وجل (فأينها تولوا فتم وجه الله) فالوجه مصروف عن الجزء المعروف بإجماع من يعتد بعلمه بالله وكتابه، وسوابق الجلة الشريفة ولواحقها يجعل كلمة الوجه دائرة بين معنيين، الجمة التي أمر الله باستقبالها فإنها تسمى وجها، أو الحق جل جلاله كما هو مبين فى التفسير وحمله على صفة سميت بهذا الاسم فى هذا المقام فيه من التكلف مالاحاجة بذى اللب إليه، وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (حجا به النور

لوكشفه لأحرقت سبحات وجهه ) الحديث . لايراد بالوجه إلا الذات العلية وصرفه إلى غير هذا يأباه النظر الدقيق في الكلمة النبوية .

وكذاك العين لم تأت فى القرآن إلا مفردة أو بحم، عة فى مقام يبين المراد بهاو لا يدعك فى حيرة منه وذلك فى قوله تعالى (ولتصنع على عين واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا . تجرى بأعيننا ) هل تلمح منه إلا معنى الرعاية وكال العناية ، وهل تجد فيه خلافا بين السلف الذين يعتد بقولهم فى تفسير كتاب الله .

وكمذلك تستحمل العرب الفعل للشيء باليدين تريدكمال العناية به غير ناظرة إلى اليد مطلقا لامفردة ولا مثناة وعليه جاء الإستعال في قرله عز وجل لأبليس حين استكبر عن السجرد لآدم ( مامنهك أن تسجد لما خلقت بيدى ) والمعنى: مامنعك أن تسجدلمن نال من عنايتي مالم ينله سواه ، وليس معناه كما فهم الجاهلون ، أن لله جارحتين وجزءين منذاته باشر بهما خلق آدم تعالى ربنا عن الاعضاء والأجزاء والآلات ، فإنه تبارك و تعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكرن . و قد صرح سبحانه مع هذا العموم في آدم بالخصر ص فقال (إن مثل عيسي عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكرن ) والضمير في خلقه عائد على آدم كا هو ظاهر ، فقد صرحت هذه الآية الكريمة في آدم من حيث خلقه بأنه كسائر المخلوقات ، وجلت بلاغة الكتاب العزيز ما أعظم رعايتها الكل مقام ما يوفيه حقه من الاعتبارات في المجازات والحقائق وغيرهما ألا ترى أن الآية الأولى لما كانت توبيخا لإبليس على ترك سجوده لمن اصطفاه الله عليه بل على الملائكة عبر فها عن كال عنايته بهذا المسجود له بما تقتضى البلاغة العربية التعبير به من الخلق باليدين . ولما كانت الآية الثانية ردا على النصارى فى زعمهم بنوة المسيح بناء على أنه خلق من أنثى بلا ذكر ، قذفتهم بالبرهان الساطع فى أنه سبحانه قال لآدم كن فكان من غير أنثى ولا ذكر ، ولا يقتضى مقام هذا الرد ذكر اصطفاء آدم لأن الكلام ليس فيه ، وإنما هو فى بيان أن المكنات كام متساوية فى الخض ع أمام قدرته القاهرة وإرادته النافذة ، لا تترقف إلا على ذلك دون ما سراه من الأسباب العادية .

وقد جاءت اليد مجموعة في قوله عز وجل (أو لم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما) ومفردة في قوله ( فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء) وفي قوله (تبارك الذي بيده الملك) ولكلمن الإفراد والتثنية والجمع مقام ليس هذا الوجيز هوضع بسطه، وقد جاء إفراد اليد أيضا في خلق آدم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان وغيرهما حيث قال عليه الصلاة والسلام (فيأتون) أي الناس (آدم فيقولون يا آدم خلقك الله بيده ) الحديث ولم يثنها . وأخرج الشيخان عن الني صلى الله عليه وسلم قال ( يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق الله السموات والأرض فإنه لم يغض مافي يده ، وبيده الآخرى الميزان يخفض ويرفع) وغاض بالغين المعجمة من بابباع بمعنى نقص، وسحاء بالفتح وتشديد الحاء المهملة معناه فياضة بالجود، والليل والنهار منصوبان على الظرفية أى فياضة على الدوام قال الطيى في أثناء شرح هذا الحديث ، وهذا المكلام إذا أخذ بجملتهمن غير نظر إلى مفر داته أبان زيادة الغني ، وكمال السعة والنهاية في الجود والبسط في العطاء، وقوله و بيده

الأخرى أشار إلى أن عادة المخاطبين تعاطى الأشياء باليدين معا فعبر عن قدرته على التصرف بذكر اليدين لتفهيم المعنى المراد بما اعتادوه اه.

وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمر عن الذي صلى عليه وسلم قال ( يطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمني و يطوى الأرضين ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟) قال المازري رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث بهذه الرواية . إن إطلاق اليدين لله تعالى مؤول على القدرة وكني عن ذلك باليدين لأن أفعالنا تقع باليدين فخوطبنا بما نفهمه ليكون أوضح وآكد في النفوس.وذكر اليمين والشمال حتى يتم التأويل لأنا نتناول باليمين ما نكرمه ، و بالشمال مادونه و لأن اليمين في حقنا تقوى لما لا تقوى له الشمال ، ومعلوم أن السموات أعظم من الأرضين فأضافها إلى اليمين ، وأضاف الأرضين إلى الشمال ليظهر التقريب في الاستمارة وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأن شيئا في حقه أخف عليه من شيء و لا أثقل عليه من شيء اه. و أكثر الرواة لهذا الحديث لم يأتوا بلفظ الشمال في حقه عز وجل إنما قالوا (وبيده الأخرى ) كما من في الحديث السابق المتفق عليه، ولذلك رد رواية بشماله بعض الحفاظ، وظن أنها من تغيير بعض الرواة تعبيرا منه بالمهني الذي فهمه من قرله عليه الصلاة والسلام (وبيده الأخرى) ولا إشكال عند التأمل على كاتنا الروايتين لماعر فت من كلام المازري أن المقصو دالاستعارة التمثيلية نعم - يضعف رواية التصريح بالشمال ما ثبت من وجوه صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكاتا يديه يمين) فإنه ظاهر فيأنه لايقال فيما يتعلق بجنابه

سبحانه شمال ، ومن فو ائدهذه الجلة الشريفة أنه ليس المراد باليمين في حقه تعالى ما يقابل الشمال فلا تمكون العضر المتعارف في الناس، تعالى الله عن ذلك. وجاء لفظ اليمين في الكتاب والسنة بدون ذكر اليد الأخرى. قال تمالى (وار تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطمنا منه الوتين) فانظر إلى ما قال في تفسيره الإمام ابن جرير ، إذا حملت اليمين على يمنه عز وجل، قال دوار تقول علينا محمد بمض الأقاويل الباطلة وتكذب علينا، لأخذنا منه بالين، يقول لأخذنا منه بالقوةمنا والقدرة، ثم لقطمنا منه نياط القلب، وإنما يمنى بذلك أنه كان يماجله بالعقوبة ولا يؤخره بها ، اه . فأنت ذا ترى هذا الإمام الحدث الفقيه قد حل اليمين على القدرة، ولم يحك فيه عن أحد خلافا \_ وأخرج الشيخان عن الني صلى الله عليه وسلم قال (من تصدق بعدل تمرة) أي بمثلها (من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ، ثم يربيها لصاحبها كايربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل) والفلوكمدو ويضم وكصنو المهر، قال الإمام الحافظ الفقيه أبو سلمان الخطابي في شرح هذا الحديث: وذكر اليمين في هذا الحديث معناه حسن القبرل، فإن العادة قد جرت من ذوى الادب بأن تصان اليمين عن الأشياء الدنية، وإنما تباشر بها الأشياء التي لها قدر و مزية ا ه ، . و صح عنه صلى الله عليه و سلم في الذي يتصدق مخلصا من كسب طيب أن الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تصل إلى يد المتصدق عليه ، قال الحافظ الكبير أبو بكر بن العربي : قوله عليه الصارة والسارم ( تقع في كف الرحمن ) وكلام صحيح يشهد له القرآن والسنة ، فإن الله تعالى

يقول فى كتابه العزيز (من ذا الذى يقرض الله قرضاحسنا) فعبر عن نفسه الكريمة بالمستقرض ، فمن دفع المستقرض شيئاً فقد وقع ما دفع فى كف المستقرض كما أنه قال (مرضت فلم تعدنى) أفيكون المرض صفة؟ فكا أنه لا يكون المرض صفة لا يكون الكف كذلك اهم.

وعلى هذا المذوال كلام أهل الفهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أهل الفقه بأصول الدين والتفطن لأسرار البلاغة العربية التي جاء عليها الكتاب والسنة ، واستقصاء ذلك يطول فاطلبه من مظانه في تفسير الكتاب وشروح السنة ، وقد أسلفنا لك أن كل من لم يتكلم في تعيين المعنى المرادمن هذه الألفاظ فهو جازم بأنها مصروفة عما لا يليق بالله تعالى من الأعضاء والجوارح والجمة والمسكان ، وقد بينا لك أن معنى قولهم بننى التشبيه وننى التكيف ، إنما هو تنزيه الله تعالى عن الجسمية ولوازمها ، وأن مرادهم بقولهم (إنها صفات ) أنها معان لائقة بالحضرة العلية كالقدرة ومزيد العناية وسعة الكرم وما أشبه ذلك ، لاأجزاء ولا حلول في جهة ولااستقرار في مكان ولا حركة ولا انتقال نعممن قال في كل شيء من ذلك إنه صفة لا نعرفها ، فقد توسع أكثر بما ينبغي في الاحتياط ، فقد يكون للفظ الوارد معنيان لا ثالث لهما ، ويكرن أحدهما قامت البراهين على استحالته في حق الله فيتعين الثاني لا محالة .

وما أحسن ماصنع فقيه المحدثين وإمامهم أبو عبد الله محمدبن إسماعيل البخارى في جامعه الصحيح حين أراد أن يردعلي منكرى ماصح من هذه الاحاديث التي فيها هذه الالفاظ المشكلة على الضعفاء فين أن ما استشكل و لا يصلح أن يكون ما نعا من محمة هذه الاحاديث فإنها ثابتة في الكتاب

العزيز، ولم يعنون هذه الأبراب بأنها صفات بل قال: باب قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. باب قوله تعالى لما خلقت بيدى، ولم يقل: باب إثبات اليدين لله ، فرضى الله عنه ما أدق نظره، وما أشد تحريه للحق وإبعاد قارىء كتابه عن اوهم.

ولقد بعد كل البعد عن شاكلة الصواب من جمع من المحدثين هذه الا حاديث في كتاب خاص وسماه بالصفات، أوالسنة ، أوالتوحيد، ورتبه على ترتيب صورة الإنسان من الوجه والعينين والعضد والذراع والكف والا صابع واليدين، واليمين والشمال، والساق والقدم فيجعل لكل واحد من ذلك بابا يجمع فيه الأحاديث التي فها تلك الالفاظ، وليته يقتصر على ما صح، بل يسوق في تلك الأبراب كل ما وصل إليه غير مفرق بين من تقبل روايته ومن لاتقبل روايته من الضعفاء والجمولين والوضاعين ، مع أنه لايقبل في صفات الله من الاحاديث إلا ماتواتر أو اشتهر لاما دون ذلك مما فيه غرابة فضلا عن المنكرات، وليس المراد بها أجزاء الذات والجوارح قطعا. بل من أين لهم الجزم بأن الوجه مثلاصفة وجودية زائدة على الذات كالحياة والعلم ، وهذا اللفظ على ماسمعت من وجوه استعالاته في العربية بل هذا اللفظ إذا استعمل في الإنسان اختلف المراد به كما مر فني قرله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) معناه العضو المخصر ص،وفي قوله تعالى ( فأقم وجهك للدين حنيفا ) لا يراد به ذلك العضو قطعا وكذلك هو في قول الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام (إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنفا) ومن الذي يفهم من الوجه الصفة من قوله تعالى حاكيا عن الأبرار ( إنما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولا

شكوراً) ومن البين أن هؤ لاء الأبرار إنما يريدون الله عز وجل بعملهم ورضاه والقربة إليه .

ومن السقوط بمكان احتجاج بعض المبندعة على ثبوت اليدين المتعارفتين بمثل قوله تعالى ( لما خلقت بيدى ) وزعمه أن اليدين بالتثنية لا تضاف إلا لمن له هذا الجزءان من ذاته وأنه لا يعقل سوى ذلك ، وكأنه لم يسمع قوله عز وجل فى العقوبة التى عاقب بها الذين اعتدوا فى السبت من بنى إسرائيل ( فجملناها نكالا لما بين يديها وما خلفها ) فجعل لها يدين .

ولمارأى هذا الخطر فى تلك الكتب المسهاة بالسنة والصفات والترحد الإمام في الحديث وأصول الدين وفروعه أبو سهل الصعلوكي حث أحد المبرزين في علم الحديث رواية ودراية أبا بكر البيق أن يفيث الامة بتصنيف كتاب في هذا الشأن لينقذ الناس به من اعتقاد التجسيم فالملك القدوس الحكم ، فصنف كتاب الأسماء والصفات ، ووضع أبوابه على نظام كتبهم مع الاحتراس من أول وهلة عن الوقوع في هذه الورطة فيقول - باب ما جاء في إثبات الوجه صفة لا من حيث الصورة - باب ماجاء في إثبات المين صفة لا من حيث الحدقة \_ باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة ، وهكذا وهو كتاب في هذا الباب لم يصنف مثله كما قال تاج الدين السبكي رضي الله عنه ، والقول بأن هذه صفات بالمعنى المذكور هو أحد قراين لإمام أهل السنة أبي الحسن الاشعرى ، والقول الآخر أن هذه الالفاظ يعتبر في معانها ما تقتضيه البلاغة الوربية من كناية أو مجاز تمثيل أوغيرهما ، كما قدمناه لك قريباعن السيد الشريف الجرجاني في شرح المواقف. ومن لم يكن من أهل العلم فالذي عليه أن يعتقده أن الله منزه عما يخطر بباله من الجسمية ولوازمها ويفوض علم المراد بذلك إلى أهله وفى ذلك السلامة الكاملة.

وقد وضع حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي في هذا المرضوع كتابا سماه (إلجام الدرام عن علم المكلام) ذكر فيه أن على من سمع هذه المتشاجات في الكرتاب والسنة سبع وظائف ، وما أحسن ماقاله في الوظيفة الخامسة، وهي الإمساك عن التصرف في الألفاظ أواردة ، والجود على تلك الألفاظ والإمساك عن الترف فهامن ستة أوجه: التفسير والتأويل والنصريف والتفريع والجمع والتفريق وشرحها مستوفاة فقال فيالتصرف الخامس الذي بجب الإمساك عنه الجمع فلا يجمع بين متفرق ، ولقد بعد عن التوفيق من صنف كتابا في جمع هذه الأخبار خاصة ورسم في كل عضو بابافقال باب في إثبات الوجه وباب في اليد إلى غير ذلك وسماه كتاب الصفات ، فإن هذه كلمات متفرقة صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات متفرقة متباعدة اعتمادا على قرائن مختلفة تفهم السامعين معانى صحيحة فإذا ذكرت بحمرعة على مثال خلق الإنسان صار جمع تلك المتفرقات فى السمع دفعة واحدة قرينة عظيمة فى تأكيد الظاهر وإيهام التشبيه وصار الإشكال في أن الرسول عليه الصلاة والسلام - لم نطق بما يرهم خلاف الحق؟أعظم في النفس وأوقع. بلالكلمة الواحدة ينطرق إلها الاحتمال فإذا أتصل بها ثانية وثالثة ورابعة من جنس واحد صار توالبها يضعف الاحتمال بالإضافة إلى الجلة، إلى أن قال: « والتصرف السادس التفريق بين المجتمعات فكم لا يجمع بين متفرقة فلا يفرق بين مجتمعه فإن كل كلمة سابقة على كلية ولاحقة لها مؤثرة في تفهم معناه مطلقا ومرجحة الاحتمال

الضعيف فيه فإذا فرقت وفصلت سقطت دلالتها مثاله قوله تعالى (وهو القاهر فوق عباده ) فليس للقائل أن يقول هن فوق لأنه إذا ذكر القاهر قبله ظهر دلالة الفوق على الفوقية التي للقاهر مع المقهور وهي فوقية الرتبة، ولفظ القاهر يدل عليه بل لا يحوز أن يقولوه والقاهر فوق غيره بل ينبغي أن يقول فوق عباده لأن ذكر العبودية في وصفه في الله فوقه يؤكد احتمال فوقية السيادة إذ لا يحسن أن يقال زيد فوق عمر قبل أن يتبين تفاوتهما في معنى السيادة والعبردية أو غلبة القهر أو نفرذ الأمر بالسلطنة أو بالأبوة فهذه الأمور يغفل عنها العلماء، فضلا عن العوام، اه. وهو كتاب جليل القدر في بابه لا يغني عنه غيره فينبغي لأهل العلم أن يطلعوا عليه. و بعد فتركب الذات من الأجزاء هو من سمات حدوثها وعاينافي كمال وحدانيتها بإجماع من يعتد بهمن أهل المعقول والمنقول: وهؤ لاء المصابون يهذا المذهب الباطل يدعون خطأ الأولين والآخرين فما احتجوا به على ذلك من الأدلة العقلية حتى صنف زعيمهم الحراني كتابا سماه - موافقة المعقول لصريح المنقول ـ ويعنى بهذا المعقول ما عقله هو والجملة من أشياخه وتلاميذه ، ومراده بصريح المنقول مادل في زعمه على أن الذات العلية ذات أجزاء وصورة وتعالى الله عما يتوهمون ، وقد نقلنا لك أن المشركين والهود كانوا يعتقدون فيالله عزوجل ذلك المذهب الباطلحتي قال قائلون منهم صف لناربك يا حمد ، كيف خلقه ؟ وكيف عضده ؟ وكيف ذراعه؟ وقال آخرون منهم انسب لنا ربك ، وبين لنا ما هو ومم هو؟ فأنزل الله في ذلك سورة الإخلاص وقوله تعالى (وماقدروا الله حق قدره)

أليس في ذلك التصريح بأن من اعتقد تركب الذات العلية فما قدر الله حق قدره ، وما آمن بأحديته ؟ عياذا بالله من ذلك \_ والحاصل أن الباحثين من أهل الإسلام في هذه المسألة انقسم الله الله فرق فرقتان زائفتان عن محجة الصواب إحداهما أفرطت فبالفت في التوحيد حتى جعلته ينافي الاتصاف بصفات المعانى كالعلم والقدرة، والأخرى فرطت فقالت بأن الوحدانية فيه تعالى لاتنافى تركبه من الأجزاء وقبوله للانقسام وتعالى الله عما قال الفريقان: وتوسط الفريق الثالث وهم أهل الحق الذين عم أهل السنة و الجماعة رضى الله عنهم فقالوا بما تقتضيه الأدلة الصحيحة من المعقول والمنقول وهو أن صفات الحال في أعلى معانها لاتنافي التوحيد بل التوحيد يوجب اتصافه بها وأن صفات النقص كالحدوث والإمكان وما يستلزم ذلك من التركيب وقبول الانقسام وما إلهاهي التي توجب وحدته الكاملة وأحديته العلية النفزه عنها. وهذا هو الذي يقتضيه الفهم الصحيح لسورة الإخلاص لاسما لمن أحاط بأسباب النزول وأنعم النظر في أدلة القرآن المنبثة في آياته العليا ، وقد قررنا لك مرارا أن القرآن عربي المفردات والمركبات والائساليب والدلالات فن احتجبشيء منه على هذه البدع فماعرف القرآن بل ولا أساليب العربية ، فلا يغرنك ماترى في تلك الكتب من التهويل بأن القرآن صريح في كذا ، والسنة صريحة في كذا ، من الجمة والمكان وصفات الأجسام، فإن هذه الصراحة إنما هي في الأفهام العامية القاصرة والأذهان البليدة الفاترة ، أما أهل العربية الفصحي من الصحابة والتابعين والمتفقمين في أصول الدين وأسرار اللغة فإنهم يعلمون مستيقنين أن الكتاب والسنة بمعزل عما افتروا وبمنأى عما زعموا ، ولله الحمد : ولولا أنا بنيناهذا

الكتاب على الاختصار لزدناك في هذا الأمر بسطا والمرفق يكفيه ما دون هذا ، والمعاند المبتلى بالهوى لا يكفيه المجلدات نسأل الله الترفيق والعصمة من الأهواء ختى نلقاه على جادة السنة.

( فصل فى إبطال بدعة أخرى لا تقل عن سوابقها خطرا بل القول بها مخالف لما علم بالضرورة من دين الإلاسم )

تلك البدعة هي القول بأن دار العقاب فانية منقضية غير أبدية وأن الكفار بعدفنا ماخارجون منها، وصارون إلى النعم، وداخاون الجنة. ونسبة ذلك إلى كمتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم و إلى بعض الصحابة والتابعين بللوادعى مدع الإجماع عليه لكانأسد بالإجماع من يقول بخلاف ذلك وهو بقاءدار العقاب كبقاء دارالئراب، وقد ألف في هذه البدعة الحراني وأطال القول في الانتصار له تليذه ابن القم في كمتابه (حادى الأرواح) وألف في ردها شيخ الإسلام تقى الدين أبو الحسن على السبكي كتابا سماه (الاعتبار في بقاء الجنة والنار) بين به الحق الذي عليه الأمة من بقاء الدارين جميعاو أهلهما خالدين فهما أبداسر مدا بغيرنهاية، ورمى في نحر تلك الوساوس والأوهام الحرانية بالسهام الصائبة شكرالله لدعمله وبلغه من رضوان ربه أمله، ولو لا تشغيب هذا الحراني وشيعته واعتقاد كثير من الجاهلين والمخدوعين لإمامته ماكنا في حاجة إلى بيان أن القرل بها كفر صراح و نسبتها إلى الكتاب والسنة كذب ظاهر مكشوف ، وجعل ذلك مذهبا لبعض السلف من الصحابة والتابعين متان لايقترفه إلا من بلغمن القحة غايتها، فنمرذ بالله من الجراءة على الله ورسرله وأثمة دينه، ونحن بتوفيق

الله تعالى نبين لك الحق جليا فى هذا الفصل من غير أن نطوح بك فى ضلالات هذه الطائفة.

فاعلم أن القرآن قد بين أبدية دار العذاب كما بين أبدية دار الثراب بيانا قاطعاً ، وأفاده بوجره قطعية لا تقبل ريبة ولا احتمالا فهوفها قطعي الدلالة كا هو قطمي المتن كيانه لحشر الأجسام والمعاد الجسماني سواه بسراء .قال تعالى ( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فها خالدون ) وكرر هذا المعنى بلفظ الخلود في مراضع كشيرة تزيد على الثلاثين. والخلود في لغة العرب التي نزل بها القرآن يطلق على معنين، أحدهما المحكث الطريل المنتهى إلى غاية ، والثاني المحكث الذي لا انتهاء له؛ يسمى هذا الثاني بالأبدية ، ولما كان في الديبير بالخلود هذان الاحتمالان قطع الله تعالى عرق هذا الاحتمال الأول فقيد الخلود بالأبدية لافي موضع واحد والااثنين ، بل عبر عنه بعبارات متعددة وصرف في هذا المهنى الآيات كعادة القرآن الكريم فقال سبحانه (إن الذين كفروا وظلموا لم يكنالله ليففر لهم ولا ليمديهم طريقاً . إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا) فانظر إلى نفي المغفر ةلهم على هذا الوج، المؤكد، وإلى تقييد الخلود في جهنم بالأبدية ، و تأكيده بالجملة المتممة للآية. و قال سبحانه ( إنالله لعنالكافرين وأعد لهمسميرا خالدين فها أبدا لايجدون ولياولا نصيرا) وقال سبحانه ( ومن يعص الله ورسوله فإن له نارجه نم خالدين فيها أبدا) والمراد بالممصية في هذه الآية الكيفروقال جلجلاله (أو لنك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا ) وقال تمالي (كا.ا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقرا العذاب) وقال: (وماهم بخارجين من النار)

وقال (يريدون أن يخرجوا من النار وماهم بخارجين منهاو لهم عذاب مقيم) وقال تمالى فى النار وأهلها (كلما خبت زدناهم سعيرا) وقال تعالى (والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيمونوا ولا يخفف عنهم من عذابها) ولما ذكر قولهم ربنا أخرجنا احتج عليهم بقوله (أولم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير) فلم يعدهم بفنائها ودخولهم الجنة بعده وإنما أقام الحجة عليهم بما كان من إعمالهم ما يسترجب منع العذاب عنهم. وانظر إلى نفي تخفيف العذاب أيشك سامع هذا الخطاب في أن ذلك وأضح في بقاءهذا المذاب على شدته أبدا سرمداً ، وقال تعالى (فذوقر افلن نريدكم الأعذبا) فهل يوجد أصرح من هذافي الدوام والأبدية ؟ ولا يرتاب ذوعقل في أن قوله تعالى في الـكه فار (خالدين فيها أبداً) يقتضي أبديتهم وأبدية دارهم وأوكانت دارهم فانية كما زعم ذلك الجاهل وشيمته لكان معنى الكلام العزيز أنهم باقون أبداً في دار غير باقية و دائمرن في دار غير دائمة، وهذا مالا تفهمه العرب من هذا الكلام العزيز ولا يعقلة ذو لب، وقال سبحانه في الذين كذبوا بآيانه (ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط) فعلق دخر لهم الجنة على ما هو مستحيل عقلا فيكون مستحيلا سمماً وشرعاً ، ثم بين أين مقرهم في تلك المدة التي لا أمد لها فقال ( لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غراش) وقال تعالى (كلما أرَّادوا أن يخرج ا منها من غم أعيدوا فيها) وقال سبحانه (كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين من النار) فنني خروجهمنها على أبلغ وجه وآكده ولم يكتف بنني إخراجهم ، بل نني خروجهم ، فإذا دل قوله تعالى فى الجنة (وماهم منها بمخرجين) على أبديتها كما احتج به على ذلك أو لئك المبتدعة

أفلا يكون ننى خروجهم من النار على هذا الوجه الأبلغ دليلا على أبدية النار؟. وكذلك قال تبارك و تعالى فى فريق الأشقياء والسعداء (خالدين فيها مادامت السمرات والارض) و معناه التعبير عن أبدية الخلو دللدارين وأهلهما بطريق الكناية على عادتهم ، ولكنه سلك فيها الأسلوبالأعلى فإنهم يقولون فى الكناية عن الدوام والأبدية لا أفعل كذا ما بل بحر صوفة ، وما دام هذا الجبل . وهذه الكناية تقول مادامت السمرات والأرض، ولا يراد بها إلا الدوام والأبدية كا يعرف ذلك من أساليبهم وموارد استعالاتهم . وفى القرآن كثير غير ماذكرنا صريح فى أبدية دار وموارد استعالاتهم . وفى القرآن كثير غير ماذكرنا صريح فى أبدية دار قطعى الدلالة؟

## (دفع التباس يرمى به الوسواس الخناس)

فإن قلت فما معنى قوله تعالى فى سورة الانعام فى خطاب الكفاريوم القيامة (النار مثواكم خالدين فيها إلاماشاء الله)؟ قلت: معنى هذا الاستثناء فى الدكلام العزيز المبالغة فى أن خلودهم أبدى فى دار العذاب لامخلص هم منه البتة إلا أن يشاء الله خلاصهم منه وهو مما لايشاؤه كما قال (إن الله لايففر أن يشرك به) وكما قال (لم يكن الله ليغفر لهم) وكما قال (وما هم بخارجين منها) ولكنه أخرجه مخرج الاستثناء وعلى صورة الإطاع لهم تهكم بهم وتشديداً للأمر عليهم ببيان أن ذلك الخلاص الذى يطلبونه ليس مربوطاً إلا بمشيئته وحده ،وهو لايشاؤه ، وفيه من الفوائد غيرماذكر أن الأمور كاما مربوطة بمشيئته لايجب عليه منها شيء فلو شاء ألا يخلدهم في دار العذاب خلوداً أبديا لفعل، ولكنه لايشاء ذلك كما أخبر عن نفسه في دار العذاب خلوداً أبديا لفعل، ولكنه لايشاء ذلك كما أخبر عن نفسه

وإلى هذه الفائدة أشار الحبر ابن عباس فها روى على بن أبي طلحة عنه أنه قال في قوله ( إلا ما شاء الله ) ، إن هذه الآية آية لاينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ألا ينزلهم جنة ولا ناراً ، ومعناه أنه لابجب عليه إدخال المؤمنين الجنة ولاإدخال الـكافرين النار بل ذلك راجع إلى محض مشيئته فا شاء كان ، ولم يرد رضي الله عنه أنالانحكم على الكافرين بتأ بيد عذابهم في دار العقاب وتخليد المؤمنين إلى غير النهابة في دار النهم فإن هذا الحكم على الفريقين ليس حكما مناعلي الله وإنما هر حكم منابما أخبر الله به عن نفسه أنه فاعله لامحالة . فهكذا ينبغي أن تفهم كلام الحبر وإياك وما قال الجاهلونفيه . وكذلك القول في قوله تعالى في سورة هر دفي خلود الاشقياء في النارأ بدأ والسعداء في الجنة أبدا (إلا ماشاءر بك) المقصر د منه تأكدالدوام والأبدية بيان أنه لايقطع تلك الأبدية للفريقين وداريهما إلا مشيئته وحده و قد أعلم في غير ما آية من كتابه أنه لا يشاه قطم تلك الأبدية كَاقَالُ فِي الجُنَّةُ وَأَهْلُمُ ا (أَكَامِ ا دَائِمُ وَظَلْمِ ا تَاكَ عَقَى الَّذِينَ اتَّمْرِ ا ) وكاقال في أصحاب النار و في عذابها (إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون . لايفتر عنهم وهم فيه مبلسون ) أي يائسون من الفرج أبد الآباد نعوذ بالله من ذلك ، فعني الكلام أن أهل الشقاء من الكمفار خالدون في النار أبدا إلاالوقت الذي يشاء الله خلاف ذلك فيه وأن هذا الوقت الذي تقع فيه تلك المشيئة غير كائن البتة وأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا إلا الزمان الذي يشاء الله فيه قطع تلك الأبدية ، وأن هذا الزمان الذي تحصل فيه تلك المشيئة لايوجد قطعاً . ومن فوائد الاستثناء في الآيتين الإعكام بأن الأمر في الثواب والعقاب ودوامهما مربوط بمحض مشيئته لالوجوب عليه سبحانه ولاتحتم

فإن العظمة الإلمية أرفع من ذلك وأعلى ، ولما كان يما يستبعده الجاهلون تأبيد العذاب والمعذبين ولاسها إذا كانت دار العذاب هي النار وقد أخبرهم آنه فاعل ذلك لامحالة بمشيئته دفع ذلك الاستبعاد بخاتمة الآية الأولى وهي قرله سبحانه (إن ربك فعال لما يريد) مهما كان المراد بعيدا في أنظار القاصرين عن معرفة سعة القدرة الربانية وعظم نفرذ الإرادة الإلهية فليس شيء على ذلك الجناب ببعيد ، وزاد عز وجل أهل الجنة طمأنينة على أن مشيئة انقطاع نعيمهم غير واقعة منه سبحانه في وقت من الأقات فقال وله الحد (عطاه غير مجذوذ) يعني غير مقطوع . قال المولى أبو السعود في تفسير قوله ( إلا ماشاء ربك ) في الآية الأولى : « يعني أنهم مستقرون في النار في جميم الأزمنة إلا في زمان مشيئة الله تعالى لعدم قر ارهم فيها ، وإذ لا إمكان لنلك المشيئة ولا لزمانها بحكم النصوص القاطعة الموجبة للخلود فلا إمكان لانتهاء مدة قرارهم فيها ، ولدفع ماعسى أن يتوهم من كون استحالة تعلق مشيئة الله تعالى بعدم الخلود بطريق أوجوب على الله تعالى قال (إن ربك فعال لما يريد) يعنى أنه في تخليد الأشقياء في النار بحيث يستحيل وقرع خلافه فمال عوجب إرادته،قاض بمقتضي مشيئته الجارية على سنن حكمته الداعية إلى ترتيب الأجزية على أفعال العباد، اه. ومن أهل العلم من جعل الاستثناء من الخلود في عذاب النار ونعم الجنة ، وذلك بأن أهل النار لايخلدون في عذاب النار وحده بل يعذبون بالزمررير وبأنواع من العذاب سوى عذاب النار وبما ه، أغلظ منهاكاما وهو سخط الله عليهم و خدة ه لهم بقوله سبحانه لهم ( اخسئوا فيها و لا تكلمين ) وإهانته إياهم ، وكذلك أهل الجنة لهمسرى الجنةما هو أكبر منها وأجل موقعا منهم ، وهو رضوان الله كما قال تعالى (ورضي ان من الله

أكبر) وكشف الحجاب عنهم ، و إباحتهم النظر إلى ذاته العلية ، كاقال تمالى ( وجوه يرمنذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) وكما قال صلى الله عليه و سلم ه فير فع عنهم الحجاب فما أعطر اشيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ومعنى قوله ، (إن ربك فعال لما يريد) أنه يفعل بأهل النار مايريد من أنواع العذاب ، وعذاب النار وسواه لامانع لما أراده ، وعلى هذا الوجه الثانى اقتصر الزميشرى ، وعلى هذين الوجهين فى تفسير الآيتين الكريمتين ، فالمراد من الذين شقوا من مات كافرا . ومن الذين سعدو امن مات مؤ منا وإن كان فاسقا ، فإن الأولين فى النار خالدون فى دار عقابهم أبدا ودارهم باقية أبدا ، والآخرون مشتركون فى الحدم بخلودهم فى الجنة أبدا وإن القية أبدا ، والآخرون مشتركون فى الحدم بخلودهم فى الجنة أبدا وإن المقية أبدا ، والآخرون مشتركون فى الحدم بخلودهم فى الجنة أبدا وإن المقية أبدا ، والآخرون مشتركون فى الحدم بخلودهم فى الجنة أبدا وإن

ومن العلماء من جعل عصاة المؤمنين داخلين في الأشقياء باعتبار معاصيهم، وفي السعداء باعتبار إيمانهم، وجعل ماشاه ربك في المرضعين محمولا عليهم. منهم المستثنون من الخلود في النار لما تواتر من الاحاديث أنه لايبق فيها موحد، بل لابد من خروجه منها وإن مالت مدة عذابه، وهم المستثنون أيضا من الخلود في الجنة باعتباراً نهم لا يدخلون الجنة حين يدخل المطيعين بل يتأخر دخو لهم فيها عنهم برة عقابهم. وأنت إذا قلت بسافرت يوم الخيس كله إلا ثلاث ساعات، جاز أن تكون الثلاث من أوله وكان صحيحا، كأنه تعالى يقول: إن الذين سعدوا في الجنة خالدون فيها من حين يؤذن بالدخول إلى مالا نهاية له، إلا طائفة منهم لا يكون خلودهمن أول هذا المبدأ، بل يتأخرون مدة عقابهم. وعلى هذا فالمستثني هم عصاة المؤمنين هذا المبدأ، بل يتأخرون مدة عقابهم. وعلى هذا فالمستثني هم عصاة المؤمنين المبدأ، بل يتأخرون مدة عقابهم. وعلى هذا فالمستثني هم عصاة المؤمنين المبدأ، بل يتأخرون مدة عقابهم. وعلى هذا فالمستثني هم عصاة المؤمنين المبدأ، بل يتأخرون مدة عقابهم. وعلى هذا فالمستثني هم عصاة المؤمنين المبدأ، بل يتأخرون مدة عقابهم. وعلى هذا فالمستثني هم عصاة المؤمنين المبدأ، بل يتأخرون مدة عقابهم. وعلى هذا فالمستثني هم عصاة المؤمنين المبدأ، بل يتأخرون مدة عقابهم. وعلى هذا فالمستثني هم عصاة المؤمنين المبدأ، بل يتأخرون مدة عقابهم. وعلى هذا فالمستثني هم عصاة المؤمنية الاستثناء الاستثناء المبدأ به بل يتأخرون مدة عقابهم ومن قال من السلف بأن هذا الاستثناء الاستثناء المبدأ به بلا يتأخرون مدة عقابهم و من قال من السلف بأن هذا الاستثناء المبدأ به بلا يستركه و من قال من السلف بأن هذا الاستثناء الاستثناء المبدأ به بلا يكله بقول بالمبدأ به بلا يكله بلا يكله بلا يكله بلا يكله بلا يكله بلا يكله به بلا يكله بلا يكل

أتى على كلوعيد في القرآن، فمناهأن عصاة المؤمنين لايشملهم حكم الخلود في النار على وجه التأييدحيث ذكر في القرآن . ومن تأوله على غيرذلك فافهم مرادهم ، وكذلك من ثبت عنه أنه قال يأتى على جهنم يوم لايكون فيها أحد. عنى بجمنم المكان المخصوص بعصاة المؤمنين ، وهو الطبقة العليا منها. أما القول بفنائها أو بخروج الكفار منها فماذ الله أن يقول مسلم عرف ماعلم بالضرورة مجى، الني صلى الله عليه وسلم به ، فضلاعن أن يقر ل به صحاىأو تابعي ، أو أحدى يمتدبهله ، وقد عزا الحراني هذا القول إلى عمر وابن مسعود وأبى هريرة وأبى سعيد . فأما عمر رضى الله عنه فقد روى ابن أنى الدنيا بإسناده عن هشام بن حسان عنه رضي الله عنه .قال: م عمر بن الخطاب بكشيب من رمل فبكي فقيل له ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال ذكرت أهل النار فلو كانوا مخلدين فى النار بعددهذا الرمل كان لهم أمد يمدون إليه أعناقهم ولكمنه الخلود أبدا . وقد روى هذا المعنى عن ابن مسمود رضي الله عنه أيضا ، قال الحافظ ابن رجب في كتابه والتخويف من النار، قال أبو الحسن ان البراء العبدى في كتابه الروضة له: حدثنا أحمد بن خالد. وساق السند إلى عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: « أو أن أهل جهنم وعدوا يرما من أبد أوعدد أيام الدنيا لفرح ا بذلك اليوم، لأن كل ماهوآب قريبه وذكر ابن رجب قبل هذا الأثر في هذا المعنى عن عبد الله حديثامر فوعا ، ورجح أنآخره م، ق، ف على عبدالله بن مسعى د ، ولفظه « ولو قيل لأهل النار إنكم ماكثون في النار عدد كل حصاة في الدنيا سنة ارجرا وقالوا إنالابدمخرجون، ولوقيل لأهل الجنة إنكهما كثون في الجنة عدد كل حصاة في الدنيا سنة لحزنوا وقالوا إنا لابد خرجون، ولكن الله

جعل لها الابد ولم يجعل لها الأمد ، اه ، ولو تتبعت ماتشبث به الحراني في الاحتجاج لهذا القول من عزوه إلى السلف مارأيت إلا كلاماإما مكمذوبا على من نسب إليه ، أو مؤولا لم يردبه قائله ماأراد الحراني نسبته إليه ، وكثيراً ما تجد التصريح بأبدية النار وخلود أهلها فيها عن نسب الحراني إليه القول بفنائها كما أريناك عن عمر وابن مسعود كما سنحكيه لك عن غيرهما ، وقد استقصى شيخ الإسلام التقى فى كتابه الاعتبار تفنيد مزاعمه فليرجع إليه من أراد ذلك. فإن قلت أليس قوله تعالى (لابثين فيهاأحقابا) دالا على ماادِعاه هذا الرجلومنشايعه ؟ قات :هيمات ذلك مميمات فإن الاحقاب مى المددالط يلة وهي محتملة أن تكون متناهية وأن تكرن غير متناهية فإذا كانت متناهية انقطع العذاب بعدها ، وقد قطع عرق هذا الاحتمال قوله عز وجل لمؤلاء الذين قال فيمم (لا بثين فيها أحقابا دفذة و افلن نريدكم إلاعذابا) وقدقال السلف ليس أشدعلي أهل النارمنها ، فالآية حجة عليهم لالهم و يحتمل المكلام العزيز وجها آخر يزول به عنك التشابه في الآية أيضا وهر أن الاحقاب التي يلبثونهاليست مطلقة كما في هذا ارجه، بل هي مقيدة بالجلة بعدها ، وهي قوله تمالي (لايذوقون فيها بزدا ولاشرابا إلاحمها وغساقا) وهي في محل النصب على الصفة لاحقابا أو على الحالية من الضمير المستكن فى لا بثين . والمدى أنهم يمكث ن أحقا بالا يذو قون فيم الإلا حماو غساقا ولتكن تلك الاحقاب متناهية فإذا انتهت انتقلو اإلى أنواع أخر من المذاب كما قال سبحانه في آية أخرى (هذا فليذو قيه حمم وغساق . و آخر من شكله أزواج) فليسممناهأن الأحقاب إذا انتهت انتهى عذابهم وفنيت دارهم وخرجرا إلى دار النعيم ، حاشا أن يكون ذلك كذلك ، وإنما هو التقلب في أن واع المذاب من الشديد إلى الأشد ، كما قال في هذه الآيات ( فلن نزيدكم إلا عذاباً ) وقد

ذكر الحافظ ابن رجب عن أحمد بن أبى الحوارى - بفتح الحاء المهملة كسكارى ـ قال سمعت إسحق بن إبراهم يقول على منبر دهشق ولا يأتى على صاحب الجنة ساعة إلاوهو يزدادضعفا من النعيم لم يكن يعرفه، ولا يأتى على صاحب النار ساعة إلا وهى مستنكر لنب عمن العذاب لم يكن يعرفه، قال الله عز وجل (فذوقوا فلن نزيدكم إلاعذابا) اه. وروى الإمام الطبرى بسنده عن الحسن رضى الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: وأما الاحقاب فليس لها عدة إلا الخلود في النار ، وروى بسنده عن قتادة قال: قال الله تعالى ولن تجد بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا الاتفاق على أبدية دار ولن تجد بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا الاتفاق على أبدية دار النعم و دار العذاب و خلود أهلهما فيهما .

ولما قال في زمن التابعين جهم بن صفوان بفناه الدارين كفروه بهذا القول ، ولم يرجد أحد في ذلك العصر يقول إنه أصاب في القول بفناه النار وأرف القول بفناتها قول معروف بين الصحابة والتابعي كا زعمه الحراني، وكل من نقل من أهل العلم البدع التي كفر بها جهم عدم نها قوله بفناه النار ، ولم يستثنه، ولا يصح بوجه من الوجوه نسبة هذا القول إلى ذلك التابعي الجليل عامر الشعبي فأولى أن لا تصح نسبة هذه الكلمة الخاط فالكافرة إليه وهي «جهم أسر عالدارين عمر انا وأسر عهما خرابا، فإن معناها القول بفناه الدارير جميعاً وهو عين قول جهم، ولم يقله غير دباعتراف الحراني نفسه و تلييذه وقد روى هذه الدكلمة عن الشعبي الطبري في تفسير دباسناد فيه ابن حيد ، قال فيه البخاري فيه نظر ، وكذبه غير و احدمن الحفاظ وفيه بيان . و لعله الطائي وهي مجمول و لا يصح أن يكون هو الاحسى الثقة المعروف، ولذلك قال شد الإسلام التق ، أ ا أعيذ الشدي من ذلك قإنه يقتضي خراب الجنة ، اه

وكل من عرف الشعبي وأقرال العلماء قال مثل ما قال التقى. وقال شيخ الإسلام تقى الدين رضى الله عنه في رده على هذه البدعة أول رسالته: و بعدفإن اعتقاد المسلمين أن الجنة والنار لا تفنيان وقد نقل أبر محمد بن حزم الإجماع على ذلك ، وأن منخالفه كافر بإجماع و لاشك في ذلك، فإنه معلوم من الدين بالضرورة و تواردت الأدلة عليه «تمساق الآيات الكشيرة الصريحة في ذلك، ثم قال ، وكذلك الأحاديث متظاهرة جداً على ذلك، ثم ساق أحاديث صحاحا في المسألة منها قوله صلى الله عليه وسلم « أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يمو تون فيها ولا يحيرن ، صحيح من حديث أبي سعيد.ومنها حديث ذبح الموت، قلت واستوفي الكلام على رو ايا نه الحافظ أبن رجب فقال رحمه الله ، وفي الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « بجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال ياأهل الجنة هل تمرفون هذا ؟فيشر تبون وينظرون ويقولون نعم. هذا المرت. ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا فيشر ثبون وينظرون فيقولون نعم هذا الموت،قال فيؤمر به فيذبح ثم يقال ياأهل الجنة خلود فلا مرت ، وياأهل النارخلود فلاموت، الحديث . ثمقال وخرجه الترمذي بمعناه وزاد « فلولا أن الله قضى لأهل الجنة بالحياة والبقاءلمانوا فرحا، و ولا أن الله قضى لأهل النار بالحياة والبقاء لما تو الرحا، و خرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه معناه من حديث أبي هريرة مرفوعا وقال فيه « إن أهل الجنة يطلعون خائفين وجلين أن يخرج ا من مكانهم الذي هم فيه ، وإن أهل النار يطلعون مستبشرين فرحين أن يخرج ا من مكانهم الذي هم فيه » وفي رواية الترمذي « مستبشرين يرجين الشفاعة » وخرجاه فى الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم بمناه و فى حديثه ، فيزداد أهل الجندة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم ، وخرجه الترمذى من حديث أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم مختصرا وفيه ، فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة ، ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل الجنة ، ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار ، وخرج ابن أبى حاتم بإسناده عن ابن مسعود من قوله نحو هذا المعنى غير مر فوع وزاد ، أنه ينادى أهل الجنة وأهل النار هو الجلود أبد الآبدين . قال فيفرح أهل الجنة فرحة لو كان أحد ميتا من فرحه لمانوا ، ويشمق أهل النار شهقة لوكان أحد ميتا من فرحه لمانوا ، ويشمق أهل النار شهقة لوكان أحد ميتا من فرحه لمانوا ، ويشمق أهل النار شهقة لوكان أحد ميتا من فرحه لمانوا ، ويشمق أهل النار شهقة لوكان أحد ميتا من فرحه لمانوا ، ويشمق أهل النار شهقة لوكان أحد ميتا من فرحه لمانوا ، ويشمق أهل النار شهقة لوكان أحد ميتا من فرحه لمانوا ، ويشمق في هذا الفصل .

ومن العجيب أن ترى هدنه الاحاديث والآثار المصرحة ببقاء الندار وأهلما فيها أبدا مروية عن هؤلاء الأربعة من الصحابة الذين نسب إليهم شيخ الابتداع القول بفناء النار وهم عمر وابن مسعود وأبن هريرة وأبو سعيد الحدرى رضى الله عنهم ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ، ثم قال شيخ الإسلام التي في رده على ذلك الغوى ، « فهذه الآيات التي استحضر ناها في بقاء الجنة والنار وبدأنا بالنار لانا وقفنا على تصنيف لبعض أهل العصر في فنائها ، وقد ذكر نا نحو مائة آية منها نحر من ستين في النار ونحو من أربعين في الجنة ، وقد ذكر الحلود أوما اشتق منه في أربع وثلاثين في النار ، وثمان وثلاثين في الجنة ، منها سبع مع الحلود . وذكر التصريح مع الحلود . وذكر التصريح مع الحلود وفي ثمان في الجنة ، منها سبع مع الحلود . وذكر التصريح مع الحروج أومعناه في أكثر من ثلاثين وتضافي هذه الآيات ونظائرها

يفيد القطع بإرادة حقيقتها ومعناها، وأن ذلك ليس عا استعمل فيه الظاهر في غير المراد به ولذلك أجمع المسلون على اعتقاد ذلك وتلقوه خلفاءن سلف عن نبهم صلى الله عليه وسلم وهو مركوز في فطرة المسلمين معلوم من الدين بالضرورة ، بل وسائر أهل الملل غير المسلمين يعتقدون ذلك، ومن رد ذلك فهو كافر ، ومن تأوله فهو كمن تأول الآيات الواردة في البعث الجسماني وهو كافر أيضا ، الخ .

وهو مصنف لاغنى عنه لمن ابتلى بقراءة ماصنفه هؤلاء المبتدعة في هذه البدعة فإنهم يدعون إلها باسم أنها السنة وأنالقول بهاهو ماتقتضيه الأدلة ، ويقول به أكابر الصحابة كعمر ، ومن العجيب أن هذا الحراني يخطىء أتمير المؤمنين عمر في السنة التي أذاعها من جمل الطلاق الثلاث الجموع ثلاثًا ، ويرميه بأندرأى رآه يخالف به السنة، ويشيد بذكره بنسبة هذه العقيدة - فناء النار - إليه ، وهي كفر بإجماع الامة سلفا وخلفا و بعبارة أخرى يروج على الناس هذا القول الكفرى، وهو القول بأن النار فانية ودار العذاب غير باقية بنسبته إلى أمير المؤمنين عمر ، ويبدأ بذكره في الصحابة الذين نسب إلهم هذا القول زورا و بهتانا، ويروى أثرا عن عمر رواه عبد بن حميد بسنده في تفسيره أنه قال: ، لو لبث أهل النار في النار بقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم بخرجون فيه، . ثم يشيد بإمامة عبد ورجال السند، ويحمل أهل النار على الـكفار ويقول ماشاء عاتراه مذكوراً في حادي تليذه . وقد بينا لك أن هذا القول عن عمر وغيره من الصحابة والتابعين إن ثبت عنهم فمرادهم بأهل النار الذين بخرجون : عصاة المؤمنين وإن عظمت معاصهم وطالت مدة عذابهم، ولأير يدون

بأهل النار الذين هم أهلها وهم الـكمفار ، وقد ذكرنا لك الأثر الذي خرجه ابن أنى الدنياه عن عمر حن مرعلى كشيب الرمل فبكى فسئل فقال ذكرت أهل النار ، الأثر ، وقد مر قريبا ، وفي آخره ولكنه الخلود أبدا ، وظاهر أنه أراد في هذا الأثر بأهل النار الذين همأ هلها كاسبق التصريحيه عن رسى لالله صلى الله عليه وسلم فى الصحيم ، على أنه قداعترف بأن الحسن لم يسمع من عمر فيكون منقطعا ، ومن البين عند العارفين بطرق الاستدلال أن الحديث المرفئ إذا كان منقطعا سقطعن درجة الاحتجاج به في الفروع التي يكتني فها بالظنيات ، فكيف محتج هذا الإمام الأوحد في نظر المقدسين له بأثر منقطع في باب العقائد التي هي من باب القطعات؟ ومايدريه أن الذين رووا هذا الأثر فهم ا منه مافهم هر حتى محتج بعدم إنكارهم له على ثبرت هذا المهنى الذى قاله، ويدع قراطم القرآن والسنة ولكنه الهوى إذا غلب كان أشد الصرارف عن الهدى ، فنسأل الله العافية من ذلك عاه رسوله الأعظم عليه الصلاة والسلام .

و بعد فإن بقاء النار أبدا و خلود أهلمافها على التأبيد الذى لاانقطاعله ولانهاية قددل عليه الكتاب العزيز دلالة قطعية لاتقبل الشك و لاالتشكيك، كادل على البعث الجسمانى، فإنه أخبر بأنهم خالدون فيها أبدا، وأبدية الخلود في الذى و ماخلدفيه، في الذى و تستلزم قطعاً بل تصرح بأن الابدية ثابتة للخالد و ماخلدفيه، و تأور هذا الدكلام الصريح الذى لا يقبل التأويل بأن المراد به أن الخلود فيها ماداست باقية، وأن بقاءها غير واقع، فإن سمى ذلك خلوداً بمعنى طول المكث فكيف يكون تأبيداً، هذا ما لا يفهمه عربي و لا يجمى، ومن أبن يأنهم هذا القيد الذى افتروه على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

وعلى اللغة التي نزل بها القرآن، وقد أخبر القرآن أنهم ماهم بخارجين من النار ولهم غذاب مقم ، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ، إلى غير ذلك عامر ، ولو صب هذا القيد المفترى لأمكن أن يقال ذلك في البعنة التي بحزم بعدم فناتها، ويحتج عليه بقوله تعالى (وماهم منها بمخرجين) و بقوله تعالى (أكام ادائم وظلما) وقوله سبحانه وتعالى (إن هذا لرزقنا ماله من نفاد) وينقل عن بعض السابقين أن من قال بفناء الجنة فقد كفر بثلاث آيات من كتاب الله وللجهمي أن يقول له إن معاني هذه الآيات أن دوام أكلما وظلما وعدم النفاد في رزقما حقوصدق ، ولكن المرادبه أن ذلك مادامت باقية فإذا فنيت انقطع ذلك ، فما جيب به فهو جو ابعلماء الأمة كافة، وهو أن هذا القيد الخترع تنفيه الدلالة القطعية للكناب والسنة المستفيضة ، بل المتواترة ، فإنها أخبرت بخروج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان دون الكيفار بل بخروج من كان في قابه أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من إيمان و صرحت بعدم خروج الكفار وعدم قبول الشفاعة فهم.

وقد أسلفنا لك أن بقاء النار أبدا كفاء الجنة كذلك بما أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى ظهور ذلك الزائغ جهم بن صفوان قال ابن القيم: « وليس له – أى جهم – « ه سلف قط من الصحابة و لامن التابعين و لاأحد من أثمة الإسلام ، و لاقال به أحد من أهل السنة . وهذا القول بما أنكر « عليه و على أتباعه أثمة الإسلام وكفر وهم به ، وصاحوا القول بما أنكر ه عليه و على أتباعه أثمة الإسلام وكفر وهم به ، وصاحوا بهم من أقطار الأرض ، انتهى . وكل ماقاله فى جهم فهو صحيب ولكن تعصبه الأعمى وهو الهالم لمك قدحالا بينه و بين العلم بأن شيخه الذى يسميه مسمنة الإسلام يصدق عليه كل ماقاله فى جهم حذو القذة بالقذة أو حذو مسمنة الإسلام يصدق عليه كل ماقاله فى جهم حذو القذة بالقذة أو حذو

النعل بالنعل ، فإن القرل بفناء النار ماقاله أحد من الصحابة و لا التابعين ولا أهل القدوة في الدين حتى جاء هذا الرجل فنسبه إلى السلف وأهل السنة و نفي الإجماع الذي نقله الثقات كعادته في كل ما يعن له من الآراه ، قال المولى عضد الدين في كتاب المواقف في مرصد المعاد في المقصد السادس منه , أجمع المسلمون على أن الـكمفار مخلدون في النار أبدا لاينقطع عذابهم ، وأنكره طائفة خارجة عن الملة الإسلامية ، ثم ذكر شهرم وردها ونقل عن بعض المعتزلة تخصيص تأبيد العذاب بالكافر المعاند وبسط شهته ثم دفعها فقال: « واعلم أن الكمتاب والسنة و الإجماع - يعنى المنعقد قبل ظهور المخالف ـ يبطل ذلك، قال شارحه السيد الشريف: بل نقول هو مخالف لما علم من الدين ضرورة. قال العضد إذ يعلم قطماً أن كمفار عهد الرسول الذين قتلوا وحكم بخلودهم في النار لم يكر نوا عن آخرهم معاندين بل منهم من يعتقد الكيفر بعد بذل المجرود ، ومنهم من بقى على الشك بعد إفراغ الوسع، ثم قال ولم ينقل عن أحد قبل المخالفين هذا الفرق، اه. فها أنت ذا تراه لم ينسب القول بفناء النار إلا للخارجين عن الملة الإسلامية ، عياذا بالله من ذلك.

بل القول بأبدية النار وأهلها عاعلم من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضرورة أخذته الامة خلفاً عن سلف واشتهر جد الاشتهار حتى لا يحتاج فيه إلى "ل معين عن واحد مخصوص ، كاعلم من دينه دوام الجنة وعدم فنائها وحشر الارواح بأجسادها وغير ذلك مما بين في علمأصول الدين، ونسبة خلافه إلى صحابى أو تابعى افتراء بلاامتراء . على أن كثيراً من حكاء الإسلام قد بينوا أن أبدية أهل النار فها و بقاءها على ماهى عليه من حكاء الإسلام قد بينوا أن أبدية أهل النار فها و بقاءها على ماهى عليه

بلانهاية عمايدرك حكمته العقل كايقضى بالسمع، فإن عقو بات الجرائم إنما تكرن على قدرها كما قال تعالى (جزاء وفاقا) لاعلى قدر مدة التلبس بها. وأكبر الكبائر الكمفر، ويليه قتل النفس التي حرم الله قتلها عمدا ظلما. والخلود قسمان كامر مكث طريل ينتهي إلى أمر، ومكث لاينتهي إلى أمد بل هو الأبد، فإذا جعل القسم الأول عقوبة القائل صم عقلا أن يكون القسم الثاني هر عقوبة الجريمة الكبرى على الإطلاق، وهو الكفر والعياذ بالله تمالى ، ولانكرن التسوية بينهما من المدل في شيء (فتبارك الله أحكم الحاكين، وتمت كلةربك صدقا وعدلا) وهرسبحانه من العظمة بحيث لا يجب عليه شيء ومن الحكمة بحيث لا يقضي إلا عدلا ، ولا يحكم إلا بما اقتصته حكمته العليا ، ولهذا يجمع في كتابه كثيرا بين وصفيه العظيمين العزة والحكمة. والملك والقدس، فيقرل (وهر العزيز الحكم) ويقول ( لاإله إلا هو الملك القدوس ) وعدم معرفة حكمته تعالى في بعض ماقضى به لايقتضى عدم الحكمة في نفس الأمر وإنما يقتضي الجهل من هذا العبد والقصور في عله والنقص في إدراكه لأسرار قدر العلم الخبير، ومن سوى علمه بعلم خالقه فقال فيه سبحانه: ما كان يصح منه هذا أو كان ينبغي له هذا ، فما عرف نفسه وماعرف ربه ، وأيضاً ، فالعقو بات على قسمين : منها ما يكون للتأديب والتهذيب إذا كان المعاقب أهلا لذلك : ومنها مايتمحض للتنكيل حيث لا يكرن المعاقب أهلا للانزجار والامحلا للاعتبار، وليس فيه للندم على مافرط منه مغرز إبرة، كاتراه في أصناف المجرمين إذا كنت بصيرا، فإن منهم من يكرن قابلا للفيئة عن قرب أو بعد ومنهم من لايزداد وإن عوقب إلا عتوا و عمى عن الحق ، واستحسانا

لما فعل من جراتم ، والله بعباده خبير بصير ، فمن مات وفيه أصل الإيمان كانت عقوبته من القسم الأول، وكانت في باب الرحمة أدخل منها في باب العقوبة ، أو نقول: كانت رحمة خالصة في حقيقتها ، عقوبة ظاهرة في صورتها ، ومن هنا تفهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم و لايقضى الله عز وجل للمؤمن قضاء إلا كان خير آله ، حتى إذا عملت العقو بةالصورية فيه عملها وعلمالته منه بلوغه مرتبة المهذبين المؤدبين أخرجه بفضل إحسانه إلى الرحمة ظاهراً وباطنا وهي الجنة ، فإنها حينئذ قد صلحت له و صلح لها، ومن مات على كفره وليس فيه من الإيمان حبة خردل ولا أدنى من ذلك، وقد أخبره الله في هذه الحياة أنه لا يقبل منه توبة و لا إسلاما إذا مات وهر كافر ، وقد علم الله منه أن العقربة لا تخلصه بما انطبعت عليه نفسه من الشر واستحسانه والكفر والرضابه والبقاء عليه إذا هو عاد إلى حياته الدنيا ، كما قال و هو أصدق القائلين و أعلم العالمين ( ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون) من كان على ما وصفنا كانت عقوبته من القسم انثاني ، ولم يكن أهلا لأن تناله الرحمة ، فإن الرحمة وإن اتسعت بغير نهاية ولم تقف عند حد ولا غاية ، إنما تكرن على مانقتضيه الحكمة ، فإنه وهن الرحم الأرحم هو الحكم الذي لاتنتهى حكمته وهي أجل وأعلى منأن تنال غايتها لعقول العليا، فما بالك بالعقول المقيدة بقيود الأوهام ، المحبوسة في سجرين الهوى والتعصب ، لما قال فلان أو رأى فلان .

ولقصور العقول عن بلوغ حكمته أعطاهم هذه البكلمة العليا والحكمة الكرى ( لايسأل عما يفعل وهم يسألون ) فإن الذي يسأل عما يفعل إنما

هو من تجاوز أفعاله الحكمة ولو في بعضها،أو من يجوز عليه ذلك،أمامن كانت حكمة الحكاء كامم أولهم وآخرهم قطرةمن بحار حكمته التي لاتتناهي سعتها فإنه لايسأل عما يفعل بل لايصح أن يسأل ، وليس ذلك إلاالحكم العلم تبارك و تعالى ، فجل جنامه في كال سلطانه وسمو حكمته أن يقال فيه لم لم يفعل كذا؟ أو هلا فعل كذا أو أنه قادر على جعل الأشياء على الوجه الفارنى فلم م يفعلما على هذا الوجه؟ فكل ذلك من ضعف إدراك قائله وهوس خيال متخيله ، فعد عنه وعن قرله وهوسه وأحكم اعتقادك بما عليه أهل السنة والجماعة ، وأضف إلى العلم العمل بمابينه فقماء الملة وأضف إلى ذلك الإخلاص والبعد عن أهل الهوى واسلك طريق أهل الهدى في تصحيح العبودية والانصباغ بها ظاهراً وباطنا واستفتح أبواب بره بكمثرة ذكره تنصب عليك سحائب الجود بما يفيدك الطمأنينة المكاملة إليه وإلى أحكامه في الدنيا والآخرة فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلم كما ثبت في الحديث، ويأتك النور الذي تفرق به بين الحق والباطل، والهدي والضلال، والرشاد والغي، كما قالسبحانه (ياأيها الذين آمنوا إن تتقواالله يجعل لكم فرقانا ) نسأل الله لنا و لسائر أهل العلم أن يبلغنا حقيقة التقوى ويتوفانا عليها بجاه إمام المتقين عليه أفضل الصلاة والسلام.

ونختم هذا الفصل بكلام نفيس لشيخ الإسلام التق ختم به مصنفه الذى رد به على هذه البدعة ومن ابتدعما بمد مانقل عنه مصير الأشقياء إلى الجنة و خلودهم فى دار النعم أبدا وقد ماتواكفاراً.

قال شيخ الإسلام: وفيقتضى أن إبليس وفر عون وهامان وسائر الكفار يصيرون إلى النعيم المقيم واللذة الدائمة ، وهذا ما قال به مسلم و لانصر انى

ولا يهودي ولا مشرك ولا فيلسوف، أما المسلم نفيعتقدون دوام الجنة والنار ، وأما المشرك فيعتقد عدم البعث ، وأما الفياسوف فيعتقد أن النفوس الشريره في ألم أي لا ينقطع ، فهذا القول الذي قاله هذا الرجل ما نعرف أحدا قاله وهو خروج عن الإسلام بمقتضى العلم إجمالا، إلى أن قال: وسبحان الله إذا كان الله تعالى يقول (أو لنك الذين ينسوا من رحمتي) وكذلك قرله تعالى (كلما خبت زدناهم سعيراً) ونبيه صلى الله عليه وسلم يخبر بذبح الموت بين الجنة والنار، ولا شك أن ذلك إنما يفعل إشارة إلى إياسهم وتحققهم البقاء الدائم في العذاب، فلو كانوا ينتقلون إلى اللذة والنعم الكان ذلك رجاء عظما لهم وخيرا من الموت ولم يحصل لهم إياس. فمن بصدق بهذه الآيات والأحاديث كيف يقول هذا الـكلام وما قاله من مخالفة الحكمة جمل، وما ينسبه إلى الأشعرى رضي الله عنه افتراء عليه، نعوذ بالله تعالى منه، اه . و الذي نسبه إلى الأشعري وكثيرًا ما يتشدق في كتبه بنسبته إلى الأشاعرة، هو القول بعدم الحكمة في أفعاله سيحانه وهوسوء فهمنه لكلامهم، فإنهم إغاينفون عنه سبحانه الفرض لاالحكمة وحاشاهم من ذلك ، وهم يؤمنون بأنه العزيز الحكم . وكلامهم علوء بما يدل على ما قلنا. هذا وقد ختم ابن القيم كلامه الطويل المملوء بالتلبيس الذي نصر به شيخه في القول بفناء النار بهذه العبارة. وما ذكرنا في هذه المسألة بل في الكتاب كله من صواب ، فمن الله سبحانه و هو المان به، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله برىء منه وهو عندلسان كل قائل وقلبه وقصده اه.

وقد تبينت إن شاء الله من هذا الفصل أنه أخطأ الخطأ كله في نصر

هذه البدعة وهى القول بفناء النار وخروج أهلها منها حين تفى فهو بحكم قوله منه ومن الشيطان والله ورسوله برىء منه ، و نمكل نيته وقصده إلى الحسيب الرقيب علام الغيرب.

وقد رأيت له كلاما فى كتابه (الوابل) صرح فيه بعدم فناء النار التي يعذب بها الكفار وأنه لا يفني منها إلا ما عذّب به المرحدون إذا استوفرا جزاءهم، وأنعم عليهم بدخول الجنة، وصرح أيضا بأن الجنة لا يدخلها نفس مشركة، وإنما يدخلها أهل التوحيد، فإن التوحيد هو مفتاح بابها فن لم يكن معه هذا المفتاح لم يفتح له بابها.

وعسى أن يكون ذلك وقع له فى آخر أمره فرجع به عن باطلهذه البدعة ، وإن كان فى باقى كلامه فرعات خارجية وبدع معتزلية يعرفها المتأمل فى كلامه هذا إن كان بأصول الدين بصيرا ، وبما نطقت به الأحاديث الصحاح خبيرا ، فإن قرله ، وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به » وقوله ، وإن لم يطهره الموقف وأهراله وشدائده فلابد من دخول النار ليخرج خبثه فيها ويتطهر من درنه ووسخه شميخرج منها فيدخل الجنة ، فإن ظاهر القول الأول أن تارك أسنان المفتاح مع اعتقاد وجربها لا يدخل الجنة أصلا . وظاهر القول النانى أن الشفاعة لا تنجى من دخول النار ، وهى نرعات خارجية معتزلية كا ترى . وكان الأحسن أن يعبر بغير هذا . نسأل الله تعلى أن ينجينا وإياكم من الابتداع ومحبة أهله ، وأن بجعلنا جميعاً على جادة سنة الشفيع المشفع عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام .

## فصل فى التحذير من فتيا خاطئة مخالفة لإجماع علماء الأمة سلفهم وخلفهم وهى القول بأن من ترك الصلاة عامدا بغير عذر شرعى فلا قضاء عليه

اعلم، نجاك الله من انباع غير سبيل المؤمنين، وجعلك على جادة الصراط المستقم، أن القول بأن من ترك الصلاة عمدا فلا قضاء عليه، مخالف لإجماع من يعتد به من علماء الأمة ، ولما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من خرق هذا الإجماع هو ابن حزم زعم متأخرى الظاهرية ،وقد أسلفنالك فيالقسم الأول من هذا الكتابة. ل الحافظ الكبير والفقيه الواسع الاطلاع أبي بكر بن العربي فيهم وفي شيخهم هذا (إنهم أمة سخيفة تسورت على مرتبة ليست لها وتكلمت بكلام لم تفهمه ) إلى أن قال ( وكان أول بدعة لقيت في رحلتي يعني إلى المشرق القول بالباطن فلها عدت وجدت القول بالظاهر قدمار به المغرب سخيف كان من بادية أشبيليه يعرف بابن حزم نشأ و تعلق بمذهب الشافعي ثم انتسب إلى داود ثم خلع المكل واستقل بنفسه وزعم أنه إمام الأمة يضع ويرفع . ويحكم ويشرع وينسب إلى دين الله ما ليس فيه ) إلى آخر ما سبق نقله عنه رضي الله عنه ، وقال في هذا الزعم الظاهري الحافظ أبو العباس أحمد بن أبي الحجاج يوسف الأندلسي في فهر سته عن ابن حزم (ولا يشك في أن الرجل حافظ إلا أنه إذاشرع في تفقه ما يحفظه لم يو فق فيا يفهمه لأنه قائل بحميع مايهجس في صدره) اه. و نسب هذا القول الذي لايمرف لأحد قبله إلى عدة من الصحابة والتابعين، وأهل التحقيق يعلمون

أن نسبة هذا القول إليهم نشأت من سوء فهمه لكلامهم ، وحمله على غير وجهه . ثم جاء ذلكِ الحراني فاختار هذا الرأى الباطل، والقول الخارق للإجماع ، و تبعه تلبيذه ابن القم كمادته واحتال فى ترويج هذا الباطل جهده في كتابه . كتاب الصلاة وأحكام تاركها ، وكأنه لم يؤلف هذا الكتاب إلا لترويج قول ابن حزم هذا الذي خرق به الإجماع ، وخالف فيه الفهم الصحيح لما صح من سنة رسو لالقد صلى الله عليه وسلم و لكتاب الله عز وجل فإنه كتب في المسألة أوراقا بدأها بالاحتجاج لأهل الحق في أسطر وثني بحكاية الرد عليهم بأباطيل لم يستطع بيانها ابن حزم في محلاه على الوجه الذى ذكره ثم أتبع ذلك بحكاية كلام ابن عبدالبر في الاستذكار. ثم كر عليه بالنقض فيما تخيله . ثم أردف ذلك النقض بما يدفع عنه الاعتراض في زعمه، ثم تظاهر بالإنصاب فقال في خاتمة البحث الذي رد به على الحافظ ابن عبد البر (فهذا ما يتعلق بالحجاج من الجانبين وليس لنا غرض فيها وراء ذلك وقد أبان من هي أسعد بالكمتاب والسنة وأقرال السلف في هذه المسألة) اه يدى أن أصحاب هذا الرأى الباطل هم أسعد بالكتاب والسنة من جميع من خالفهم وهم كل علماء الأمة. فإنه أعقب هذا الكلام بفصل يدفع به في زعمه عن أصحاب هذا الرأى الباطل. ومن قرأ كلام هذا الرجل من ضمفاء أهل العلم الذين لم يطلعوا على ما دونه أهل الحق فى المسأله لا يملك من نفسه إلا الجزم بأن ما قاله هو الهدى ، والقول الذي لا يصم التمويل على سواه ، أما من كان واسع الخبرة في النقد الصحيح متبحرا في علم السنة رواية ودراية فقيه النفس بصير القلب بطرق الاستدلال الصحيحة فإنه لا يرى هذا القول، وهذا الانتصار الواسع له إلا ضلالا بعيدا وإضلالا اتسع صاحبه في الاحتيالله ، وأطال نفسه في التلبيس على الضعفاء ، فننصح لكل من يريد السلامة لدينه والنجاة لنفسه من عذاب الله ألا يغتر به ، وسنسوق لك في هذا الفصل الحق الذي عليه العلماء جليا بأدلته البينة غيرمعرجين على ثرثرة أولئك الثرثارين ولاتهويش هؤلاء المضلين فإن الكملام معهم يطول ولا حاجة لأكثر الناس إليه فاعلم أن من المقرر المعروف بينأولى التحقيق في على الأصول والفقه أنه إذا تحققت أسباب الوجوب الشرعي وهي ما يسميه العلماء بشروط الوجوب وانتفت الموانع ثبت الحكم لامحالة وصارت ذمة المكلف مشغولة به فإن كان مؤقتاً وأداه في وقتهم اعياً فيهمااعتبره الشارع في صحته برئت ذمته وإن ضيع الوقت عامدا مختارا أثم بهذاالتأخير ولم تبرأ ذمته، وقد علم الله أن كل بني آدم خطاء وأن الناس مصابون بداء الذنوب، فجعل العزيز الرحم لمباده الطريق إلى رحمته، والسبيل إلى رضوانه، فشرع لداء الذنوب دواه التوبة والاستغفار، وشرع للخلاص عافى ذمة المكلف القضاء بدل الأداه وله الحمد، وعلى هذه القاعدة تتخرج مسائل قضاء فرض الصلاة والصيام والحج إذا تعمد المكلف تأخيرها عن أوقاتها ، فإنه يأثم بتأخير الأداه للمادة عن وقتها المعين لأدائها وتصير هي دينا في ذمته . والدين لابد من وفائه إلا أن يسقطه الدائن، وقد أوضحت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسائل أتم إيضاح، وبينته أكمل بيان. فمرة يجيب عليه الصلاة والسلام عن المسألة من هذه المسائل جو ابا يضع في يدالمخاطب علة القياس حتى يفيد الأمة بذلك عموم الحكم لماسأل عنه السائل ولغيره

ما هو نظيره في تلك العلة ، ومرة أخرى يأتى عليه الصلاة والسلام بما يفيد حكم غير الحادثة بما يسمى بدلالة النص أو بقياس الأولى .

روى البخاري بسنده في أبواب الصيام عن ابن عباس رضي الله عنهما قَال ( جاء رجّل إلى الني صلى الله عليه وسلم فقيال يارسول الله إن أمي ماتت وعلماصوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم فدين الله أحق أن يقضى) وروى أيضاً في أبواب الحج بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن امرأة من جمينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت: إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟قال نعم حجىعنها ،أرأيت لوكان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء) . وروى هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة بألفاظ متقاربة في صحیح مسلم ، وسنن أبى داود ، والترمذي ، والنسائي ، فقد جمل صلى الله عليه وسلم العبادة المفروضة التي فات وقت أدائها دينا لله عز وجل على المكلف، وفي ذمته، وشهه بالديون المالية التي تكون للمكلف على الآدميين، وهم يعلمون أنه لابد من قضائها وإن فات الوقت المحددلادائها ولم يكتف \_ عليه الصلاة والسلام \_ بذلك حتى جعل دين الله أحق بالأداء، وزاد الأمر بيانا فأمر بالقضاء. ألا ترى إلى قوله عايه الصلاة والسلام ( فدين الله أحق أن يقضي ) بصيغة التفضيل ، ولم يقل حقيق ، وإلى قيله عليه الدلاة والسلام (اقضوا الله ) بصيغة الأمر ، وإلى تعليل هذا الأمر الشريف بقوله عليه الصلاة والسلام بعده ( فالله أحق بالوقاء ) ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين أن يكون دين الله عبادة بدنية محضة كالصيام وبين أن يكرن عبادة بدنية مالية معاكالحج. وفيه كما قال العلماء الإشارة إلى مشروعية القياس. وفيه تشبيه مالا يعرفه المخاطب من الديون الإلهية بما يعرفه من الديون المالية للعباد، فكما أنه لابد من أداء ماعليه من ديون العباد كذلك لابد من قضاء ماعليه من ديون الته عز وجل بل الله أحق أن يقضى ، وأولى بأن يوفى . والصلاة إذا فات وقت أدائها عمدا فهمى عبادة بدنية ، وهى دين على المكلف لله عز وجل وقد صرحت هذه الأحاديث الصحاح بأن دين الله أحق أن يقضى .

ومن العجيب أن يقول قائل بأنه لادليل على قبول هذا الدين للأداء والنبي صلى الله عليه وسلم يحكم في العبادات بدينه أم لا بأنها من ديون الله ويقول هذا اللفظ العام (دين الله أحق أن يقضى) منها على أنه مثل دين الآدمى ، بل أولى منه بأن يقضى ، فأى دليل أصرح من هذا ؟ وأى بيان أوضح من ذلك البيان ؟ لكن الهوى إذا تمكن حال بين صاحبه وبين فهم ماهو أوضح الواضحات .

ومما يلتحق بهذا الدليل في شدة اوضوح في وجوب قضاء الصلاة بخصوصها إذا فوتها المكلف على نفسه عمدا، ماصح من وجوه عن الذي صلى الله عليه وسلم، أنه كان في سفر مع أصحابه الكرام، فسار وامعظم ليلهم، فطلبوا منه عليه الصلاة والسلام من آخر الليل أن يستريحوا، فقال صلى الله عليه وسلم فن يكلأ لناالصبح، فتكفل بذلك أحدهم فغلبهم النوم جميعا و فانتهم صلاة الصبح، فلما استيقظوا أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتوضؤا وأذن المؤذن، و تنفل من كانت عادته أن يركع دكعتى الفجر، عن إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء، فشق عليهم الأمر، و قالوا لاحرج على الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء، فشق عليهم الأمر، و قالوا لاحرج على الرسول صلى الله عليه وسلم

فكيف بنا؟ وظنوا أنهم بذلك قد فرطوا ، وأثموا ، ولابد للتفريط والإثم من الكفارة كما عهدوا ذلك في أموركشيرة من الشريعة ، ففزعوا إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم يسأونه: ماكفارة ماصنعنا ؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام، فقال ( من نسى صلاة ، أو نام عنها ، فليصلها إذا ذكرها ، لاكفارة لها إلا ذلك) رواه البخاري ومسلم ، واللفظ له . وفى رواية أخرى لمسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال (إذا رقد أحدكم عن الصلاة ، أو غفل عنها ، فليصلما إذا ذكرها ،فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكرى) ومعنى رقد عنها (نام عنها). وهذه الرواية تبين أن الاحتجاج بالآية ليس مدرجا من كلام الراوى ، وإنما هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وممناه أن المقصودمن الصلاة ذكر الله فها وبها ، فإذا فانكم أداؤها ، فقد فاتكم ذكر الله فاقضوها لتذكروا الله عزوجل ، فهاو بها، ويكرن ذلك القضاء قائما لكم مقام الأداء ومعنى قوله الشريف (لاكفارة لها إلا ذلك ) هو أنه لا إثم على من فاتته الصلاة بذرم أو نسيان أو غفلة حتى يحتاج إلى كفارة ، وإنما الذي عليه هو قضاؤها ، وسماه كفارة مشاكة لقولهم (ماكفارة ماصنعنا؟) وحاصل الكلام الشريف أن النائم إذا استيقظ ، والغافل إذا انتبه، والناسي إذا تذكر ، فليس عليه إلا قضاؤها أما العاصي بتأخيرها عن وقتها، المتعمد لذلك، كأن أخر الظهر إلى وقت العصر، فإن عليه قضاءها وجوبا كالنائم والناسي ، وعليه إنم عظم بهذا التأخير ، ويكفر دالتربة بأن يندم على مافرط منه ، ويمزم على ألا يعود فعلى المعذور بالنسيان، ونحوه. واجب واحد هو القضاء، وعلى غير الممذور و اجبان ، الذي به من إثم التأخير ، و القضاء لتلك الفائنة . فأما و جو ب القضاء

على نحو الناسى فالحديث يدل عليه بمنطوقه، وأما وجو به على العامد الآثم بالتأخير فالحديث يدل عليه بمفهوم الموافقة الذى هو أولى بالحركم من المنطرق، فإنه إذا حركم على المعذور غير الآثم بعدم التخفيف عنه بترك القضاء وبالإلزام بالقضاء وجوبا - فالعامد غير المعذور الآثم العاصى بالنأخير عن وقت الأداء أولى بأن يلزم بالقضاء حتما، وليس أهلا أن يحفف عنه بترك القضاء، وقد بلغ من تعظيم أمر الصلاة عند الله تعالى ألا يسقط قضاؤها عن النائم إذا استيقظ أو ذكر فكيف يخطر بال عاقل فضلا عن عالم أنه يسقط قضاؤها عن غير المعذور بتأخيرها؟ والقول بأن قضاءها لا يقبل منه، حتى يعاقب به يرم القيامه عن يقول بأن التوبة كافية له، كما تراه في كلام أو لئك المبتدعة - قول من لا يعقل ما يقول .

## ( دفع وهم تعلق به ضعفاء الفهم في هذا الحديث )

فإن قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته قد علق الأمر بالقضاء على النوم والنسيان و نحوهما » فهو شرط فيه في كان عامدا غير معذور ، سقط عنه القضاء بمقتضى مفهوم المخالفة ، فإن المشروط بشيء ينت في عندانتفائه كابينه الأصوليون في كلامهم على مفهوم المخالفة وأفسامه التي منها مفهوم الشرط - قلت -إذا أتقنت القليل من علم أصول الفقه لم يرد عليك هذا الإشكال ؛ ولم تنطق بهذا السؤال فإن كون الحكم في المسكوت عنه ، وهو العامد العاص بتأخير الصلاة في مسألتنا على خلاف حكم المذكور إنما هو إذا لم يكن الحكم فيه مساويا للمذكور فضلا عن أن يكرن فيه أولى من المذكور كا هذا ألا ترى إلى قوله تعالى (ولا تقل لها أف) فنطوقه من المذكور كا هذا ألا ترى إلى قوله تعالى (ولا تقل لها أف)

تحريم هذا القول. أفيقول عاقل إن هذا لايدل على تحريم الضرب لأنه ليس بقول (أف) كما حكى عن بعض الجملة . فإذا قال الشارع لا يسقط قضاء الصلاة على من فوتها بنوم أو نسيان . أليس من فوتها عاصيا بذلك التفويت أولى بأن يشدد عليه بوجوب القضاء ؟ومن شروط اعتبار مفهوم المخالفة أيضاً عدم ورود المذكور على سبب خاص؛ وأمر ممين اقتضى ذكره، فإذا نام النائم فلما استيقظ قال ما على وقد فاتت صلاتي بالنوم فقال الشارع له من نام حتى فاتته الصلاة، ثم استيقظ فعليه القضاء \_ لم يكن لهذا الشرط مفروم مخالفة .. والحاصل أنه ليس هنا مانع و احد من عدم اعتبار مفهوم المخالفة ، بلهنا مانعان كاعرفت، أحدهما ورود الشرط على سبب خاص، ومقتض استوجب ذكره وهو نومهم عن صلاة الصبيح فبين صلى الله عليه وسلم حكم الذرم وما يساويه من الففلة والنسيان لأن الواقع منهم كان هي النوم ، لا لأن العامد لا قضاء عليه ، المانع الثاني أن المسكوت عنه وهو العامد أولى بالح. كم عليه بوجوب القضاء من المذكور، وهو النائم، والناسي، والغافل كما سبق بيانِه، ومفرِّرم الموافقة إذا كان المسكوت أولى بالحكم من المذكور معتبر إجماعا . وبهذا البيان تعلم أنه لاحاجة في الحديث لبيان وجرب القضاء على العامد إلى الجواب بحمل النسيان على مطلق الترك حتى يشمل العامد ، وإن صم إطلاق النسيان على الترك في غير هذا المقام فسقط ماطول به ابن القم في كتابه المذكر ر في الرد على هذا الجواب الذي لاحاجة إليه ، فإن الحكم على العامد برجوب القضاء ظاهر مكشوف من هدذا الحديث الشريف لايترقف فيه إلا من أصيب بجهل عظيم ، أو هوى مانع عن الهدى .

قال الإمام الحافظ ابن عبد البر في التمهيد في المكلام على هذا الحديث الشريف: وليس في تخصيص الذائم والناسي بالذكر في قضاء الصلاة ما يسقط قضاءها . عن العامد لتركها حتى يخرج وقتها، بل فيه أوضح الدلائل على أن العامد المأثوم أولى أن يؤس بالقضاء من الناسي المتجاوز عنه الممذور، وإنما ذكر النائم والناسي لئلا يترهم متوهم أنهما لمارفع الإثم عنهما سقط القضاء عنهما فيا وجب عليها متى ماذكر اها والعامد لامحالة ذاكر لها فواجب عليه قضاؤها والاستففار من تأخيرها لعمرم قوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقول (أقم الصلاة لذكرى) وقد قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خروج وقتها يوم الخندق من غير نسيان ولا نوم إلا أنه شفل عنها: وأجاز لمن أدرك ركعة من العصر أن يصلى تمامها بعد خروج وقتها وقتها وقد زدنا هذا بيانا وإيضاحا في كتاب الاستذكار والحمد لله اه.

وماأحسن ماقال الإمام النووى رضى الله عنه فى شرح هذا الحديث من صحيح مسلم ولفظه . (فيه وجوب قضاء الفريضة الفائنة ، سواء تركما بعذر كنوم ونسيان ، أم بغير عذر، وإنما قيد فى الحديث بالنسيان لخروجه على سبب ، ولأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى با وجوب ، وهم، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ... ثم قال : وشذ بعض أهل الظاهر \_ يعنى ابن حزم \_ فقال لا يجب قضاء الفائنة بغير عذر ، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء وهذا خطأ من قائله وجهالة) انتهى . وصدق رضى الله عنه ، فإن وبال معصية التأخير لا ينجى منه إلا التربة وأما القضاء فواجب آخر لا يخرج من عهدته إلا بفعله منه إلا التربة وأما الظاهرى يقول بأن عليه أن يتوب و يستغفر الله و يكثر والعجب أن هذا الظاهرى يقول بأن عليه أن يتوب و يستغفر الله و يكثر

من النوافل، وجعل يطيل الكلام في ذلك بما لاطائل له فيه.

(بيان دفع مغالطتهم في جعل بقاء الوقت من شروط صحة الصلاة)

ويما ينبغي ألايخني عليك نساد قولهذا المبتدع ومن شايمه أن الوقت من شروط صحة الصلاة ، فكما أن من صلاها قبل وقتم ا فصلاته باطلة ، فكذلك من صلاها بعد وقت أدائها فصلاته باطلة ، فإنهذا كلام لايمت إلى العلم بسبب، وليس من الدين في كثير ولاقليل، فإن الشرط في صحتها إنما هو دخول الوقت ، فمن صلاها قبله عامداً فصلاته باطلة ، والدليل على ذلك من الكمتاب والسنة واضح للبر فقين ، وهم فقراء الأمة رضي الله عنهم قال تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس). الآية. وحدد جبريل أوقات الآداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولها وآخرها واستفاض تحديد أوقات الأداء في صحاح الأحاديث التي خرجها الأثمة ، كما هو مبين في محله من كتب الفقه ، ولما أذن بلال قبل الفجر غلطا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي وقت الفجر \_ ألا إن العبد قد نام ألا إن العبد قدنام؛ ليبين بذلك النداء لمن كان قدصلي الصبح في بيته من المعذورين أن يصلوها لوقتها ، وأن التي صلوها لم تجزئهم . ولما رتب مؤذنين واحدا قبل وقت الصبح، وواحدا عنده بين لهم ذلك، وقال (إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم) الحديث. وهو في الصحيحين وغيرهما. فاستفاد العلماء من هذا وأشباهه \_ وهو كثير \_ أنه لابد في صحة الفريضة من دخول وقت أدائها ، فعدوه من شروط الصحة . أما عدم خروج وقت الأداء فلم يقل عالم يعتد بفتواه إنه من شروط الصحة \_ لاصحابي ، ولا إمام من الأعمة المهديين.

وكيف يقولون إنه إذا خرج وقت أداء الصلاة ، أوالصيام، أو الحج لم يصبح فعله بعد ذلك الوقت؟ وقد سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العبادة البدنية المحضة وغيرها إنها دين لله على صاحبها ، ويفتى السائلين فيقول عليه الصلاة والسلام (أقضوا الله، فالله أحق بالوفاء) ويقول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الصيام، والحج فدين الله أحق أن يقضى) ومعناه كالا يخني \_ أن مافات من عبادة مؤقتة بوقت معين كالصيام والصلاة ، أو بالعمر كالحج فهو دين لله على المكلف كالدين الذي عليه للآدمي ، ودين الله أحق بالقضاء من دين الآدمي بل روى الشيخان وأ بو داود وغيرهم عنه صلى الله عليه وسلم قال (من مات وعليه صيام، صام عنه وليه ) وكان الشافعي رضي الله عنه لا يقول بصحة الصيام عن الميت ، لأنه إيلفه الحديث من وجه صحيح ، وقد وضع قاعدة كغيره من الأئمة أن الحديث إذا صح فرو مذهبه، ولذلك تال مُحققو أصحابه حين أطلعوا على صحة الحديث إن الصوم عن الميت صحيح مجزى، نافع وهومذهب الشافعي كما هو مبسوط في محله ، فانظر إلى قوله الشريف (وعليه صيام) فإن المعنى أنه مات والصيام واجب عليه سواء كان بأصل الشرع كرمضان أو بإيجابه على نفسه بالنذر ، لم يفرق الحديث بين هذا وهذا .

وإذا صح قضاء النائب عن الميت كانت صحته من الأصيل الحي الذي شغلت ذمته به أحرى وأولى كما هو واضح.

وصح من وجوه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون بعده أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ، وأنه أوصى من أدرك ذلك من أمته، أن يصلوا الصلاة لوقتها ، وأن يصلوها خلف أولئك الأمراء المؤخرين

لها عنوقتها إلى وقت غيرها، وأنها تكرن لهم نافلة، وقدوقع كا خبر صلى الله عليه وسلم في عهد بني أمية ، فكان منهم من لا يصلى الظهر، أو الجمعة إلا في وقت العصر، ولما قا واله صلى الله عليه وسلم: أنقا تلهم يارسول الله؟ قال: لا . ماصلوا فاعتبرهم مصلين، مع كونهم آثمين بتأخيرها عن وقتها، وأباح الاقتداء بهم، ولو كانت غير صحيحة كما يقول أو لئك الجاهلون ماسماهم مصلين، ولا أباح الاقتداء بهم في عبادة باطلة .

وأخرج البخارى وغيره عنه صلى الله عليه وسلم قال (منأدركركمة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تفرب الشمس فقد أدرك العصر) فلو كان بقاء الوقت من شروط الصحة كازعموا \_ لفسدت الصلاة بخروجه قبل تمامها كاهو واضح. ألاترى إلى الوضوء وهر من شر وطالصحة لو انتقض قبل تمامها فإنها تفسد وعليه الإتيان بالوضىء والصلاة فإن من المقرر المعلوم لدى أهل الفقه في الدين أن ماجعل شرطا اصحة العبادة لا بد أن يتحقق قبلها ويستمر إلى تمامها، ولذلك يقواءن في الفرق بين الركن والشرط أن الركن ما كان جزءا من العبادة ولم يستمر، والشرط ما كان مقارنا لا بتدائها واستمر إلى آخرها. و تعرف ذلك واضحا من مثال الوضوء الذي ذكرناه وهأنتذا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكم ببطلان الصلاة إذا خرج نصفها أو أكثرها عن الوقت بلحكم بأنه إذا وقعت منها ركعة في الوقت كانت في حكم المؤداة في الوقت ، ولا تـكن نالتي وقعت كام ا أو إلا بعض ركعة منها خارج الوقت ، فهذا منه عليه الصلاة والسلام حكم بأن بقاء الوقت ليس من شروط صحتها إذ لو كان منها لبطلت الصلاة بخروج

أدنى جزء منها عنه كما في الوضوء ونحوه من شروط الصحة ، وذلك لايخني على أدنى متفقه في الدين، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقمون حديثاً؟. والحاصل أن الفريضة إذاوقمت فيأول وقتها كانت على أفضل أحوالها وإن وقعت كام ا آخر الوقت كانت دون ذلك ، ولم يأثم مؤخرها إلى ذلك الوقت الأخير ، وهي أداء في كتا الحالتين فإن وقعت بعدو قتها كامها أو إلا بعض ركعة منها كانت قضاء ، وأثم من فعل ذلك بهذا التأخير و صحت منه ، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الإثم، فإن وقع منها في وقت أدامًا ركعة كاملة فهل تكون قضاء أو تكرن في حكم الأداء نظر آلأن الركعة الكاملة جامعة لأجزاء الصلاة ؟ فجاء هذا الحديث النبرى الشريف بالفيصل في المسألة وهو أن من أدرك ركمة في الوقت كانت صلاته كاما في حكم المؤداة ، وإن أثم بالتأخير إلى مالا يسعماكم افي الوقت، ولكن إثمه دون إثم من أخرجها كامها عن الوقت ، ودون إثم من لم يدرك منها في الوقت إلا بعض ركعة . والخلاصة أن اراقعة بتهامها في وقتأدائها هي المؤداة حقيقة، وألحق بها الذي صلى الله عليه وسلم ما وقع منها ركمة فيه ، والواقعة كامها خارج الوقت هي قضاء حقيقة وفي حكمها ما وقع منها بعض ركعة فيوقت الأداء (دفع تشغيب آخر لهؤلاء المبتدعة لا يجديهم شيئاً)

وعا يعجب له الفقيه كل العجب أن تنزك هذه الحجج اواضحة على وجوب القضاء على من تعمد ترك الصلاة والصيام ، تمسكا بما لا يصح الاحتجاج به ، وهو حديث علقه البخارى عن أبى هريرة بصيغة التمريض لا على سبيل الجزم ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه)

رواه أصحاب السنن الأربعة موصولا. قال البخاري في التاريخ: تفرد أبو المطوس بهذا الحديث، ولا أدرى سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. قال الحافظ في الفتح: (قلت) و اختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافا كثيرًا فحصلت فيه ثلاث علل. الاضطراب، والجهل بحال أبي المطوس والشك في سماع أبيه من أبي هربرة اهـ والمطوس ـ بتشديد اواو على صيغة اسم المفعول ـ فإن كان محفوظاكان في الحجم اواضحة الدالة على وجوب القضاء على العامد ما يقتضى أنه ليس على ظاهره. قال ابن المنير رحمه الله إن معنى قوله في الحديث (لم يقض عنه صيام الدهر) أنه لاسبيل إلى استدراك كال فضيلة الأداء بالقضاء أي في وصفه الخاص وإن كان يقضى عنه في وصفه العام، فلا يلزم من ذلك إهدار القضاء بالكلية انتهى ومن العلماء من قال معناه أنه لو تنفل بصيام الدهر كله لا يبلغ ثو ابهمافاته من الثر اب بتعمد فطرهذا اليوم بلا عذر شرعى فيكون المقصود بهذا الحديث الشريف التنبيه على عظم مافاته من العطاء وليس المقصود منه إسقاط ما وجب عامه من القضاء: ولم ينقل البخاري القول بظاهر هذا الحديث إلا عن ابن مسعود رضى الله عنه، ولعلمن روى عنه ذلك لم يحسن فهم مراده، أو أن ابن مسعود لم يبلغه الحديث الشريف، الذي فيه أمر من أفطر بالجماع في نهار رمضان بالقضاء ، وهو مارواه البيهق بسند جيد كما سيأتيك في عبارة النووي عن أبي هريرة واوى هذا الحديث الذى تشبثوا بظاهر وأنالني صلى الله عليه وسلم أمر من أفطر بالجماع عمدا في نهار رمضان بقضاء يرم مكان اليوم الذي أفسده بعد أمره بالكفارة العظمي.وروى أبو داو دفي سننه في باب كفارة من أتي أهله في رمضان من حديث أبي هريرة أيضا: أنرجلا أفطر بالجماع عامدا

في نهار رمضان فشكا حاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ، قال لا أجد ، فأتى بعرق فيه تمر ، قدر خمسة عشر صاعا فسأل عنه الرسول صلى الله علية وسلم فقال هأنذا يارسول الله فأعطاه إباه ليطعمه الفقراء عن كفارته فحلف له عليه الصلاة والسلام أنه لا أحد أحوج إلى هذا المرق منه ومن أهل بيته، فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نو اجذه فقال صلى الله عليه وسلم: كله أنت وأهل بيتك، وصم يو ما واستغفر الله اه. وقد سكت أبو داود على هذه الرواية التي فيهازيادة (وصم يرما) وقاعدته أن مارواه وسكمت عليه فهو صحيح عنده.والعرق بالتحريك ه، الزنبيل وقد رويت هذه الزيادة في الحديث من طرق عدة ، من طريق هشام بن سعد . وعبد الجبار بن عمر ، وأبى أويس عبد الله بن عبد الله بن عامر الأصبحي وكل هؤلاء قد رووه عن الزهرى وليس فيهمن أجمع على ضعفه فهشام روى له مسلم وقال أبو زرعة هو شيخ محلهالصدق وعبدالجبار وثقة ابن سعد وأبر أويس وثقه أحمد وأخرج له مسلم في الشراهد.

وقد رويت هذه الزيادة أيضاً من مرسل سعيد بن المسيب عند مالك في الموطأ، ومن مرسل الحسن ومحمد بن كعب و نافع بن جبير . قال الحافظ في الفتح ومن مجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزياده أصلا اه .

الإجماع: ولذلك أجمع من يعتد به من العلماء على أن من ترك الصلاة عمدا أو أفطر في رمضان عامدا بلا عذر شرعى فعليه التربة من هذا الإثم العظيم وقضاء ما فاته من صلاة أو صيام. وأن خلاف ذلك شذوذ عن الإجماع وخروج عن الجماعة.

ويمن نقل الإجماع على ذلك الحافظ ابن عبد البر في كتابه الاستذكار والعلامة النووي في شرح المهذب. قال الحافظ ابن عبد البر في باب النوم عن الصلاة من كتاب الاستذكار بعد كلام في المسألة تقدم لنا معناه فيا نقلناه عنه في عبارة التمهيد (وأجمعت الأمةو نقلت الكافة فيمن لم يصم شهر رمضان عامداً وهومؤمن بفرضه وإنما تركه أشراو بطرا ثم تاب منه بعد ذلك أن عليه قضاءه . وكذلك من ترك الصلاة عامدا فالعامد والناسي في القضاء للصلاة والصيام سراء وإن اختلفا في الإثم كالجاني على الأموال المتلف لها عامدا أو ناسياً سواء إلا في الإئم . إلى أن قال فالصلاة والصيام كلاعما فرض واجب ودين ثابت يؤدي أبدا وإن خرج الوقت المؤجل لهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( دين الله أحق أن يقضى ) وإذا كان النائم والناسي للصلاة وهما ممذوران يقضيانها بعد خروجوقتها كان المتعمد لتركها الآثم في فعله ذلك أولى أن لا يسقط عنه فرض الصلاة وأن يحكم عليه بالإتيان بها لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركما هي أداؤها وإقامتها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها . وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال: ايسعلى المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غيروقنها لأنه غير نائم ولا ناس وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلما إذا ذكرها) قال والمتعمد غير الناسي والنائم وقياسه عليهماغير جائز عندنا إلى أن قال الحافظ في ذلك الظاهري وشذ عن جماعة علماء الأمصار ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول. قال الحافظ ومن

الدليل على أن الصلاة تصلى و تقضى بعد خروج وقتها كالصيام سواء ، وإن كان إجماع الأمة الذي أمر من شذ عنهم بالرجء ع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم. يغني عن الدليل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : من أدرك ركعة من العصر» وساق الحديث السابق لنا ذكره قبل هذا النقل، ثم قال ولم يستنن عليه الصلاة والسلام متعمدا من ناس، ونقلت الكافة عنه صلى الله عليه وسلم أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب صلى تمام صلاة المصر بعدالغروب، وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع ، ولافرق بين عمل صلاة العصر كام المن تعمد أو نسى أو فرط وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار . ثم ساق بعض ما سبق أن سقناه من الأدلة ، ثم ذكر بسنده عن أبي قتادة الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى » قلت رواه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة بهذا اللفظ قال رضي الله عنه فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا مفرطاو المفرط ليس بمعذور وليس كالنائم والناسي عندالجميع من جمة العذر، وقد أجازرسول الله صلى الله عليه وسلم صلانه على ما كان من تفريطه . وروىمن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقد ذكرنا الأسانيدبذلك كله في التم يد ثم قال: وقد أجمع العلماء على أن من ترك الصلاة عامدا حتى يخرج وقتها في عاصلته وأجمعو اعلى أن على العاصى أن يتوب من ذنبه بالندم عليه واعتقاد ترك العود إليه يعني العزم على ذلك . قال الله تعالى ( وتو بو ا إلى الله جميعاً أمها المؤمنون لعلم تفلحون ) ومن لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه، وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله عزو جل

بحقوق الآدميين وقال ددين الله أحق أن يقضى ، والعجب من هذا الظاهري في نقضه اصله بجهله و حبه لشذوذه، وأصل أصحابه فيهاو جب من الفر ائض بإجماع أنه لايسقط إلابإجماع مثله أوسنة ثابتة لاينازع فى قبولها، والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع ثم جاء من الاختلاف شذوذ خارج عن أقوال علماء الأمصار فاتبعه دون سنة رويت في ذلك ، وأسقط به الفريضة المجمع على وجوبها و نقض أصله و نسى نفسه ، ثم نقل عن داود وأصحابه أن مذهبهم وجوب قضاء الصلاة إذا فيتما عمدا، ثم قال فهذا قول داود وهو وجه أهـ ل الظاهر - أي عظيمهم وكبير متقدميهم - قال رحمه الله وما أرى هذا الظاهري إلا وقد خرج من جماعة العلماء من السلف والخلف وخالف جميع فرق الفقهاء وشذ عنهم ، ولا يكرن إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم، وقد أو هم في كـتابه أن له سلفاً من الصحابة والتابعين تجاهلا منه، وأفاض الحافظ في بيان ذلك إلى أن قال : كل ماذكر في هدا المعني فغير صحيح ولاله في شيء منه حجة، لأن ظاهر ه خلاف ما نأوله، انتهى المقصود منه: وقال العلامة النووي في صفحة إحدى وسبمين في الجزء الثالث من شرح المهذب ما نصه: «أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها . وخالفهم أبو محمد على بن حزم فقال لا يقدر على قضائها أبدا و لا يصح فعلها أبدا.قال: بل يكثر من فعل الخير و صلاة التطوع ليثقل منزانه يوم القيامة ويستغفر الله تعالى ويتوب، وهذا الذي قاله مع أنه مخالف الإجماع باطلمن جمة الدليل وبسط هو الكلام في الاستدلال له وليس فما ذكر دلالة أصلاً.

ومما يدل على وجوب القضاء حديث الهريرة رضي الله عنه أن الني صلى

الله عليه وسلم أمر المجامع فى نهار رمضان أن يصوم يوما مع الكفارة أى بدل اليوم الذى أفسده بالجماع عمدا .رواه البيهتي بإسناد جيد.وروى أبوداود نحى ه : و لأنه إذا و جب القضاء على التارك ناسيا فالعامد أولى ، انتهى .

## (تزييف ما بتي لهم من الشبه)

ومن كل ما سبق تعلم سقوط ما يتمسك به هؤلاء المبتدعة وأنه ليس بأيديهم إلا مغالطات وتمزيهات لاتروج إلا على أمثالهم من الضعفاء وأهل الأهواء، كقولهم إن صلاة الظهر في وقت العصر صحيحة بخلاف ماإذا كانت في الليل، لأن وقت العصرهو وقت للظهر في الجلة ،فهذا هو الهوى بمينه ، فإن وقت العصر إنما يكون وقتا للظهر عند العدر ، أما إذا لم يكن عذر من سفر ونحوه مما فصل في الفقه فإنه لايكن وقتالها . وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أوقات الصلوات فقال في بيان وقت الظهر ، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمسعن بطن السماء مالم يحضر العصر «وهذا لفظ مسلم ، وقد استفاض عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن وقت الظهر للحاضر غير المعذور هوذلك. فمن أخرها إلى وقت العصر عامدا بلا عذر فقد عصى بإخراجها عن وقت أدائها. وقد قدمنا لك ماقاله صلى الله عليه وسلم في الأمراء المؤخرين للصلاة عن وقتها المصلين لها في غير وقتها أنه سما مم مصلين وإن كانوا آثمين بهذا التأخير بل أباح الصلاة خلفهم ونهى عن قتالهم، ولم يستثن عليه الصلاة والسلام من ذلك ماإذا أخروا صلاة النهار إلى الليل أو بالحكس.

وليس العهد عنك بيعيد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى » ولم يقيده

عليه الصلاة والسلام بهذا القيد الذي اخترعوه وهو ظاهر ، وقضاء الصلاة إذا فات وقت أدائها من حقوق الله وديونه التي يقبل من عبده أداءهامتي أداها لاتتقيد بليل ولانهار . لافرق في ذلك بين المعذور في التأخير وغير المعذور إلا بأنه لا إثم على المعذور وإنما الإثم على غيره و يخلصه من إثمه التوبة. وإن تعجب لشيء فاعجب لاحتجاجهم على ترك قضاءالصلاة لمن فوتها عمدا يقول الصديق لعمر رضي الله عنهما حين عمد إليه بالخلافة: إن لله حقا بالنهار لايقبله بالليل وحقا بالليل لايقبله بالنهار ، وأنها لاتقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة » فمن الذي حدثهم؟ وما المعنى الذي أنبأهم أن قضاء الصلوات داخل في أحد هذين الحقين ؟ وصريح ماثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام يفيد بكل وضوح أن القضاء دين ثابت واجب الاداءعلى المكلف في أي وقت أمكنه من ليل أو نهار ، بل أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤدي الحج والصيام عن الميت ، ومن العلماء من طرد ذلك في الصلاة فقال: تقضى عن الميت كما يقضى عنه الصيام لأنهاعبادة بدنية مثله منهم ابن عمر وبعض الشافعية وآخرون ،أما قضاؤها من المفرط بنفسه في حياته فهو مما أجمع العلماء على وجوبه وصحته كما تقدم نقل ذلك في كلام ابن عبدالبر والنووى ، و نقله غير هماأيضاً فالقائل بخلاف ذلك منابذ للإجماع مفارق للهدى ، مرافق للهوى، نسأل الله العافية من ذلك ولو أنصف العلوا أن قول الصديق رضي الله عنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة ، صريح أو كالصريح في أن النوافل مردودة على فاعلمًا إذا لم يقض ماعليه من الفوائت التي عصى بتأخيرها عن وقت أدائها فإنها فرائض قد شغلت بها ذمته فإن كان قضاؤها لايصح كما يقولون اقتضى كلام الصديق على رأيهم أن من عصى بنزك فرض و احد لم تقبل له نافلة ما بقى ، وهم لا يقولون به بل يقولون به بل يقولون الله يتوبويستغفر و يكش من النواقل كامر فى كلام ابن حزم وأذنا به .

بيان الوجه المعول عليه فى جمعه صلى الله عليه وسلم بين الظهرين والعشاءين بالمدينة من غير عذر والجواب عن تأخيره عليه الصلاة والسلام لبعض الصلوات فى غزوة الحندق

فإن قلت كيف يكون تأخير الظهر إلى وقت العصر إثما ، وفي الصحيحين وغيرهماأن الني صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خرف ولا مطر؟ قلت : قد أشار البخاري إلى الجواب وهو أنه عليه الصلاة والسلام إنما أخر الظهر إلى آخر وقتها يحيث فرغ منها عند فراغه ، وصلى العصر أول وقتها، وكذلك فعل بالمغرب مع العشاء، فلم يكن إخراجالإحداهما إلى وقت الأخرى وإنما كان جمعاصوريا وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام لبيان الجوان، فإنه كانت عادته الفالبة الصلاة في أول وقتها فربما ظن ظان أن في تأخيرها إلى آخر وقتها حرجا فدفع الحرج عن أمته بتأخير الظهر و المغرب حيث انتهى منهما عند انتهاء وقتهما بيانا للجواز لاسما عند العذر الشديد .و لهذا لماسئل الحبر ابن عباس راوي هذا الحديث وقيل له ماذا أراد عليه الصلاة والسلام بذلك ؟قال أرادأ لا يحرج على أمته ، ومن تأول الحديث على غير هذا أوجه فقد بعد عن التحقيق ، فإن الأعذار التي يباح بها تأخير الظهر إلى وقت العصر ، و المغرب إلى وقت العشاء معروفة معدودة بينتها السنة الثابتــة ، و ليستمي كولة إلى رأى المكلفين، فلا تغتر بقول من قال: يجوز الجمع في الحضر للحاجة إذا لم يتخذه عادة ، فإنه مبنى على حمل الحديث الشريف على مالا يصبح هله عليه من الجمع الحقيق ، فإن ابن عباس إنما احتج بهذا الحديث على من أنكر عليه تأخير الظهر عن أول وقتها إلى قرب انتهائه والمغزب إلى قرب انتهاء وقتها ، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أحيانا ليبين لأمتهأن لاحرج في تأخيرها إلى آخر الوقت بحيث يسعم اولايخرج منهاشيء إلى وقت الآخرى ، وقد صبح عن ابن عباس أنهقال: «وقت الظهر إلى العصر ووقت العصر إلى المغرب» واحتجبه الشافعي على عدم اشتراكهما في الوقت ويرشدك إلى أن هذا الجمع صورى ، كما أشار إليه البخاري أن جابر ابن زيد أبا الشعثاء أحد رواة هذاالحديث عن ابن عباس لما حدث به عنه لم يحمله السامعون على ظاهره ، وقال لهأ حدهم ، وهو عمر وبن دينار . «ياأبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المفرب وعجل العشاء ، قال أبن الشعثاء وأنا أظنه فلو كانذلك سائفاما استغربوا الحديث ولاتأولوه بل روى النسائي في سننه بسند صحيح عن ابن عباس نفسه الجزم بذلك، وكأن جابرالم يسمعه عن ابن عباس بهذه الزيادة فتأول الحديث على دايقتضيه الفقه ، وقد و افق ظنه ماجزم به شيخه الحبر الذي هو أعلم بما رأى وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجمع الصورى . ولله در أبي عبد الرحمن النسائي فإنه ساق هذا الحديث من طرق في بابين و بدأ بهذه الرواية التي فها جزم ابن عباس بأن الجمع صورى ليستفيد المطلع على كمتابه حمل المطلق منها على هذا المقيد، وقطع عرق احتمال أن المراد به إخراج الصلاة عن وقتها.

والعجب من الحافظ فى الفتح مع اختياره لهذا الجواب ، كيف لم يحتج عما صدر به النسائى و لفظه «ا رقت الذى يجمع فيه المقيم» أخبر ناقتيبة قال حدثنا سفيان عن عمر و عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا و سبعاجميعا ، أخر الظهر و عجل للحر و أخر المغرب عجل العشاء »ولذلك جزم به ابن الماجشون و الطحاوى وقواه ابن سيد الناس قال لأن راوى الحديث يعنى أبا الشعثاء مأ درى بالمر ادمن غيره ، وكأنه رحمه الله لم يستحضر هذه الرواية للنسائى التى فها جزم ابن عباس نفسه بذلك . وكذلك رجحه إمام الحرمين و القرطبى ، فتضعيف الذي وى له لبس كما ينبغى ، و أى استحضر رواية النسائى المذكورة لجزم الخواب كما جزم به المحققون قبله .

وذكر الحافظ في الفتح أنه يقوى كون الجمع صوريا أن طرق الحديث كما ليس فيما تعرض لوقت الجمع ، فإما أن تحمل على مطلقما فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر ، وإما أن تجعل على صفة عصور صة لاتستلزم الإخراج ، ويجمع بها بين مفترق الأحاديث ، والجمع الصورى أولى » اه بل هو المتعين لما روينا لك عن ابن عباس نفسه . قإياك أن تأخذ بقول من قال بجو از الجمع في الحضر لحاجة من غير أن يعتاده اعتمادا على ما يتبادر للفهم من ظاهره ، فإن الفقه في السنة ، والتبصر في الأدلة ، والإحاطة بما يقيد المطلق كل أولئك يرمى في نحر هذا القول ، وإن قاله ناس من أهل العلم فإن العبرة في ترجيح الأقوال بما أثبته صحيح الاستدلال ، لا بمن قال .

وإخراج الصلاة عن وقتها بغير مابينته السنة من الأعذار ، هو من

أعظم الذنوبوأ كبر الأوزار ، بلقال عدة من الصحابة والتابعين بكفر فاعل ذلك وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» رواه مسلم وأصحاب السنن، وأحمد وغيرهم بألفاظ متقاربة تدور حول هذا المعنى . وروى ابن حبان في صحيحه عنه عليه الصلاة والسلام قال « بكر و ابالصلاة في يوم الغيم فإن من ترك الصلاة فقد كمفر »وعنه صلى الله عليه وسلمقال في وصية لمن استرصاه «و لا تنزكن صلاة متعمدا فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة الله ، وذمة رسوله » رواه الطبراني بإسناد فيه يزيد بن سنان وقد وثقه البخاري، وروى أحمد بسند جيد، وابن حبان في صحيحه والطبراني عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال «من حافظ علم اكانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ علما لم يكن له نور ولابرهان ولانجاه » وروى ابن حبان في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم قال « من فاتته صلاة فكمأنما وترأهله وماله ، أي أصيب بفقدهما ، ورواه البخاري لكنه قال «من ترك العصر» الخ وعنه صلى الله عليه وسلم قال : « من جمع صلاتين من غير عذر فقد أتى بابامن أبواب الكبائر » رواه الحاكم. وفيه راو غير موثق ، وقال الحاكم هو ثقة .

والأحاديث في ذم المتهاون بالصلاة والمؤخر لها عن وقتها عمدا بلا عذر شرعي كثيرة جداً . فالحذر الحذر أيها الأخ من تأخيرها عن وقتها اعتمادا على ضعيف من القول ، وإن فاتك شيء منها فسارع إلى التربة ، وبادر بقضاء مافاتك ، وإن كثرت عليك الفوائت فدع عنك النوافل كام ا ، واشغل أوقات فراغك بتداركها بالقضاء ليلاونهارا ، وجد في ذلك

حسب استطاعتك . وأبشر فإن ربك غافر الذنب قابل التوب ، مقيل العبرات لمن رجع إليه مخبتا متقبل منك ما أديت إليه سبحانه من الدين الذي له عليك .

وإياك ثم إياك أن تنخدع بقول أهل تلك البدعة القائلة إنه لاقضاء للصلاة على من فرتها عمدا ، فتجمع على نفسك في عين من الآثام لاقبل لك بالعذاب على أحدهما، فكيف عليهما، أحدهماالتأخير للصلوات عن الأوقات والآخر ترك قضائك مافات ، فإن ترك القضاء لمافات من الصلوات عمدامن الكائر العظام ، وإن قضاءها فريضة بشهادة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من علماء الأحة من السلف والخلف رضى الله عنهم وجعلنا الله وإياك على آثارهم .

فإن قلت: قدم في هذ الفصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الصلوات عن وقتها في غزوة الخندق فصلى العصر بعد المغرب وروى الظهر والعصر ، وفي رواية: المغرب أيضاً ، وصلى الثلاثة بعد العشاء . وحمل بعضهم اختلاف هذه الروايات على تعدد القصة فإن غزوة الحندق قد امتدت إلى ما يقرب من عشرين يوما ، فيجوز أن يكرن أخر مرة العصر وأخرى الظهر والعصر . وأخرى الفرائض الثلاثه ؟ فالجواب الذي يعول عليه أنه إنما كان هذا التأخير منه عليه الصلاة والسلام ، ومن أصحابه الكرام ، للاشتغال بالعدو ، قال الإمام النووى في شرح مسلم « وكان هذا - يعنى الاشتغال بأمر العدو عذراً في تأخير الصلاة قبل نزول صلاة الخوف ، وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال ، بل يصلى صلاة الحرف على حسب الحال ، ولها أن اعمور وفة في كتب الفقه »

اتهى وعليه فيكون جواز التأخير منسوخا بنزول صلاة الخوف ، وقد نول حكم افى غزوة ذات الرقاع ، قال البخارى وغيره إنها كانت بعد الخندق لاقبلها وهو الصحيح ، وعلى هذا الشافعى ومن وافقه .ومن العلماء من قال إن الاشتغال بالعدو من الأعذار المبيحة لتأخيرها عن وقتها ،وليس ذلك منسوخا لأن صلاة الخلاف قد نزلت قبل غزوة الخندق كا قاله بعض أهل المغازى كموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق فى آخرين وهم ضعيف كاأشار الميد الحافظ فى الفتح فى كلامه على حديث هشام عن أبى الزبير فى غزوة إليه الحافظ فى الفتح فى كلامه على حديث هشام عن أبى الزبير فى غزوة ذات الرقاع . وعلى كل من التقديرين فلا إشكال و الحمد لله .

## فصل

فى أن زيارة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات وأنجح الوسائل للفوز بشفاعته ، وأن السفر إليها من أنفع المساعى وما يتصل بذلك من زيارة النبيين وسائر الصالحين وغير ذلك

## ا کېدل

لم تكن هذه المسألة في حاجة إلى بيان، ولاتقرير برهان، فإن زيارته عليه الصلاة والسلام بعد وفاته من السنن المتوارثة المجمع عليها علما وعملا، من قرب ومن بعد، بعد الحج وقبله، وبدون الحج أيضاً، من جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وتباين مشاربهم، لافرق في ذلك بين الفرق الإسلامية، سنها ومبتدعها ، إلها يتسابقون، وفي صرف نفائس الفرق الإسلامية، سنها ومبتدعها ، إلها يتسابقون، وفي صرف نفائس

الأوقات والأموال في السفر إلها يتنافسون ، وقد كان الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه يرسل البريد من الشام إلى المدينة لرفع سلامه إلى المقام الشريف النبوى لا يريد إلا ذلك ، وكذلك كان يفعل كثير من الصلحاء المقتدى بهم في الدين حتى إن من لم يستطع زيارته عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالسلام عليه مع الزائرين لحضرته، وحق لهم ذلك فإنها الوسيلة الوحيدة إلى شرف المثيل بين يدى ولى نعمتهم ومنقذهم من بلايا العاجلة والآجلة ، بإذن ربهم، وإنها الذريعة للسلام منهم عليه مراجمة، والفوزيرتبة ردالسلاممنه عليهم، ولم يزل الأمر على ماوصفنا في الأمة قرنا بعد قرن من الصحابة والتابعين ومن يليهم من خاصة المسلمين وعامتهم ، حتى إذا كانالقرن الثامن ابتدع ذلك الرجل الحر اني هذا الـكلام الذي لم يدع قلب مسلم إلا جرحه ، ولم يترك عالما إلا أغضبه : حمية لله وغيرة على دينه ، وهو القول بأن السفر للزيارة المحمدية معصية حرام بالإجماع ليس لصاحبه أن يترخص برخصة من رخص السفر المباح، وأنه لا دليل على الزيارة، بل الدليل قائم على منعما بل على حرمتها ، وثبت ذلك عليه عند قضاة الإسلام وحكام الأنام ، وحكم عليه بما حكم ، و تبعه على هذه الضلالة من أصحابه ومن اغتر بهم من يروجها ،فصنف العلماء ـ شكر الله سعيهم الكتب في بيان هذه المسألة ورد تلك البدعة من أهل المذاهب الأربعة المعاصرين له وغيرهم إلى عصرك هذا، ومن أنفعها «كتابشفاء السقام فىزيارة خير الأنام، لشيخ الإسلام التق أبى الحسن السبكي «و الجو هر المنظم في زيارة القبر المكرم ، للفقية المحدث الأجل الشهاب ابن حجر الهيتمي . ومن العلماء من أجادالر دعليه من غيرأن يصرح باسمه في الكتب

المؤلفة في رد البدع كالإمام ابن الحساج في المدخل رضى الله عنه . وكان في إجماع الأمة ما ينهى المتدين عن المشاقة، ومخالفة سبيل المؤمنين ويغني عن سرد الأدلة على المسألة التي وقع عليها الإجماع ، كاهي مبين في محله وفيما هو مقرر بين أهل العلم من أن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول كان ملتحقاً بالصحيح في صحة الاحتجاج به ، بل منهم من ألحقه بالمتواتر ، فكيف إذا كانت المسألة عادل عليه الكنتاب وأفادته السنة بالمتواتر ، فكيف إذا كانت المسألة عادل عليه الكنتاب وأفادته السنة وقام عليه الإجماع علما وعملا ، وشهد له القياس الصحيح كافي هذه المسألة وقد بسط العلماء ذلك في كتبهم بما لا يدع مجالا للريبة أن تدخل إلى قلب منصف ، ولا يسع تفصيل هذا فصل واحد من هذا أو جبز المختصر قلب منصف ، ولا يسع تفصيل هذا فصل واحد من هذا أو جبز المختصر لكن حرصنا على منفعتك أيها الأخ يدفعنا إلى أن نهدى إليك شيئا من تلك الدرر التي أسداها أو لئك المحققون من هداة الأمة ودعاة الهدى .

## بيان الأدلة الأربعة على الزيارة

فاعلم زادك الله من العلم النافع أنه قد اتفقت جميع الأدلة الشرعية من الكمتاب والسنة والإجماع والقياس على استحباب زيارة سيدالمر سلين عليه أفضل العلاة والسلام من قرب ومن بعد، وتأكد ذلك، وعلى أنها من أنجح الوسائل إلى رضا رب العالمين وشفاعته عليه الصلاة والسلام.

أدلة الكتاب: فأما الكتاب فن أبينه فى ذلك لذوى الفهم المستقيم والبصيرة النافذة قوله تعالى (ولو إأنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا إلله تواباً رحما) ومعناه أن الناس عند

ظلمهم أنفسهم، فوسيلتهم إلى قبولهم والعفو عنهم وفوزهم برحمة الله إياهم وقبولتو بتهم ، أن يأ توكتائبين مستغفرين ، فإن جاؤك مستغفرين و تكرمت بالاستغفار لهم فإنهم بجدون من الله ما أملوا، ويظفرون منه عزوجل بماقصدوا فانظر بصرك الله كيف علق سبحانه وجدانهم الله تواباً رحما على مجيمهم إليه واستغفارهم واستغفاره لهم، ولم يكتف منهم بمجر داستغفارهم يظهر لكو أضحآ كالفضل الزيارة له عليه الصلاة والسلام والجيء إليه والانتقال لأجله ، لافرق بين قريب الدارو بعيدها ولابين زيارته عليه الصلاة والسلام في حياته و بعد و فاته ، فإن من زاره بعد و فاته فم و كمن زاره في حياته، كما سيأتيك التصريح به في الأحاديث الشريفة ، وقد قدمنا لك أول هذا الكمتاب أن الفعل في سياق الشرط كالنكرة في سياق النفي في إفادة العموم، فالآية الكريمة مرغبة أكمل ترغيب في زيارته عليه الصلاة والسلام، حانة علمها أكمل حث، من قرب كانت أو بعد ، في حياته الدنياأ و البر زخية ، فإن الزيارة هي الانتقال من مكان الزائر قرب أو بعد ، إلى مكان المزوركما هو ظاهر ، فإذا تحقق مجىء الزائرين واستغفارهم واستغفار الرسول لهم تحقق وعدالله المذكور في الآية ، واستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلمتحقق بعد وفاته لأمته عموماً، فكيف بزائريه صلى الله عليه وسلم؟ روى البزار بسند صحبح عنه عليه الصلاة والسلامقال « حياتي خير لكم تحدثون و يحدث لكم، فإذا أنامت كانت و فاتى خيراً لـكم تعرض على أعمالكم ، فإنرأيت خيراً حمدت الله ، وإن رأيت شراً استغفرت لكم » وقوله الشريف تحدثون من التحديث يمنى تذكرون لى مايشكل عليكم وأذكر لكم جوابه ، وليس من الإحداث لشيرعه في لسان الشرع في الابتداع المذموم، كقوله عليه الصلاة والسلام

« وإياكم و محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة » . فإذا كان يستغفر لمن لم يأته من أمته رحمة منه بهم ورأفة ، فكيف بمن تحمل مشاق الأسفار ، وتجشم الأخطار ، لايريد إلازيارته ، ولا يقصد إلا السلام عليه ، والفوز باستغفاره له ، و دعائه و توجه إليه ؟ وهو الذى قال فيه ربه (بالمؤ منين رءو ف باستغفاره له ، و دعائه و توجه إليه ؟ وهو الذى قال فيه ربه (بالمؤ منين رءو ف رحيم ) و ذلك من ا وضوح بحيث لا يحتاج إلى مزيد بيان ، و الآية الشريفة وإن كانت نازلة بسبب خاص ، فإن العبرة بعموم اللفظ كما هو مقرر في علم الأصول ، لا بخصوص السبب ، ففوز كل زائر له عليه الصلاة و السلام بغفر ان الله ورحمته ، عام متى تحققت علته وهى الزيارة و الاستغفار ، من أى مكان كانت الزيارة ، و فى أى وقت حصلت .

وقال تعالى (ومن بخرج من بيته مها جراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) و لاشك أن زياته عليه الصلاة والسلام لاسيا من الأمكنة البعيدة . من الهجرة إلى الله ورسوله ، فمن زاره عليه الصلاة والسلام فهو ممن يدخل في هذه الآية و نحوها ، فإن لم تكنها فإنها في معناها كما لا يخفي على منصف .

أدلة السنة -: وأما السنة فالأحاديث فيها كثيرة بين صحاح وحسان ، فنها قوله صلى الله عليه وسلم « مابين بيتى و منبرى روضة من رياض الجنة » رواه الشيخان ، ورواه البزار بسند رجاله رجال الصحيح ولفظه « مابين قبرى » الحديث: و منها ق له عليه الصلاة و السلام «لاتشدالر حال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام و المسجد الأقصى و مسجدى هذا » و قداحتج بهذين الحديثين الشريفين على سنية زيارته عليه الصلاة و السلام الإمام النووى في شرح المهذب، و شيخ الإسلام زكريا الأنصارى في شرحه على منهجه ، في شرح المهذب، و شيخ الإسلام زكريا الأنصارى في شرحه على منهجه ،

ورضى الله عنهما ما أدق فهمهما لحديث نبهما صلى الله عليه وسلم ووجه الاستدلال أن هذه المساجد الثلاثة مساوية لسائر المساجد في المسجدية فما مهزها عن سائر المساجد بشد الرحال إلها وطلب زيارتها للعبادة فها إلا أنها مبانى النبيين ومعاهدهم، وأمكنة غالب عبادتهم وإرشاداتهم، علمهم الصلاة والسلام. فإذا طلبت زيارتها بهذين الحديثين كانت زيارة أصحابها الاستدلال بمفهوم الموافقة الذي هو أولى ، و هر واضحلن نور الله بصيرته ومن فهم من هذا الحديث الثيريف منع شد الرحال لزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أوزيارة القبور فقد وهم ، وما فهم ، فإن الاستثناء المفرغ كما في هذا الحديث بجب أن يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه القريب، أو البعيد والقريب أولى بالتقدير . فالمعنى : لاتشد الرحال إلى مسجد أو إلى أي مكان ، والزيارة لا تدخل في و احد منهما حتى يتوج النفي إلها . وفي شرح العلقمي على الجامع الصغير. قال الذروى: معناه لافضيلة في شد الرحال إلى مسجد غير هذه الثلاثة. ونقله عن جمهور العلماء، وقال المراقى: من أحسن محامل الحديث أن المراد منه حكم المساجد فقط، وأنه لاتشد الرحال إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة ، أي لكونها أبنية الأنبياء . وأما قصد غير المساجد من الرحلة في طلب العلم وزيارة الصالحين والإخوان والتجارة والننزه ونحو ذلك، فليس داخلا فيه. وقد ورد ذلك مصرحاً به في رواية أحمد ولفظه : لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد يبغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقمي ومسجدي هذا . وقال الشيخ تتى الدين السبكي : ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشدالر حال إليها لذلك الفضل، غير البلاد الثلاثة، وأماغيرها من البلاد فلا تشد إليها لذاتها بل لزيارة أو جهاد أو علم أو نحو ذلك من المندو بات أو المباحات. وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شد الرحال إلى الزيارة لمن في غير تلك البلاد الثلاثة داخل في المنع، وهو خطأ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه، فمعنى الحديث لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المنذكورة. وشد الرحال إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المكان، بل إلى من في ذلك المكان اه وقد علمت أن طلب شد الرحال إلى المساجد الثلاثة إنما هي في ذلك المكان اه وقد علمت أن طلب شد الرحال إلى المساجد الثلاثة إنما هي في ذلك المكان، والسلام، فهو يفيد طلب زيارة أصحابها بالأولى، لامنع شدد الرحال لزيارتهم علمهم يفيد طلب زيارة أصحابها بالأولى، لامنع شدد الرحال لزيارتهم علمهم الصلاة والسلام.

ومن الأحاديث الدالة على طلب زيارته صلى الله عليه وسلم قراه عليه الصلاة والسلام « ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام « رواه أبو داو د بإسناد صحيح ، وقد احتج به النروى والبهتى على طلب الزيارة النبرية . ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن فيه أقرى ترغيب للمؤمنين فى زيارته صلى الله عليه وسلم . فإنهم إذا علموا إطلاعه عليهم إذا زاروه ورده السلام عليهم مباشرة بلا واسطة إذا سلموا عليه، رغبوا فى تحصيل هذا الشرف أكمل الرغبة ، وترغيب الشارع فى الأمر من أقرى الأدلة على طلبه كما هو معروف لدى أهل العلم ، وجملة « رد الله على روحى » جملة حالية كما هو شأنها فى مثل هذا التركيب ، كقولهم « ماتكلم روحى » جملة حالية كما هو شأنها فى مثل هذا التركيب ، كقولهم « ماتكلم روحى » جملة حالية كما هو شأنها فى مثل هذا التركيب ، كقولهم « ماتكلم وحي " في المعنى أنه لايسلم عليه أحد من أمته إلا فى حال كون

روحه مردودة إليه، فإن الأنياء علهم الصلاة والسلام قد ردت إلهم أرواحهم بعد الموت ، ولم تفارقهم بعدذلك ، وإن كان هذا الردعلي زع آخر غير المتمارف في دار الدنيا فهم أحياء عند رجهم حياة أقرى وأكمل من حياة الصديقين والشهداء بدرجات لاتحص وإن شوهدت أجسادهم الشريفة في قبورهم في صورة الأجساد الخالية من الأرواح، ولله عز وجل فى فيض الحياة على الأرواح وإفاضتها من الأرواح على الأجساد شئون لاتحيط بها العقول المحبرسة في سجون الشهوات وظلمات الأهواء وحضيض عالم الإمكان ولاتستبعد أن تكون الأشياء في نظرك على حال وهي في الحقيقة على غيرها فقد ضرب الله الأمثال للناس فجعل في هذه العوالم الدنيا مايقرب لك ماهناك في العوالم العليا - هذا النائم تراه يغط في نومه لاشعور فيه ولاإبصار ولاإحساس فيما ترى وريما كان فيرؤيا مارّته فرحا أو استغرقته فزعا . فاذا استيقظ حدثك من حاله بما يملؤك عجبا : وتنظر عن يمينك وشهالك فلا ترى و لا تسمع شيئا، و الملائكة معكذاكر ون مسبحون لايفترون وفيها أقامهم الله فيه من الشؤن يتحادثون: والمدار في هذاعلي أن يصل إليك الأمر من الصادق المصدوق. ومن أصدق من الله ورسوله حديثا وأصح قيلا . ولبسط هذا محل آخر من علم أصول الدين وكتب الحديث المؤلفة في حال الموتى وأهل القبور ككمتاب الحافظ ابن رجب المسمى (أهرال القبور) وهو مطبوع في مكة المكرمة وكتاب (شرح الصدور) للحافظ السيرطي وقد طبع هنا . وكتاب الروح لابن القيم وقد طبع بالهند. وأنت إذا قرأت هذه الكتب ونحوهاعلمت أن الذي تدل عليه السنة الصحيحة المستفيضة التي تكاد تبلغ حد التو الرأن الموتى يعلمون

بزوارهم ويسمعون سلامهم ويردون علىمن سلم عليهم ويعرفونه إنكانوا قد عرفيه في دار الدنيا ويرونه ويأنسون به مادام جالسا عندقبيرهم فإذا ثبت ذلك لجيم الموتى من المؤمنين فما ظنك بالنبيين و المرسلين ، و ما ظنك بسيدهم وخير المخلوقين صلى الله عليه وعليهم وعلى آ لهم و صحبهم وسلم؟!روى عدة من الحفاظ عن جمع من الصحابة وصححه عبد الحق عن الذي صلى الله عليه وسلم « مامن أحد يمر بقبر أحد فيسلم عليه إلا رد عليه السلام وعرفه إن كان يعرفه في دار الدنيا ، ولو كشف الحجاب اسمعت ورأيت ماعليه أهل القبور عا أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه و سلم . و في صحيب مسلم وغيره عنه عليه الصلاة والسلام الولاألاتدافن الدع تالله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه » و في صحيح البخاري وغيره « إذا وضع الميت في قبره و ترلى عنه الناس فإنه ليسمع قرع نعالهم إذا رجعوا ، إلى غير ذلك وهو كشير جداً .ومن أدلة السنة الثابتة الصريحة في هذه المسأله قرله صلى الله عليه وسلم « من زار قبرى وجبت له شفاعتي » رواه البهقي والدار قطني في سننه وغيرها ورواه غيرهما أيضا من الحفاظ، وهو أول حديث صدر بهشيخ الإسلام التق الباب الأول من كتاب الشفاء وأفاض في بيان صحته بمالا يسع المنصف إلا التسلم له ورد على من قال بضعف هذا الحديث من قبل الجمالة في موسى بن هلال والضعف في شيخه عبدالله ابن عمر العمرى في سند الدارقطني فبين أن موسى بن هلال غير مجهول العين ولا الصفة فإن جمالةالعين تنتني عن الراوى إذا روى عنه اثنــان وموسى قد روى عنه سبعة وقد روى عنه أحمد بن حنبل ، وأجمد لايروى إلا عن الثقة عنده فزالت عنه جهالة الوصف أيضا « وأما عبد الله بن عمر

العمري (مكبرا) فقد روى له مسلم مقرونا بغيره وكان أحمد يحسن الثناء عليه ، وقال ابن عدى لا بأس به صدوق ، وقال ابن معين ليس به بأس يكتب حديثه ، وهو صالح في نافع. و نافع شيخه في هذا الحديث ، وردعلي ابن حبان في قوله في عبد الله إنه يستحق الترك ، وقد أثبت الشيخ رواية مرسى له عن عبيد الله العمرى (معنفرا) وهو الثقة المعروف وأفاض في البحث إلى أن قال ، فهذه مباحث في إسناد هذا الحديث. أو له اتحقيق كو نه من رواية عبيد الله المصفر وترجيح ذلك على من رواه عن عبد الله المكبر وثانيهاالقول بأنهءنهماجميعا، وثالثهاعلى تقدير التنزل وتسليم أنهعن عبدالله المكبر وحده فإنه داخل في قسم الحسن لما ذكرناه ، ورابعهاعلى تقدير أن يكون ضعيفا من هذا الطريق وحده وحاشا لله . فإن اجتماع الأحاديث الضعيفة من هذا الذرع يعني الذي ليس في رواته متهم بالـكذب يقويها ويوصلها إلى رتبة الحسن، وبهذا بل بأقل منه يتبين افتراء من ادعى أن جميع الأحاديث اواردة في الزيارة موضوعة ، فسبحان الله أما استحىمن الله ومن رسوله في هذه المقالة التي لم يسبقة إليها عالم و لاجاهل لامن أهل لحديث ولا من غيره ؟ولاذ كرأحدموسي بن هلال و لاغير ممن رواة هذا الحديث بالوضع ولااتهمه به فيها علمنا فكيف يستجيز مسلم أن يطلق على كل الأحاديث التي هو واحد منها أنها موضَّ عة؟ ولم ينقل إليه ذلك عن عالم قبله ولاظهر على هذا الحديث شيء من الأسباب المقتضية عند المحدثين الحكم بالوضع ، ولاحكم متنه مما يخالف الشريعة . فمن أى وجه يحكم بالوضع عليه لو كان ضعيفا؟ فكيف وهر حسن أو صحيح؟ اه.

وقوله الشريف (من زار قبرى )معناه من زارنی بعد وفاتی فی قبری

فأن الزيارة له عليه الصلاة والسلام لاللقبر . ومعنى وجبت له شفاعتي أى تحتمت له لامحالة . وهذا تفضل منه عليه الصلاة والسلام على الزار لما خصه بالزيارة خصه عليه الصلاة والسلام بتحتم الشفاعة .قال شيخ الإسلام التق في بيان من هذا الحديث الشريف: فالحاصل أن أثر الزيارة إما الوفاة على الإسلام مطلقا لكل زائر . يعني فتكرن له بشرى بحسن الخاتمة . وكني بها نعمة ، وإما شفاعة خاصة بالزائر أخص من الشفاعات العامة المسلمين إلى آخره. وهو كلام نفيس ينبغىأن يراجع في موضعه ليستفاد ومنها قوله عليه الصلاة والسلام « من جاءني زائر الم تنزعه حاجة إلازيارتي كان حقا على أن أكون شفيعا له يوم القيامة»قالشيخ الإسلام التي . رواه الطبراني في معجمه الكبير والدارقطني في أماليه وأبر بكربن المقرى في معجمه وصححه سعيد بن السكن اه. وابن السكن هذا هو الإمام الحافظ الثقة أبي على سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي المصرى البزار ، سكن مصر ومات بها سنة ثلاث وخمسين و ثلاثمائة : وقد ذكر هذا الحديث في كتابه المسمى بالسنن الصحاح المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أوله (أما بعد ) فإنك سألتني أن أجمع لك ماصح عندى من السنن المأثورة التي نقلها الأعمة من أهل البلدان الذين لا يطعن علمهم طاعن فيا نقلوه فتدبرت ماسألتني عنه في جدت جماعة من الأعدة قد تـكلفى ا ماسأ لة ني من ذلك وقد وعيت جميـع ماذكر وه وحفظت عنهم أكثر مانقلوه واقتديت بهم وأجبتك إلىماسألتنيمن ذلك وجعلته أبوابا في جميع مايحتاج إليهمن أحكام المسلمين، إلى أن قال: فماذكر ته في كيتابي هذا بحمار فمو مماأجمعو اعلى صحته إلى آخر هثم قال في هذا الكتاب في آخر كتاب الحج باب ثواب من زار قبر الني صلى الله عليه وسلم: وساق هذا الحديث ولم يذكر في الباب غيره ولم يعز اختيار صحته إلى إمام بعينه فهو حكم منه بأنه مجمع على صحته بمقتضى الشرط الذي شرطه في الخطبة.

ومنها مارواه الدارقطني في سننه وغيرها وغير الدارقطني أيضاً عنه عليه الصلاة والسلام « منحج فزارقبري بعد وفاتي فكأنمازارني في حياتي»

ومنها ماروى ابن عدى فى الكامل عنه صلى الله عليه وسلم « من حج البيت ولم يزرنى فقد جفانى » وفى الباب أحاديث كثيرة فى هذا المعنى استوفى الكلام على أسانيد الكثير منها شيخ الإسلام التقى فى الشفاء ولايضر أن يكون منهاماهى ضعيف فإنه يتأيد بالاحاديث الصحاح فى الباب وقد سبق لك الكثير منها و الحمدلله . و من نظر عمنا فيما كتبه شيخ الإسلام التقى فى الباب الاول من الشفاء على الاحاديث المصرحة بالزيارة من حيث أسانيدها عرف مافى كلام الحافظ بن حجر من المؤاخذات فيما كتبه على هذه الاحاديث في تلخيصه ، فاعرف ذلك و لا تكن أسير التقليد .

دليل الإجماع: وأما الإجماع من أعمة الأمة على أن زيارته عليه الصلاة والسلام والسفر إليها من أفضل القرب وأنجح الوسائل إلى مرضاة الرب فهو أظهر من أن نطول القول في بيانه ويكفيك أن تعلم أن زيارته عليه الصلاة والسلام، والسفر لتحصيل شرفها من أهم مايرغب فيه المسلون خاصتهم وعامتهم من عهد الصحابة إلى زمان ابتداع إنكار الحراني ذلك في القرن الثامن الهجرى وإلى ما بعد ذلك إلى عصرنا هذا .

. هذا بلال مؤذنرسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أمير المؤمنين (۲۲) عمر أن يقيم بالشام بعد مافتحت فأذن له فبينها هو بها مقيم إذ رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له ماهذه الجفوة يابلال؟ أما آن لك أن تزورنى يابلال، فانتبه حزينا وجلا خائفا فركب راحلته وقصد المدينة فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يبكى عنده و يمرغ وجهه عليه إلى آخر القصة . ذكرها الحافظ ابن عساكر في ترجمة بلال رضى الله عنه بسند جبد . وذكرها غيره من الحفاظ كالحافظ عبد الغنى رضى الله عنه بسند جبد . وذكرها أيضاً . والحافظ أبى الحجاج يوسف الحنبلى المزى بكسر الميم و تشديد الزاى .

وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما قدم بيت المقدس أيام خلافته وأسلم على يديه كعب وكان من عظاء أحبار يهود ورح بإسلامه وقال له: هل لك أن تسير معى إلى المدينة و تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم و تتمتع بزيارته ، فقال أفعل ذلك يا أمير المؤمنين ، وسار معه . فهأ نت ذا ترى بلالا يشد الرحل لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشام إلى المدينة والعصر عصر الصحابة والعهد عهد أمير المؤمنين عمر . و ترى أمير المؤمنين يرغب كعبا في سكني المدينة و في زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشام إلى المدينة و العصر عمه ، و يحكى العلماء هذه القصة و تلك القصة مستحسنين غير منكر بن . فأى مثال يصور لك الإجماع أو ضح من هذا؟ وذكر الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب وغيره من المحدثين و المؤرخين وذكر الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب وغيره من المحدثين و المؤرخين أن زياد بن أبيه أراد أن يحج من العراق بعد أن استلحق بأبي سفيان فنصح له أبو بكرة رضى الله عنه أن يؤخر حجه هذا العام وكان بينه فنصح له أبو بكرة رضى الله عنه أن يؤخر حجه هذا العام وكان بينه وبين زياد شيء وأبي أن يدع النصيحة فأخذ ابنه فأجلسه في حجره

الميخاطبه ويسمع زيادا، فقال إن أباك فعل وفعل، وإنه يريد الحج وأم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك - يعنى بالمدينة - فإن أذنت له فأعظم بها مصيبة و خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وإن هى حجبته فأعظم بها حجة عليه . فقال زياد ما تدع النصيحة لأخيك . و ترك الحج تلك السنة .

قال شيخ الإسلام أبوالحسن رضى الله عنه بعد ماحكى نحوا من هذا والقصة على كل تقدير تشهد لأن زيارة الحاج كانت معهودة من ذلك الوقت وإلافكان زياد يمكنه أن يحج من غير طريق المدينة بل هوأقرب إليه لأنه كان بالعراق. والإتيان من العراق إلى مكة أقرب. ولكن كان إتيان المدينة عندهم أمرا لايترك اهوذكر الإمام أبو بكر أحمد بن أبى عاصم النبيل المتوفى سنة سبع و ثمانين ومائين فى مناسكه التى جردها من الأسانيد ملتزما فيها ثبوت عايذكره قال: وكان عمر بن عبد العزيز يبعث قاصدا من الثمام إلى المدينة ليقرىء النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم يرجع. وذكره كذلك ابن الجوزى فى كتابه ( مثير العزم الساكن إلى زيارة أشرف الأماكن) ومن خطه نقله أبو الحسن تقى الدين قال. وقد استفاض عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أنه كان يبرد البريد من الشام إلى المدينة يقول: سلم لى على رسول الله عليه الله عليه وسلم اه. وبرد البريد من باب نصر وأبرده إذا أرسله والبريد الرسول.

فهذا عصر الصحابة والتابعين على ماترى من الإجماع على قصد الزيارة الشريفة والسفر لأجلها . ومن قصد منهم شيئاً آخر كان مغلوباً بالإضافة إلى قصدها وعلى هذا درج علماء الأمة وأتباعهم قرنا بعدقرن . و لما أنكر

بعض الملاحدة منأعداء الشيخين أبي بكر وعمر دفنهما بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رد علمهم الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن الحسين الآجرى المتى في سنة ستين و ثلاثمائة بمكة المكرمة فعقد في كتابه «الشريعة» بابا في دفن أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ما أحد من أهل العلم قديماً ولا حديثاً عن رسم لنفسه كتابا نسبه إليه من فقراء المسلمين فرسم كتاب المناسك إلا وهو يأمركل من قدم المدينة من يريد حجا أو عمرة أو لايريد حجا ولا عمرة وأراد زيارة قبر الني صلى الله عليه وسلم والمقام بالمدينة لفضلها إلا وكل العلماء قد أمروه ورسموه في كتبهم وعلموه كيف يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، علماء الحجاز قديماً وحديثاً وعلماء أهل العراق قديماً وحديثاً. وعلماء أهل الشام قديماً وحديثاً. وعلماء أهل خر اسان قديماً وحديثاً. وعلماء أهل البمن قديماً وحديثاً . وعلماء أهل مصر قديماً وحديثاً. فلله الحمدعلى ذلك. و في كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لأبي عبد الله الخنبلي المعروف بابن بطة المتوفى سنةسبعو ثمانين وثلاثمائة ببلده عكبرى في باب دفن أبي بكر و عمر رضي الله عنهما مع الني صلى الله عليه وسلم: قال: بحسبك دلالة على إجماع المسلمين و اتفاقهم على دفن أبي بكر و عمر مع الني صلى الله عليه وسلم أن كل عالم من علماء المسلمين و فقيه من فقم المهم ألف كتابا في المناسك ففصله فصو لاو جعله أبو ابا يذكر في كل باب فقمه و لمكل فصل علمه إلى أن قال حتى يذكر زيارة قبرالني صلى الله عليه وسلم فيصف ذلك فيقول. ثم تأتى القبر فتستقبله وتجعل القبلة خلف ظهرك وتقول السلام عليك أيهاالني ورحمة الله و بركاته . ويصف السلام و الدعاء شميقول

وتتقدم على يمينك قليلا وتقول :السلام عليك ياأبا بكر وعمر . وإن الناس يحجون البيت من كل فج عميق و بلد سحيق . إلى أن قال : حتى يأتوا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلموا عليه وعلى صاحبيه أبى بكر وعمر رضى الله عنهما .ولقد أرد كنا الناس ورأيناهم و بلغناعمن لم نره أن الرجل إذا أراد الحج فسلم عليه أهله وصحابته قالواله وتقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر منا السلام فلا ينكر ذلك أحد و لا يخالفه

قال شيخ الإسلام التقى ومقصوده أى ابن بطه ومقصود الآجرى الرد على بعض الملحدة فى إنكار دفن أبى بكر وعمر رضى الله عنهمامع الذي صلى الله عليه وسلم وأما زيارته صلى الله عليه وسلم فلم يذكرها أحد وإنما جاءت فى كلامهما على سبيل التبع لأنه لم يظن أحد أن يقع فهاأو فى السفر إلها نزاع فى القرن الثامن واستفيد من كلامهما أن سفر الحجيج إلها لم يزل فى الساف والخلف وأنها تابعة للمناسك اه

ومما يرشدك إلى هذا الإجماع أن المنقول الخلاف فيه عن السلف إنما هو تقديم الزيارة على الحج أو تأخيرها عنه أيهما أفضل ؟ وأنها هل هي مستحبة أو واجبة ؟ وقد حمل بعضهم قول من قال بوجو بهاعلى أنها تقرب من درجة الواجب .

فقد بان لك أن أدلة الكتاب والسنة و الإجماع متفقة على أن زيار ته صلى الله عليه وسلم والسفر إليهامن أفضل القر بات و أنجح الوسائل للشفاعة الخاصة من سيد السادات صلى الله عليه وسلم والفي زيشر ف من الجهته ورد السلام منه على زائره وغير ذلك مما لا يحصى من الفضائل التي بسط العلهاء الحكام علم افي المؤلفات الخاصة بهذه المسألة.

(بيان أن الزيارة الشريفة ثابتة بالقياس الجلي أيضاً)

ولو لم يكن شيء من هذه الأدلة لكان في القياس الجلى ما ينهى كلذى نهية عما وقع فيه أو لئك المبتدعة من القول بأن السفر إليها حرام بالإجماع فلم يكتفوا بالكذب على الله في دعوى التحريم لما هي من سنن دينه و فضائل شرعه حتى أضافوا إليه الكذب على علماء المشارق و المغارب قديما وحديثاً أنهم قائلون بما افتروه . فنه و ذ بالله من الفتن و المهتان .

أن زيارة القبور عا أجمع عليه العلماء ودلت عليه صحاح السنة من قوله و فعله عليه الصلاة والسلام: فني صحيح مسلم وغيره قوله عليه الصلاة والسلام «كنت نهيدكم عن زيارة القبور، ألافز وروها ولاتقولوا هجرا» والهجر بضم الهاء وسكرن الجيم: القبيح من القول. وفي هذا الحديث الشريف الإشارة إلى أن نهم عنها إنماكان لقرب عبدهم بالجاهلية وقد كانتعادتهم إذا ذهبرا إلها أظهروا الجزع وقالوا الهجرو جددوا النياحة والتعديد. فلما استقر الإسلام في النفرس وخالطت بشاشة الإيمان القلوب نسخ هذا النهى إلى الأمر بها وبيان أنها ترقق القلب وتزهد في الدنيا وترغب في الآخرة كما هو مصرح به في بعض الأحاديث الثابتة. وصحأنه عليهالصلاة والسلام كانيزور أهل بقيم الغرقد بالغين المعجمة على وزن جعفر ، وهي جبانة المدينة المنورة ، ويدع لمن فها . وصح عن عائشة أنها قالت قلما كانت ليلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلازار من آخرها أهل بقيع الغرقد فدعالهم، وصح عنها أنها قبل أن تعلم ذلك كان صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فانسل من تحت لحافها وخفف

في خروجه و إغلاق الباب وكان يظنها نائمة فكره أن يزعما. فرابها مخرجه الشريف ظنت أنه يذهب إلى بعض أمهات المؤمنين. فخرجت خلفه مسرعة تنظر أين يذهب؟ فلم تجده عرج على شيء من بيرت أزواجه ولم يزل سائراً حتى أتى البقيع فرقف يدعو لأهله. الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره. وكذلك كان يأتي شهداء أحد لمثل ذلك. وقد وردالامر بزيارة القبور عنه عليه الصلاة والسلام من جديث عددة من الصحابة ذكر منهم الحافظ الأصهاني في كتابه (آدابزيارة القبور) إثني عشر صحابياً. وحكم زيارة القبور من الأحكام المعقولة المعنى . ومامن معنى منها إلا وهو موجرد على أتم وجرهه في زيارة قبره الشريف صلى الله عليه وسلم فهي أولى بالسنية المتأكدة من زيارة سائر القبور. وقد أشار شيخ الإسلام التقي إلى تلك المعانى في الباب الخامس من الشفاء حيث قال « واعلم أن زيارة القبورعلي أقسام، القسم الأولأن تكون لمجرد تذكر الموت والآخرة وهذا يكني فيه رؤية القبورمن غير معرفة بأصحابها ولاقصد أمر آخر من الاستغفار لهم ولا من التبرك بهم ولامن أداء حقوقهم إلى أن قال: القسم الثاني زيارتها للدعاء لأهلماكم ثبت من زيارة الني صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع يعني وشهداء أحد ونحوهم ، وهذا مستحب في حق كل ميت من المسلمين.قال: والقسم الثالث للتبرك بأهلما إذا كانوا من أهل الصلاح والخير، إلى أن قال القسم الرابع لأداء حقمم فإن من كان له حق على الشخص فيدبغي له بره في حياته و بعده، ته و الزيارة من جملة البر لمافها من الأكرام. واستظهر الشيخ رضي الله عنهأن زيارته عليه الصارة والسلام لقبر أمه من هذا المعنى إلى أنقال: إذا عرف هـذا فنقول: زيارة قبر الني صلى الله عليه وسلم ثبت فيها هذه المعانى الأربعة . أما الأول فظاهر ، وأما الثانى فلأنا مأمورون بالدعاء له صلى الله عليه وسلم وإن كان هو غنيا بفضل الله عن دعائنا » وأما الثالث والرابع فإنه لا أحد من الخلق أعظم بركة منه ولا أو جب حقا علينا منه فالمدى فى زيارة قبره لا يوجد فى غيره ولا يقوم غيره مقامه الله .

والتبرك بالصالحين لاسيا بسيد النبيين ما أجمع عليه من يعتد به من العلماء العلماء العاملين والأثمة المقتدى بهم لافرق بين حياتهم في الدنيا وحياتهم في البرزخ، وزعم أن زيارة الصالحين للتبرك بهم غير مشروعة إنما هو قول من لم يعرف النفرس القدسية وأسرارها و لاعناية الله بالمقربين من جنابه في إكرامم وإكرام زوارهم لاسيا بعد انتقالهم إلى دار الجزاء.

(دفع ما تمسك به المبتدعة في الزيارة النبرية من الأوهام وسوء الأفهام) فان قلت كيف لم يظهر هذا الحق الواضح لهذا المبتدع ومن شايعه ؟ و ما الذي دفعه إلى مخالفة الكمتاب و صحيح السنة و إجماع الأمة و هذا القياس الواضح الجلى ، قلت إن المانع لهم أمر ان غلبة وهم ، وسوء فهم : أما غلبة الوهم فإنهم قد ترهموا أن الزيارة الشريفة شرك أو مفضية إلى الشرك لما فيها من تعظيم المزور عليه الصلاة والسلام و الذريعة تعطى حكم ماهى ذريعة إليه هكذا تخيلوا وعلى هذا الوهم بنوا آراءهم السقيمة ، فحر موا الزيارة من باب سد تخيلوا وعلى هذا الوهم بنوا آراءهم السقيمة ، فحر موا الزيارة من باب سد الذرائع من القواعد المقررة عند جميع الأثمة .

ويندفع عنك هذا الوهم إذا عرفت أن هذه القاعدة ليست على ما ترهموه فيها فإن من الذرائع ما ألغى الشرع اعتباره ، وما ألغاه الشارع فلا يصح للناس اعتباره ، فإن ذلك يكمون تشريعاً لما لم يشرعه الله ، فليس لأحد أن يقول يحرم زرع الأعناب والنخيل وسام ما تتخذمنه الأشربة المحرمة سدا لذريعة

اتخاذها فإن ذلك يكون تحر عاً لماأحل الله من زرع هذه الأشياء و لاأن يقول لاعل استقبال الكعبة في الصلاة ولا الطواف بهـا ولاتقبيل الحجر الأسود والسجودعليه لأنذلك ربما كانذريعة إلى عبادتها. وسد الذرائع لازم و هو تعظم لغير الله عز وجل ، وتعظم غير الله شرك إلى غير ذلك من الأوهام التي هي أشبه بخيالات المحمومين وفي ذلك ، إن جرى عليه إنسان: هدم للدين كله وانصراف عن الحق كله . ودخول في الباطل بحذافيره . نعرذ بالله من ذلك ، و تعرف ذلك الإلفاء من تشريع الشارع للأمر الذي زعمه الجاهل ذريعة لمالايجوز كالحج ومافيه من المناسك والزيارة الشريفة فليتبع المؤمن ماشرعه الله ولايسر وراء وهم الواهمين. فمعاذ الله أن , يشرع الله ورسوله أمراً واجباً أو مندوباً يكون فيه الخطر على المكلفين وقد فصلت الشريعة ما يجب على الناس لله تمالى من الترحيد و ما يتبعه من التعظيم اللائق به عز وجل. وما يجب لرسوله من التعظيم اللائق بمنصبه الأسمى عليه الصلاة والسلام. ووضعت الحد الوسط بين الإفراط و التفريط وهو ماعليه المسلمون بحمد الله في المثنارق والمغارب. ولم تدع الناس مهملين حتى يجيء جاهل واهم في القرن الثامن فيحرم علهم زيارة ندمم والتوسل به والاستغاثة به والاستشفاع به ويتبعه زعانف نقص حظهم من العقل والعلم كامهما ، ثم لا يبالى بالهتان يقذف به في و جوه أهل الحق فيقول فما هر سنة بالإجماع إنه حرام بالإجماع. وفما هو منبع لزيادة الإيمان وكمال التوحيد من السفر لزيارة رسول الله وطلب البركة بزيارته عندلقياه حين عثل بين يديه مسلما فيرد عليه الصلاة والسلام على زائر ه السلام مشرفا . إن ذلك هو الشرك أو ذريعة الشرك سبحانك هذا بهتان عظم .

فإن كان هو أو أحد شيعته يحسون بذلك الشرك في أنفسهم فليبكوا على ما أصيبوا به من داء ايس له من دواء إلا أن يمن الله علمم بشفاء فيحول قلوبهم عن ذلك أوهم الذي أسر مشاعرهم إلى النور الذي حظي به كبير الأمة وصغيرها . فعند ذلك يبصرون مايشع من ذلك المقام الشريف النبري من ضياء يفيض على الزائرين والمستجيرين والملتجئين إلى ملجاً العالمين بعد رب العالمين فيز دادون به تى حيداً إلى توحيدهم. وإيماناً إلى إيمامهم . ويناون بفضل الله وبركات رسوله حسن الخاتمة وخاص الشفاعة ويتبينونأنالزيارة وسيلة إلى زيادة الإيمان لاذريعة إلى الشرك وعبادة الأوثان ومن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد: ولا يخفي على مسلم أن دعاءه عليه الصلاة والسلام مستجاب. وقد برهن تاريخ الأمة من وفاته إلى الآن على استجابة هذه الدعرة الشريفة المحمدية. فما اعتقد أحدمن : واره والمترددين إلى قبره الشريف من قرب أو بعد واللائذين به المستشفعين به في حضورهم عنده أو غيبتهم عنه أنه شريك لله في شيء ما . فضلا عن أن يعبدوا قبره ويتخذوه وثنا .

وكيف وقد حال الله بين الأمة و بين ذلك بدعائه الشريف و توجهه المنيف ألا يكون ذلك من أمته . و بتشريع الزيارة على الوجه المانع من ذلك . وهل زائر مسلم إلا يقى ل . السلام عليك يارسول الله . يانبي الله . إلى آخر ما ذكره العلماء في آداب زيارته عليه الصلاة و السلام . نعم يعتقدون أنه الشفيع المشفع فضلامن الله عليه والسميع لسلام، مو المتعطف بقين ل رجائهم . وهذا هو الذي يجب عليهم اعتقاده في نبيهم . هذا إمام دار الهجرة مالك بن أنس يسأله الخليفة العباسي عن استقبال هذا إمام دار الهجرة مالك بن أنس يسأله الخليفة العباسي عن استقبال

قبره عليه الصلاة والسلام وقت الدعاء فيجيبه الإمام بهذه العبارة:

« ولم تصرف وجهك عنه وهي وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله بل استقبله واستشفع به فيشفه الله فيك » وساق الآية التي صدرنا هذا الفصل . وكان ذلك بالمسجد النبوى الشريف على مرآى ومسمع من الجرح الحاشدة من العلماء وعظماء الدولة وغير هم ويرويها القاضي عياض بالسند الصحيح .

واستقبال القبر الشريف وقت الدعاء هو مذهب جمهر الأثمة ومع ذلك يباهت هذا المبتدع أهل العلم بأن حكاية هذاعن مالك كذب واستقبال القبر وقت الدعاء لم يقل به لامالك و لاغيره وأن الزيارة الشريفة لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين و لاأحدمن السلف الصالحين، وأن فعل ذلك والسفر لأجله حرام بإجاع الأمة أجمعين، ومن ارتكب البهتان فقد سقط الكلام معه عند أهل المرفان، وهمم أجمع على عدم استقبال القبر وقت الدعاء فليس ذلك قو لا منهم بمنع زيارته عليه الصلاة والسلام ومنع السفر إليها بقصدها خاصة. وبالجملة فالوهم إذا غلب فلا تسأل عما يفعل بصاحبه من تخبط وكذب.

وأما سوء الفهم فه و ماكان منهم فى الحديث السابق (لاتشد الرحال إلا ثلاثة مساجد) الحديث ، وقد سبق لك تقرير معناه على الوجه الصحيح وأنه ليس في لمنصف فاهم غير واهم على منع الزيارة شهة فضلا عن دليل بل هو يدل على طلب زيارته صلى الله عليه وسلم بالأولى كا سبق تقريره.

وكذلك ساء فهمهم لحديثين شريفين آخرين . أحدهما قوله صلى الله

عليه وسلم فيما روى الشيخان وغيرهما واللفظ لمسلم « ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ، ألا فـلا تتخذوا القبور مساجد إنى أنهاكم عن ذلك ، وفي رواية الملك في الموطأ « اللهم لاتجمل قبرى وثنا يمبد، اشتد غضب الله على قرم اتخذوا قبار أنبيائهم مساجد، ومعنى هذا الحديث الشريف على ماتعطيه رواياته من جميع طرقه، النهى عن أن يقصد القبر بالصلاة عليه، أو إليه، تعطما لصاحب القبر أوللقبر ، فإن ذلك كان ذريعة لمن سبق من الأمم إلى الشرك ، وعبادة القبور وأهلما، وقد اعتبر الشارع بهذا النهى هذه الذريعة فسدهاعلى أمته لئلا يقعوا فيما وفع فيــه الأمم قبلهم ، وقد حقق الله رجاءه واستجاب دعاءه فليس في المسلمين من يعظم قبور الصالحين بالصلاة إلها أو علما واحتاط الأولون من هذه الأمة \_ شكر الله سعهم - فلم يجعلوا الحجرة الشريفة التي فها القبور المعظمة له و لصاحبيه مربعة لئلا يقع استقبالها في الصلاة ولو بفير قصد، بلوضع هاعلى الشكل المانع من ذلك حتى لايتأتى استقبالها في الصلاة . ورضى الله عن هؤلاء السادة . ماأشد احتياطهم وأكمل ورعهم فإنه لو وقع استقبال القبر فىالصلاة اتفاقا من غير قصد إلى تعظيمه أو تعظيم صاحبه لم يكن على المصلى بأس وليس ذلك من جعل القبر مسجدا في شيء فليس داخلا في النهي أصلا. فإنك قدعر فت أنمعني جعله مسجدا. أن يقصد تعظيمه أو تعظيم من فيه بالصلاة إليه أوعليه كما يقصد المسجد للصلاة فيه فسد الأصحاب الكرام والتابعون لهم بإحسان على من بعدهم من الأجيال الطريق إلى هذه الصررة بتضييق الزاوية التي تقع في قبلة المصلين وإنكانت غير محرمة زيادة في الاحتياط وكالافي الورع

نهم إن تيسر أن لايكرن القبر محاذيا له فالتيا من عنه أو التياسرهوالسنة فإن حاذى القبر في صارته من غير ضرورة ولم يقصد بصلاته إليه إعظام القبر ولا إجلال صاحبه كان مكروها كراهة تنزيه كما هو مفصل في الفروع، ولم يبلغ درجة التحريم فضلا عن أن يكون شركا كا يزعمه أو لئك الجاهلون، بل من الأئمة من يرى أن لاكراهة في الصلاة إلى القبر فني المدونة في المواضع التي تجوز فيها الصلاة « قلت لابن القاسم • هل كان مالك يوسع أن يصلى الرجل وبين يديه قبر يكون سنزة له؟ قال: كان مالك لايرى بأسا بالصلاة في المقابر وهو إذا صلى في المقبرة كانت القبور بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله قالوقالمالك لابأس بالصلاة في المقابر . قال: وبلغني أن بيض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المقبرة اه »وكذلك ليسمن جعل القبور مساجد اتخاذ المساجد بحوار قبور الصالحين تبركا بقربهم وافتباساللرحمات الإلهية المتنزلة علهم وعلى من دنامنهم ، ومن هذا تعرف أن هجر المصابين من أهل زماننا بهذه البدع لمسجد مولانا الحسين وأخته السيدة زينب ونحوهما بدعوى أنها مساجد الشرك وأن الصلاة فها شرك أو ذريعة إلى الشرك إنما هو تعمق في الجهل بالدين وإغراق في سء فهمهم لأحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه لما ذكر لرسى ل الله صلى الله عليه وسلم كنيسة بالحبشة فها تصاوير قال صلى الله عليه وسلم « إن أو لئك إذا كان فهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداوصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرارالخلق عند الله يومالقيامة، قال الإمام ناصر الدين البيضاوي في شرحه: لما كانت الهود والنصاري

يسجدون لقبور الأنبياء تعظما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهونفي الصلاة نحى هاو اتخذوها أو ثانالمنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك. فأمامن اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظم له و لا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد اه. و نقله الحافظ في الفتح و أقره ، و هكذا ينبغي أن يفهم المحققون والراسخون في العلم ولو صح أن يهجر المسجد لأجل القبر طاعة لهذا الوهم لوجب أن بهجر مسجده عليه الصلاة والسلام ولا تقصد روضته المطهرة، وكيف يصح هذا ومسجده الشريف مماتشد إليه الرحال بنص حديثه المنيف ؟ بلقال : « ما بين بيتي و منبري و صقمن رياض الجنة: وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الإشارة إلى دفنه بهذا الموضع الذي دفن فيه ، بلروي البز اربسندر جاله رجال الصحيم و الطبر اني مرفي عا « ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة ، بلفظ القبر بدل البيت ، فقد علم صلى الله عليه و سلم أن مسجده الشريف سيكن نجو ارقبره ، ومع ذلك حكم له بهذا الفضل المنيف، ورغب الأمة في إتيانه ولم يأمرهم بهجر مسجده لأجل القبر ولابهدمه ، بل صرح بأن الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فما سى اه إلا المسجد الحرام، وخص ما يلى القبر الشريف إلى المنبر بأنه روضة من رياض الجنة. ولما أدخلت حجر أمهات المؤمنين في المسجد التوسيعه صارت الحجرة الشريفة التي فها القبر المنيف وقبرا صاحبيه في داخل المسجد الشريف وأقر ذلك الصحابة الموجودون إذ ذاك وهم كشير والتابعون، ولم يرواحرجا في جعل الحجرة المنيفة في المسجد الشريف، ولم ينزل المسجد الشريف في أنظارهم عن رتبته التي وضعه فيم ارسول الله صلى الله عليه وسلم باشتماله على القبور الشريفة والحجرة المحيطة بها، بل مازال

الصحابة وفقهاءالتابعين ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وشيوخهم ونظر أثهم والعلماء يتوافدون لزيارته عليه الصلاة والسلام وللصلاة في مسجده من كل فج عميق . وقد كان القائم على ترسيع المسجد الذي حصل به إدخال الحجرة الشريفة فيه ، عمر بن عبد العزيز أيام ولايته على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك. ثم آل إليه أمر الخلافة فكان الخليفة الراشد الذي أحياسيرة جده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فكانت أيامه غرة في جبين الدهر. وأقر ذلك ولم يفيره و لاأ زكر ذلك من يعبد بقوله من علماء الدين وقد علمت أنهم جعلوا بناء الحجرة الشريفة مثلث الشكل بحيث لايتأتى المصلين استقباله في صلاتهم ، واستفيد من ذلك أمور ، منها أن معني اتخاذ القبر رمساجد الذى وقع النهى عنه واللعن على فعله إنماهو أن يقصد بالصلاة إليه أوعليه إعظاما للقبر أوللدفونفيه ، من نبي أوصالح ، كايقصدالمسجد بالذهاب إليه للصلاة فيه كامر قريبا، ومنها أن المرار ببناء المسجد على القبر الذي نهى عنه هو أن يكون بناء ذلك المسجد من أجل الصلاة إلى القبر تعظما للمقبير أو لقبره ، فهذا هو الذي يكون ذريعة للشرك ، ولذلك خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهمي عنه . أما إذا بني المسجد عند القبر أو حول البناء الذي هي فيه لالهذا الغرض بل لما تبني له المساجد من التعبد فيها لله بالصلاة والذكر وغيرهما من أنراع العبادات التي يترجه بها لله وحده ، لالإعظام القبر و لالإجلال من فيه فليس ذلك بمحرم و لامكروه بل هو قربة من أفضل القرب الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: « من بني لله مسجدًا بني الله له بيتاً في الجنة ، رواه الشيخان وغير هما ولم يقيد فيه المسجد بقيدأصلا ، فم وشامل لما كان بجو ارقبر ومالايكمون، والتخصيص بال دليل بل مع قيام الدليل على خلافه باطل قطعا .

ولما جدد أمير المؤمنين عثمان بن عفان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسعه وبناه بالحجارة بدل اللبن وأعلا بنيانه وسقفه بالساح لم ينتقده أحد من الفقهاء في عصره بأنه بناه بجوار القبر الشريف، وإنما انتقده بعض الضعفاء بتحسين البنيان و تعلية السقف، فاحتج رضى الله عنه عليهم بالحديث السابق وقال: إنما فعلت مافعلت رجاء أن يوسع الله لى في بيتي الذي يعطينيه في الجنة و بزيده حسنا.

ومن تأمل واختبر مقاصد المسلمين في المساجد التي يتخذونها بجوار قبور الصالحين علم قطعاً أنهم لايريدون بها الصلاة إلى قبورهم، ولا عليها تعظيما للصالحين أو لقبورهم، وإنما يريدون أن يتعبد فيها لرب العالمين، وطلب البركة بالقرب من الصالحين، وحصول الخير بجوارهم رضى الله عنهم، وكذلك من ذهب من المسلمين إليها للصلاة فيها لا يقصد الصلاة إلى قبورهم ولا تعظيمهم بالصلاة عندهم. وإنما يقصد البركة بقربهم وحصول الرحمة بزيارته لهم، فليس ذلك مما يتناوله الوعيد، وإنما هي مما يحصل به في الخير المزيد.

ويستفاد مما سبق أيضا: جوار البناء حول قبور الأنبياء والصالحين من غير كراهة صيانة لقبورهم أن تمتهن ، وأن النهى عن البناء حول القبور ليس عاما في جميع القبور .

ودليل العلماء رضى الله عنهم على ذلك واضح مكشوف. فقدد فن صلى الله عليه و سلم فى حجرة مبنية و دفن بعده فيها أبو بكر ثم عمر، وليست أرض الحجرة الشريفة بعده صلى الله عليه و سلم بمملوكة لها و لا لغيرهما، فإن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون. ولو كان البناء غير جائز لهدموه قبل

دفنه في الحجرة الشريفة ، أو لماجددوه بعد الانهدام ، ولكن الذي وقع باجماع من الصحابة والتابعين إيما هو تجديد ماانهدممنها ، وإعادة بنائما بعد الانهدام، فبني عليها عمر بن الخطاب في خلافته حائطا، و بنت عائشة رضي الله عنها كذلك حائطا بينها وبين القبور ، وكانت تسكنها وتصلي فيها قبل الحائط و بعده . و بناها عبد الله بن الزبير أيام خلافته ثم سقط حائطها فبناها عمر بن عبد العزيز . ثم لما وسع المسجد في خلافة الوليد بإدخال حجر أمهات المؤمنين فيه بني الحجرة التي فيها القبور الشريفة الثلاثة \_ قبن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضى الله عنهما وبني عليه حظارا وأزر الحجرة الشريفة بالرخام. وكانكل ذلك بمرأى من الصحابة وفقهاء النابعين مع رضاهم وإقرارهم. وهن دليل لا مطعن فيه لمحقق منصف. ولا يخدعنك عنه قول متنطع من أولئك المبتدعة: إن عمر إنما كان عاملا للوليد مقهورا، فإنه قد ولى الخلافة و لاتجهل مبالفته أيام خلافته في إنكار المنكرات وإبطالها وإحياء الأمر بالمعروف والعمل به ، فلم يكن منه إلا إقرار الحجرة المشرفة على ما هي عليه ، ولم يزل الأمر على ذلك يتنافس في عمارتها أمراء المسلمين بإشارة العلماء العاملين وترغيبهم فيه وحتهم عليه. وفى كمتاب وفاء الوفا بأخبار مدينة المصطنى عليه الصلاة والسلام للسمه ودى رضى الله عنه تفصيل ذلك فليرجع إليه من أراد: ومن تمقال أفاضل من محقق الشافعية: يجوزبناء قبور الأنبياء والشهداء والصالحين والبناء حولها، قبة كان البناء أو بيتا ولو في الأرض الموقوفة والمسبلة للدفن، ليعرفو: فيزورهم الناس، وتجوز الوصية بعارتها، وكذلك قال المحققون من غيرهم قال التوربشتي: «و قد أباح السلف البناء على قبور المشايخ والعلماء المشهورين ( 44)

اليزورهم الناس ويستريحوا بالجلوس فيه».

وهذا هو الذي يقتضيه الدليل الواضح من إبقاء حجرة رسول الله صلى ألله عليه وسلم المحيطة بقبره وقبرى صاحبيه وتجديد بنأتها وإحكامه في العصور الفاضلة ، وعدم إنكار الأئمة على ذلك ، فمن أطلق من العلما. كراهة البناء على القبور في الأرض المملوكة وحرمته في الموقوفة والمسبلة ينبغي أن يكون مقيدا بنير قبور من ذكر . ومن رد ذلك من أهل العلم فقد خالف ما يقتضيه الدليل الذي أسلفناه. واعلم أن من قال بمنع البناءعلى القبور فإنما علله بخوف التضييق على المسلمين أو نحو ذلك، ولم يقل أحدمن أهل العلم الذين يعتد بهم إن البناء على القبر يصيره طاغوتا وصنما يعبدمن دون الله فهو شرك، والذاهب لزبارة صاحب هذا القبر مشرك عابد صنم حتى جاء ذلك الحراني فاخترع هذا الباطل على المسلمين وتبعه على ذلك من قل علمه وضعف دينه فكفر الأمة جمعاء، وسفكت بناء على هذه الفتيا الخاطئة الجاهلة دماء محرمة ، وهتكت أعراض وسلبت أموال . ويحتجون بأن الشافعي قال في الأم: « وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبني فيها فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك » . وكلامه رضى الله عنه في البناء إذا وضع بغير حق ، فإنه قال عقب هذا الكرم مالفظه: «نإن كانت القبور في الأرض بملكمها الموتى في حياتهم أو ورثتهم بعدهم لميهدمشيء يدي منها ، وإنمايهدم إن هدم ما لا عليكم أحد . فهدمه لئلا يحجر على النياس موضع القبر فلا يدفن فيه أحد فيضيق ذلك بالناس اه ». فأنت تراه لا يقول بالهدم فما بني بحق و لا يحتم الهدم فيما بني في غير المملوكة ، و لا يذهب في تعايل منع إبقاء البناء في غير المملوكة ، إلا إلى خوف التضييق به على الناس. ولم يقل

إِن البناء على القيور شرك ولا ذريعة إلى شرك ، ولا يقول ذلك عالم في المناء عن إمام من أئمة هذا الدين ..

وقد علمت أن من أفاضل محقق الشافعية من يستثني قِيور الأنبياء والصالحين من تحريم البناء علما في الموقوفة والمسبلة ، وهو كما قالوا ، فإن الصحابة قد فتحوا بيت المقدس وبلاد الشام وفي بلد الخليل عليه الصلاة والسلام البناء على قبره وقبور أولاده إسحق ويعقوب وغيرهما من صالحي أهل بيته . وفي بيت المقدس البناء على قبر داو د وغيره ولم يأمر بهدمه عمر و لا الصحابة ، و لا استحب ذلك العلماء بعدهم . و كانت فاطمة بنت رسولالله صلى الله عليه وسلم تختلف إلى قبر حمزة بالزيارة، وكانت ترم القبر إذا احتاج إلى ذلك. وروى البخاري في الصحيح تعليقاً على وجه الجزم أن فاطمة إنت الحسين ضربت القبة على قبرزوجها الحسن بن الحسن ، وأقامت سا سنة . ثم ساق بسنده عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي يوفي فيه: « لمن الله الهرد والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » والبخاري رضي الله عنه يشير بالأثر إلى أن الصلاة إذا لم تكن إلى القبر لم يكن بها بأس ، وإلى أن معنى اتخاذ القبور مساجد المتوعد عليه في الحديث الشريف إنماه والصلاة عليهاأ و إليها تعظم اللقبر أو لصاحبه كاهى فعل اليهودو النصاري فإنهم كانو ايسجدون لقبوراً نبيائهم وصالحهم، ولماص روبه لهم من الصور كايسجد الأوثان، وقدأ عاذالله الأمة المحمدية وحفظما بفضله من ذلك كله من عهد وفاة نديهم إلى يرمنا هذا ، ولله الحمد ، ولله هذا الإمام أبو عبد الله البحاري رضي الله عنه حيث برب على هـدا الأثر والحديث هكذا (باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور) فأشار إلى أن اتخاذ المسجد على القبر منه مالايكره، ومنه ما يكره، وساق أثر فاطمة بنت الحسين فى نصب القبة على القبر ومكثها فيها سنة ، وهى فيها لامحالة تقيم فر ائض ربها و نو افل العبادات من صلاة و ذكر و تلاوة ، هى و من معها من آلودهاو ذوى قر ابتها، والعصر عصر الفقه و إنكار المنكر، ولم ينكر علم اذلك ، فكان ذلك بمنزلة انخاذ المسجد على القبر، وحيث فعلته هذه المطهرة الفقيمة و هى من آل البيت ولم ينكره العلماء، دل على جو ازه . شمساق المطهرة الفقيمة و هى من آل البيت ولم ينكره العلماء، دل على جو ازه . شمساق الحديث الدال بصريحه على منع انخاذ القبر مسجداً الذي هو بمهنى الصلاة الحديث الدال بصريحه على منع انخاذ القبر مسجداً الذي هو بمهنى القبر المدكر وه إنما هو ما كان من هذا القبيل بأن يتخد المسجد على القبر من أجل الصلاة فيه إلى القبر إعظاما و إجلالا ، و ليس ما فعلته السيدة من من أجل الصلاة فيه إلى القبر إعظاما و إجلالا ، و ليس ما فعلته السيدة من هذا القبيل .

ولله درمو لانا ناصر الدين البيضاوى حيث قال ما يفيد هذا المعنى ، وقد سببق لك نقل عبارت التي يقول فى آخرها : « فأما من اتخذ مسجداً فى جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه ، لا التعظيم له ، ولا التي جه نحوه ، فلا يدخل فى ذلك الوعيد ٠٠ » يعنى فلا يكرن من المساجد التي يمنع اتخاذها على القبور، وقول العلامة المحقق ابن حجر فى التحفة ، وقد أفتى جمع مهدم كل ما بقرافة مصر من الابنية حتى قبة الإمام الشافعي عليه الرحمة ، التي بناها بعض الملوك ، وينبغى لكل أحدهدم ذلك ٠٠ » إلى آخره و يفيد أن هناك مذا هو فتوى جمع من أهل العلم ، لا فتوى جميعهم ، ويفيد أن هناك جمعاً من أهل العلم لا يفتون بهذه المكلية ، بل لا يرونها صوابا ، ويقولون جمعاً من أهل العلم لا يفتون بهذه المكلية ، بل لا يرونها صوابا ، ويقولون

استثناء ما بني على قبور الأنبياء والصالحين كقبة الإمام الشافعي وغيره ـ من حرمة البناء ، بل وكر اهته حتى في المسبلة كما مر نقله و إقامة الحجة الواضحة عليه لإحياء ذكرهم ، والتقرب إلى الله بزيارتهم ، تبركا بهم ، ولحفظ مقابرهم الشريفة من الاندثار؛ ولعل التفقه الدقيق في أدلة المسألة يه طيك أن هؤ لاء القائلين بهذا الاستثناء أعمق فقها ، وأقى م حجة ، وأوضح محجة ، وأن قول القائلين بهدم قبور الصالحين هو أولى بالهدم ، وفي البناء على قبر رالشيخين أبى بكر وعس في الحجر ة الشريفة المعظمة وهي غير المماوكة لها - من أفقه فقهاء عصره عمر بن عبد العزيز، وإقرار الحجة من العلماء عليه - أكبرمع وللهذا الهدم، وليس في هذا القول منافاة لحديث جابر عند مسلم وأبى داود وغيرهما من نهيه صلى الله عليه وسلم أن يبني على القبور فإن التخصيص للعام والتقييد للمطلق عندقيام الدليل عليه غير مستنكر وقداتفق كل علماء الشافعية على أن الهمي عن البناء على القبور محمول على الإذا لم تدع إليه حاجة ، فإذا دعت إليه حاجة كالخوف من نبش سارق أو سبع وكمتخرقة سيل للقبر فلاكراهة للبناء في غير المسبلة ، ولاحر مةله في المسبلة ويكرون حينئذ وضع البناء بحق فلايحل هدمه ، ويرجع حاصل كلامهم هذ إلى استنباط معنى لحركم العام أو المطلق يمود عليه بالتخصيص أو التقييد وهو سائغ شائع بين أهل الفقه في الدين كما قالوه رضي الله عنهم في قوله تعالى (أو لا مستم النساء) حيت خصصوه بمن بلغا حد الشهوة عرفاً ؛ كما هو مبين في موضعه ؛ فلر صحاب هذا القول أن يقولوا إن النهى عن البناء على القبور مكروه أو محرم حيث لم يكن غرض صحيم شرعى أما إذا كان فلا حرمة ولا كراهة ؛ والنظر الصحيح في الشريعة المطهرة يشاهد

بَوْضُوح أَنْ الْقُبُور مَتْفَاوِتُهُ فِي الحَرِمَةُ بِتَفَاوَتْ أَصَحَابِهَا ، حَتَى قَبُورِ الكَيْفَارِ قلقبر التكافر الذمي ماليس لقبر الحربي، ولقبور عامة المؤمنين من الحرمة مَالِيسَ لَقَبِيرِ النَّكَافُرِينِ ، وَلَقَبِيرِ الْحَاصَةِ مِنَ الْمُؤْمِنَيْنِ مَنَ الْحَرِمَةُ مَا يَلْيَق بمرتبة أصحابها، وقدر خدمتهم لدين الله ، فما ظنك بقبور خاصة الخاصة من الأنيباء والمرسلين والصديقين والشهداه: وتعظيمهم أحياء وأمواتا من تعظم حرمات الله . وتعظم شعائر الله وتبتجيلهم بما لم ينص الشارع على النهى عنه مما ترضاه الشريعة ، والذي نهت عنه الشريعة نصا في حق هذه القبور المعظمة للأنبياء ومنذكر معهم إنما هو اتخاذها مساجد واتخاد المساجد غلمًا ، وقد فهم العلماء من الصحابة و من بعدهم من فقماء الملة أن المراد بذلك هو النهى عن الصلاة إلى تلك القبور الشريفة أو علما تعظما لأصحابها، فإذا لم يكن ذلك فليس فيه محذور، ولذلك لم يتزقف فقهاء الملة وسلف الأمة في إعادة الحجرة النبوية حين انهدامها أو بعضها بإعادة بنائها بناء محكما بالأحجار لاباللبن كاكانت أولا، وتأزيرها بالرخام وجعل حظار علمها، ولم يتوقفوا كذلك في جعلما في المسجد الشريف و جعل المسجد تحيطابها، واخترزوا عن المعنى المرادباتخاذ قبر رالانبياء والصالحين مساجد واتخاذ المساجد علها بجعل الحجرة الشريفه مثلثة الشكل وضيقوا الزاوية من ناحية القبلة ، حتى لا تقع الصلاة إلها ؛ و في الحجرة المعظمة مع صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ وليسا من الأنبياء إنماهمامن الصالحين كما هي وأضحجلي وكذلك بنيت مبان في القرون الأولى كايعلمن وفاءالوفا وغيره على قبور بعض عظماء هذه الأمة ومساجد عندها من غير أن تكون صلاة إلها ولا غليها ؛ ولم يهدم المسلون

بعد الفتح ما على قبور الأنبياء من المبانى لا الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان، فكان بينا من هذا كلهأن حديث النهى عن البناء على القبور ليس عاما في جميع القبور، بل يستتذي منه قبور الأنبياء والصالحين، كاقال أصحاب هذا القول، ويحملون كلام الإمام في الأم على هذا المعنى الخاص. فإن الإمام رضى الله عنه معروف بسعة النظر وثقوب الفهم، وه، وإن رأى من الولاة من يهدم ما بني على بعض القبور ولم ينكر عليهم فقد علم انفاقهم على البناء على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وعلى قبر رغيرهما من عظماء الملة ، فينبغي أن يكرن المراد بكلامه في هدم البناء الخصوص لاالعموم، وليس البناء عليه الغرض الزينة ولا إضاعة للمال إنما هو لأغراض شريفة شرعية منها تعظم شعائر الله ، وحرماته ، وقدقال تعالى (ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عندربه) وقال سبحانه (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) والحرمات والشعائر عام لا يختص بمناسك الحج ومشاعره، وإنما تدخل فيه دخر لاأو ليا كالا يخفي على خبير بالأصول، عليم بدقائق تفسير الكمتاب العزيز، ومنهاأن يكون علامة ومناراً لقبرهذا المعظم الذي ندب الشرع إلى زيارته باقيا على الدهر ليحفظ من الاندراس.

و جعل العلامة على القبر مما صحت به السنة : روى ابن ما جه بسنده و هو حسن كا قاله فى الزوائد عن أنس بن مالك «أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عثمان بن مظور ن بصحرة» و رواه أبو داو دعن بعض أصحابه صلى الله عليه و سلم و سلم ، و لفظه: لما مات عثمان بن مظور ن و دفن أمر النبي صلى الله عليه و سلم رجلا أن يأتى بحجر فلم يستطع حمله ، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم و حسر عن ذراعيه - قال الراوى - كأنى أنظر إلى بياض ذراعى رسى ل

الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ، ثم حمله و وضعه عند رأسه وقال «أتعلم به قبر أخى » الحديث .

وقوله عليه الصلاة والسلام عند وضع الحجر عندالقبر أتعلم بهقبرأخي فى قوة التصريح بعلة وضع هذا الحجر فيفيد عدم تمين هذه العلامة الخاصة وإنما المدار على ما يفيد معرفة القبر ، وذلك مما يتغير بتغير الأزمان: فكان هذا النوح من إعلام القبر بحجر أو صخرة كافيا في ذلك العهدالشريف النبوى ، حيث القلوب علوءة بخشية الرحمن، فلا يجترى الناس على تغيير منار القبر ولا إزالة ما جعل علما عليه ، فلما وقع التساهل في ذلك رأوا أنه لا بأس من جعل علامة القبور المعظمة البناء عليها ، فإنه لماوقمت حوائط الحجرة الشريفة لم يكتفئ ا بجعل حجر عند قبر الصديق أو الفاروق ، بل أدخلوهما في بنائها ورفعوا البناء وأحكموه، واجتهدوا في إتقانه حتى يكون علامة باقية لا تتلاعب بضياعها أيدى العابثين، و تبع الخلف فى ذلك السلف الصالح: ومن تلك الأغراض الشريفة استظلال الزائرين بها ، وتيسير مكثهم للذكر والتلاوة ، ومنها أن تـكون حفظا للقبر الذي ثبتت حرمته في الشرع عن دخو لالدواب والمكلاب، ووقى زالقاذورات عليه، إلى غير ذلك مماأ فاض في بيانه المحققون من العلماء ، ولم ينفر د من قال من الشافعية بهذا الاستثناء، بلمن أكابر الحنفية من قال به أيضاور جحه ففي تذير الأبصار لشيخ الإسلام الحنفي محمد بن عبدالله التمر تاشي \_ بضمتين وسكون الراء \_ نسبة إلى أحداً جداده مو لاير فع عليه \_ يمني القبر \_ بناء وقيل لا بأس بهو هو المختار » وأقره العلامة الشيخ محمد علاء الدين في شرحه المسمى ، بالدر ، وقال محشيه المحقق ابن عابدين إنه لم يرمن اختار جو از البناء على القبريعني

مطلقا \_ فإنه نقل قبل ذلك القول بجو از البناء على قبور الصالحين حيث قال , وفي الأحكام عن جامع الفتاوى . وقيل لا يكره البناء إذا كان المبت من المشايخ والعلماء والسادات» اه ثم استظهر أن ذلك في غير المقابر المسبلة . ولا يخفى على المحققين من أهل العلم أن عدم رؤية الشيخ ابن عابدين قول من اختار إطلاق الجواز لايقتض عدمه وقدأ حسن الشيخ رضي الله عنه الأدب مع صاحب التنوير لأنه كان إماما كشير الاطلاع ، فإنه لم ينف القول باختيار الجواز، وإنما نفي رؤيته له، ثم تعقب صاحب الدر في عزوه القول باختيار جو ازالبناء على القبور مطاقاً إلى ما في كراهة السراجية من كتب الحنفية . ثم قال « نعم في الأمداد عن الكبرى واليوم اعتادوا التسنىم باللبن صيانة للقبر عن النبش ، ورأوا ذلك حسنا ، وقال صلى الله عليه وسلم « ما رآه المسلمون حسنا في عند الله حسن » اه . ومن أفاضل المالكية من قال بذلك أيضا، ففي حاشية العلامة محمد بن حمدون على شرح ميارة لمنظى مة ابن عاشر في آخر كلامه على البناء حول القبر في الصفحة السابعة من الجزء الثاني ما لفظه (وإذا جاز عند ابن القصار ومن تبعه بناء البيت على مطلق القبور في الأرض المملوكة وفي المباحة إن لم يضر بأحد بشرط أن لا تقصد المباهاة فهما ، كانالبناء بقصد تعظم من يعظم شرعا أجرز) قال الشيخ سيدى عبد القادر الفاسى مجيبا من سأله عن البناء على ضريح مر لانا عبد السلام بن مشيش: (لم يزل الناس يبنون على مقابر الصالحين وأثمة الإسلام شرقاو غربا كاهم معلوم، وفي ذلك تعظيم حرمات الله واجدًا (ب مصلحة عبادالله، لا نتفاعهم بزيارة أو ليائه) و دفع مفسدة المشي والحفر وغير ذلك، والمحافظة على تعيين قبورهم وعدم اندراسها، ولو وقعت

المحافظة من الأمم المتقدمة على قبور الأنبياء لم تندرس ، بل اندرس أيضا كشير من قبور الأنبياء والأولياء لعدم الاهتبال بهم وقلة الاعتناء بأمرهم، اه وإذا كان الحكم مختلفا فيه بين العلماء اتسع الأمر على الأمة. فإن اختلاف علمائها في الفروع رحمة لها كما سبق تقريره. والإنكار على فعل لم يجمع على تحريمه أو كراهته عن قلد القائل بالجواز بمعزل عن الصواب، وبالجلة: فمن قال من العلماء بحرمة البناء على قبور الصالحين فإنما خصصه بالمسبلة و بعدم الحاجة وعلل الحرمة بخرف التضييق على الناس، ولم يقل أحد منهم بأن العلة أنها تصير طواغيت كما قال أولئك المبتدعة . وما ذلك إلا وهم بجدونه في صدورهم ، وخيال لا وجود له إلا في أدمفتهم فإنه لم يوجد من المسلمين ولن يوجد إن شاء الله من زوار الأنبياء والصالحين عابد لهم ولا متخذهم مع الله آلهة، كما تلس ذلك إذا خبرت حال عامتهم بله خاصتهم ولله الحمد على حفظ دينه ، بل و لامن يقصد الصلاة إلى قبورهم ، وأرجو أن يكون هذا البيان كافيا للمنصف في دفع أو هامهم التي تشبثوا بها في قوله عليه الصلاة والسلام «لا تشد الرحال» الحديث.

وأما الحديث الثاني فهو قوله صلى الله عليه وسلم «لا تجعلوا قبرى عيدا، ولا يدرى من له فهم لم يشبه وهم كيف يستدلون به على منع زيار ته عليه الصلاة والسلام و قدروى الحديث العلماء وبينو امعناه قبل ظهور ذلك الحراني وبعده فهنهم من فهم منه الحث على كثرة زيارته عليه الصلاة والسلام والنهى عن الإقلال منها حتى تركم ن كالعيد الذي لا يأتى في الدهر إلا قليلا ومنهم الحافظ زكى الدين المنذرى قال رضى الله عنه ( يحتمل أن يكم ن المراد به الحث على كثرة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم . وأن لا يهمل حتى لا يزار الحث على كثرة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم . وأن لا يهمل حتى لا يزار في بعض الأوقات كالميد الذي لا يأتى في العام إلا مرتين . و يؤيدهذا

التأويل ما جَاء في الحديث نفسه (ولا تجعلوا بيو تُدكم قبورا) أي لا تتركو1 الصلاة في بيرتكم حتى تجعلوها كالقبور التي لا يصلي فيها. ومنهم من فهم منه الهي غن أن يجعل للزيارة يوم خاص لا تـكرن إلا فيه ، كما أن العيد كذلك ، وإنما الذي ينبغي: هن أن يزار عليه الصلاة والسلام كلما تيسر ذلك من غير تخصيص بيوم، وعن ذكر هذا التأويل شيخ الإسلام التقي ومنهم من فرم أن معناه النهى عن سرء الأدب عند زيارته عليه الصلاة والسلام بالله، واللعب ، كما يفعل عند العيد، و إنما يزار للسلام عليه والدعاء عنده ورجاء بركة نظره ودعائه وردسلامه ، مع المحافظة على الأدب اللائق بهذه الحضرة الشريفة النبوية. ولعل هذا هو الأقرب إن شاء الله. فإن من عادة أهل الكتابين الإغراق في اللهو والزينة واللعب عند زيارة أنبيائهم وصالحيهم ، فنهى عليه الصلاة والسلام الأمة أن يتشبهوا بهم في هذا اللم، واللعب عند زيارته عليه الصلاة والسلام، بل عليهم أن يأتوا لزيارته مستغفرين تائبين . وأن يكي نوا إذا زاروه بعـــــــــ وفاته كما يكون بين يديه في حياته . ويؤيد هذا المعني . هذا الحديث نفسه في بعض طرقه. ولفظه فيما روى القاضي إسماعيل - في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بسنده إلى زين العابدين على بن الحسين السبط رضي الله عنهما أن رجلاكان يأتى كل غداة فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم و يصلى عليه ، و يصنع من ذلك ما انهر ه عليه على بن الحسين فقال له: ما يحملك على هذا؟ قال: أحب التسلم على النبى صلى الله عليه وسلم. فقال له: هل لك أن أحدثك حديثا عن أبي عن جدى عن الني صلى الله عليه و سلم؟ تقال نعم . قال قال صلى الله عليه و سلم ( لا تجعار اقبرى

عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا على وسلموا حيثما كنتم فسيبلغني سلامكم وصلاتكم) وهو ظاهر في أن هذا الرجل قد خرج في الزيارة عما ينبغي من الأدب، ألا ترى إلى قوله: ويصنع من ذلك ما انتهره عليه؟ ويحتمل أنه علم من حال الرجل أنه يرى أن الصلاة والسلام لإتجزيان إلا إذا كانتا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فني بعض طرق هذا الحديث عند أبي يعلى عن على بن الحسين أنه رأى رجلا بجيء إلى فرجة كانت عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فأزال عنه ذلك الجهل بذكر هذا الحديث المفيدأن الصلاة والسلام عليهم عاابعد يبلغانه واعلم أن زيارته عليه الصلاة والسلام خير، وأن الإكثارمن الخير خير، وعلى الزائر أن يلتزم الأدب، ويجتنب الله و اللعب، وعلى الزجر عن سوء الأدب بالحضرة الشريفة النبوية ينبغي أن يحمل الأثر الذيرواه عبد الرزاق في مصنفه بسنده أن الحسن بن الحسن رأى قوما عند القبر النبوى فنهاهم وساق لهم قول جده عليه الصلاة والسلام: ( لا تجملوا قبرى عيداً ) الحديث ; وهو يؤيد أن معناه النهى عن سوء الأدب عند الزيارة وعن التسامح عندها بما يكرن من اللم، عند الأعياد وليس نهيا عن الزيارة. قال شيخ الإسلام التق رضي الله عنه: وكيف يتخيل في أحد من السلف منعه من زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهم مجمعون على زيارة سائر المرتى؟ اه.

ونزين هذا الفصل بكلمات طيبات مباركات قالها محيى السنة وبميت البدعة ابن الحاج فى كتاب المدخل ـ وهو معاصر لابن تيمية وتوفى بعده بسنوات ـ فى فصل زيارة القبور: (وأما عظيم جناب الأنبياء والرسل

صلوات وسلامه علمم أجمعين فيأتى إلهم الزائر ويتعين عليه قصدهم من الأماكن البعيدة ، فإذا جاء إلهم فليتصف بالذل والانكسار والمسكنة والفقر والفاقة والحاجة والاضطرار والخضوع، ويحضر قلبه وخاطره إلهم وإلى مشاهدتهم بعين قلبه لا بعين بصره ، لأمهم لا يبلون و لا يتغيرون ثم ينني على الله تعالى بما هو أهله ، ثم يصلى عليهم وينزضي عن أصحابهم ، ثم ينزحم على التابعين لهم بإحسان إلى ين م الدين ، ثم يتن سل إلى الله تعالى بهم فى قضاء مآربه ومغفرة ذن به ، ويستغيث بهمو يطلب حرائجه منهم ، ويجزم بالإجابة ببركتهم ويقوى حسن ظنه في ذلك ، فإنهم باب الله المفتوح، وجرت سنته سبحانه و تعالى بقضاء الحوائج على أيديهم و بسبهم ومن عجز عن الوصول إلهم فليرسل بالسلام علمه، ويذكر ما يحتاج إليه منحو ائجه ومغفرة ذن بهو سنز عيو به إلى غير ذلك ، فإنهم السادة الـكرام ، والكرام لايردون من سألهم ، ولا من توسل بهم ، ولا من قصدهم ، ولا من لجأ إلهم، هذا الكلام في زيارة الأنبياء والمرسلين علمم الصلاة والسلام عموما. قال رضى الله عنه « (فصل) وأما في زيارة سيد الأولين والآخرين صلوات الله عليه وسلامه ، فكل ماذكريزيد أضعافه . أعنى في الانكسار والذل والمسكنة . لأنه الشافع المشفع الذي لا ترد شفاعته . ولا يخيب من تصده ؛ ولا من نزل بساحته ؛ ولا من استعان أواستغاث به ؛ إذ أنه عليه الصلاة والسلام قطب دائرة الكال ; وعروس المملكة » . ثم قال : « فمن توسل به ؛ أو استغاث به . أو طلب حوائجه منه؛ فلا يرد ولا يخيب؛ لما شهدت به المعاينة والآثار; ويحتاج إلى الأدب الكلي في زيارته عليه الصلاة والسلام؛ وقد قال علماؤنا حت الله عليهم: إن الزائر يشعر نفيسه بأنه واقف بين يديه عليه الصلاة والسلام كا هو في حياته ، إذ لافرق بين موته وحياته ، أعنى في مشاهدته لامته ، ومعرفته بأحوالهم ، ونياتهم وعزائمهم ، وخواطرهم ، وذلك عنده جلى لاخفاء فيه » إلى أن قال : « فالتوسل به عليه الصلاة والسلام هو محل حط أحمال الأوزار . وأثقال الذنوب والخطايا : لأن بركة شفاعته عليه الصلاة والسلام وعظمها عند ربه لا يتعاظمها ذنب : إذ أنها أعظم من الجيع : فليستبشر من زاره : وليلجأ إلى الله تعالى بشفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام من لم يزره : اللهم لا تحرمنا من شفاعته بحرمته عندك آمين يارب العالمين ، ومن اعتقد خلاف هذا فه و المحروم) اه. بحر وفه : فانظر إلى هذا الكلام المنت والتباعد عن البدعة ، وانظر إلى قوله قال علماؤنا ، كيف يشير إلى السنة والتباعد عن البدعة ، وانظر إلى قوله قال علماؤنا ، كيف يشير إلى أن ما نقله قد اجتمع عليه العلماء ، وانظر إلى ذلك الحراني ومن شايعه .

وكلمن زاد بصيرة بالدين ، وتحقيقاللعلم ، كان ناظراً إلى هذا الرجل وأشياعه بالعين التي نظر بها ابن الحاج إليهم ، وقائلاً فيهم بهذا اللسان الذي سمعته ، وبما هن أصرح منه في بيان خبث هذه البدع التي اخترعها هذا الحراني في الزيارة والتوسل وما إليهما ، وإليك ماقال فيه العلامة المحقق في كتابه (الجوهر المنظم) بعدما نقل إجماع علماء الأمة على استحباب زيارته صلى الله عليه وسلم ، والسفر لها ولو بقصدها خاصة ( فإن قلت : كيف تحكى الإجماع السابق على مشروعية الزيارة والسفر إليها وطلبها ، وابن تيمية من متأخرى الحنابلة منكر لمشروعية ذلك كله كارآه السبكي في تيمية من متأخرى الحنابلة منكر لمشروعية ذلك كله كارآه السبكي في

خطه ، وأطال \_أعنى ابن تيمية \_فى الاستدلال لذلك بما تمجه الأسماع ، و تنفر منه الطباع ، بل زعم حرمة السفر لها إجماعا ، وأنه لا تقصر فيه الصلاة ، وأن جميع الأحاديث الواردة فيها مرضى عة ، و تبعه بعض من تأخر عنه من أهل مذهبه .

قلت: من هو ابن تيمية؟ حتى ينظر إليه أو يعول فى شيء من أمور الدين عليه؟ ، وهل هو إلاكما قال جماعة من الأئمة الذين تعقبوا كلماته الفاسدة و حججه المكاسدة ، حتى أظهر واعوار سقطاته ، وقبائح أو هامه وغلطاته كالعز ابن جماعة ، عبد أضله الله تعالى وأغواه ، وألبسه ثياب الخزى وأرداه، وبوأه من قوة الافتراء والكذب ماأعقبه الهوان. وأوجب له الحرمان ، اه.

ولو لا خشية أن نشق على القارىء الكريم لسقنا إليه من شهادات أكابر علماء الأمة المحققين المطلعين على مخازى بدعه ما يبلغ مثل ماسبق من أول الكتاب إلى هنا أو يزيد، والموفق يكفيه هذا القدر إن شاء الله تعالى. فإن قلت :ألا ترى الزائرين أو كشيراً منهم يمسون الحجرة الشريفة ويقبلونها . بل تجاوزوا إلى التمسح بقبر رالصالحين و تقبيلها . وهل ذلك إلا الشرك بعينه أو قريب منه ؟ قلت : لم يقل ذلك إلا هذا الحرانى ومن انحدع بتلبيسه ومعاذ الله أن يقول ذلك عالم محتق ، وهذه كتبهم ناطقة بأن العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : المنع على وجه كراهة التنزيه الشديدة ، لا تبلغ حد كراهة التحريم . والجواز متى قصد التبرك ولا يقصد المسلمون إلا ذلك ، والتفصيل بين من غلبه شدة شوق إلى المزور فتنتني عنه هذه الكراهة . ومن لا . فالأدب تركه . و بهذا تعلم أن

دعوى النووى الإجماع على منع ذلك منوعة . كما قاله عز الدين بن جماعة. ويؤيد هذا الثالث ماسبق لك نقله قريبا حين جاء بلال من الشام لزيارته عليه الصلاة والسلام . فجعل يبكي عند القبر الشريف النبوي وعرغ وجهه عليه . وذلك لمزيد شوقه رضي الله عنه . ويؤيده أيضا مافي بجمع الزوائدومنبع الفوائدللحافظ نورالدين الهيثمي المتوفى أوائل القرن التاسع قال في أول الجزء الرابع حين فرغ من ذكر أحاديث الزيارة : «باب وضع اوجه على قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر أن مروان يعنى ابن الحـكم وكان واليا على المدينة من قبل معاوية إذ ذاك - أقبل يوما في جد رجلا واضعا وجمه على القبر \_ يعني القبر الشريف النبوي \_ فقال أتدرى ماتصنع؟ فأقبل عليه فإذا هوأبو أيوب - يعني الأنصارى الصحابي الجليل المعروف \_ فقال نعم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أزر الحجر . وفي رواية ولم آت الحجر . ثم قال رواه أحمد . وذكر هذا الأثر مرة أحرى في الجزء الخامس في باب ولاية المناصب غير أهام ا. وزادفيه «أنأباأ يو بقال لمروان بعد ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «لاتبكواعلى الدين إذا وليه أهله ولكن ابكر اعليه إذا وليه غير أهله. ثم قال رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه كثير بن زيدو ثقه أحمد وغيره. وضعفه النسائي وغيره» أه و قال الحافظ في التلخيص: هو صدوق. قلت. وداود بن أبي صالح شيخ كشير بنزيد في هذا السند. قال في المجمع لم يضعفه أحد، وهن كاقال فإنه حجازى . وقد اشتبه ذلك على العلامة المحدث المناوى في شرحه الكبير على الجامع الصغير ؛ حيثقال فيما كسبه على سند هذا الحديث: «وأما داود بن أبي صالحفقال فيه ابن حبان إنه يروى الموضوعات . فإن الذي قال فيه ذلك ابن حبان إنما هو داود بن أبى صالح المدنى الليتى . وليسهو راوى هذا الحديث . ولذلك حكم صاحب و فاء الو فاعلى الليتى . وليسهو راوى هذا الحديث . بل رواه الحاكم في المستدرك . وصححه السيوطى ورواه كشير أيضا عن المطلب بن عبد الله بن حنطب به . و المطلب وثقه أبو زرعة . و ابن حبان والدار قطنى وغيرهم . ورواه عن كشير عبد الملك بن عمر و القيسى العقدى الحافظ الثقة المأمون . وهو شيخ أحمد فيه . قال أحمد رضى الله عنه في مسند أبي أيوب وحدثنا عبد الملك بن عمر و قال حدثنا كشير بن زيد عن داود بن أبى صالحقال أقبل مر وان فساقه ، ورواه أيضا سفيان بن حمزة : و هو صدوق كما قال أبو زرعة . و أبو نباتة يونس بن أيضا سفيان بن حمزة : و هو صدوق كما قال أبو زرعة . و أبو نباتة يونس بن المطلب ، و بهذا يستبين لك خطأ الحافظ الذهبي في قوله : إنه لم يرو هذا الحديث عن داود بن أبى صالح إلا الوليد بن كشير ، ولذلك تعقبه الهيشمى في المجمع وابن حجر في تهذيب التهذيب .

وقال الحافظ فى الفتح آخر باب «ن لم يستلم الركسين اليمانيين (استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمى وغيره: فأما تقبيل يد الأدمى فيأتى فى كتاب الأدب. وأماغيره فنقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره فلم يربه بأسا. واستبعد بعض أتباعه صحة ذلك، ونقل عن ابن أبى الصيف اليمانى أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين) اه ولعل هذا البعض المستبعد هو ذلك الحرانى أو أحد المصابين بدائه.

ومن أراد استيفاء الرد على أوهام ذلك الرجل فليرجع إلى ماكتب في هذه المسألة بخصوصها ، ككمتابي شفاء السقام و الجوهر المنظم، وغيرهمامن كتب أكابر العلماء شكر الله سعهم فإن هذا المختصر لا يحتمل أكثر من هذا وقد عثرنا على رسالة قيمة لم تدخل بعد في عالم المطبوعات للعلامة قاضي القضاة أبي عبدالله محمد السعدى المصرى الإخنائي المالكي: وترجمه ابن فرحون فى الديباج. فقال: «كان بقية الأعيان و فقهاء الزمان . وكان من عدول القضاة و خيارهم . و تولى قضاء القضاة المالكية بالديار المصرية وكانت وفاته سنة خمسين و سبعائة عن اثنتين و تسعين سنة . انهمي مع اختصار ـ وقد سمي ـ رحمه الله \_ هذه الرسالة «بالمقالة المرضية في الرد على من ينكر الزيارة المحمدية (وقدرأينا أن نسجلها هنا بلفظها ليعرف القارى، الكريم قيمة مبتدع هذه البدعة في نظر أكابر العلماء رضي الله عنهم) قال رضي الله عنه: ( بسم الله الرحمن الرحم. الحمد. لله الذي نصر الحق وأقام مناره. وخذل الباطل وأذل أنصاره. واصطفى من خلقه سيدناو مو لانا محمداً صلى الله عليه وسلم واختاره . شرف بوجوده الوجود . ورفع قدره على كل موجود ؛ و جعله شاهداً ومبشرا ونذيرا . وداعيا إلى الله بإذنه و سراجامنيرا ؛ أرسله رحمة لسائر العباد؛ و نقمة على أهل الضلالة والعناد (أحمده) على نعمه التي لاتحصى وأشكره على آلائه التي لاتستقصى. وأشهدأن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة الحق اليقين. وأن محمدا صلى الله عليه و سلم عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين. وخاتم النبيين. وقائد الغر المحجلين. صلى الله عليه وعلى آله و صحبه أجمعين صلاة دائمة إلى يوم الدين.

(أما بعد) فإن العبد لما وقف على الكلام المنسوب لابن تيمية المنقول

عنه من نسخة فتواه ، ظهر لى من صريح ذلك السكلام و فحواه ، مقصده السيء ومغزاه ، وهى تحريم زيارة قبور الانبياء عليهم الصلاة والسلام وسائر القبر روالسفر إليها ، ودعراه أن ذلك معصية محرمة مجمع عليها . فهند ذلك شرح الله صدرى للجواب عما نقل عنه من مقالته ، وسارعت لإطفاء بدعته وضلالته . فأقول و بالله الترفيق . وأسأله أن يوصلنا إليه من أسهل طريق .

« لقد ضل صاحب هذه المقالة وأضل . وركب طريق الجهالة واستغل وحاد في دعواه عن الحق وماجاد . وجاهر بالعداوة للأنبياء وأظهر لهم العناد ، فحرم السفر لزيارة قبورهم وسائر القبور ، وخالف في ذلك الخبر الصحيح المأثور، وهو ماورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبرر فزوروها ولاتقولوا هجرا ، فرفع صلى الله عليه وسلم الحرج عن المكلف بعدأن كان حظرا، وقدقيل إن الأمر بعدالنه ي يقدضي الوجوب. وأقل درجاته أن يلحق بالمباح والمندوب، وصمعنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى زيارة قتلي أحد . وإلى بقيع الغرقد . وهذا أم لاينكرهمن أثمة النقل أحد. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له ، وأجيب في ذلك لما سأله . فعلام محمل هذا القائل زيارته لقبر أمهوغيرهاومشيه الذي منه صدر. فإن حمله على التحريم فقد ضل و كنفر ، و إن حمله على الجوازأ والندب فقدلن مته الحجة و ألقم الحجر وورد فى زيارة قبره صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة وغيرها مما لم يبلغ درجة الصحيم لكنها بجوز الاستدلال بها على الأحكام الشرعية و يحصل بها الترجيح. وتضافر تالنقول عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم

والتابعين، وعن السادة العلماء المجتهدين، بما يحض على ذلك والندب إليه والغبطة لمنسارع إلى ذلك و داوم عليه ، حتى نحا بعضهم في ذلك إلى الوجرب ورفعه عن درجة المباح والمندوب، ولم يزل الناس مطبقين على ذلك قولا وعملا لايشكرون في ندبه ولايبغون عنه حولاً ؛ وقد نقل عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أحد أمة الهدى ؛ والذي بسيرته وعلومه يقتدىأنه كان يبرد البريد للسلام على النبي المصطفى ؛ وبرى أن ذلك من البرو الوفا ؛ و في ذلك دليل على المقصود و به يكتني . و في مسند ابن أبي شيبة عنه صلى الله عليه وسلم (من صلى على عندقبرى سمعته ؛ ومن صلى على نائيا بلغته) وروى مسلم في صحيحه في الذي سافر لزيارة أخله في الله ؛ وقوف الملك على مدرجته ، وإعلام الملك للزائر بمحبة الله تعالى له بسبب زيارته و لفظ الحديث (أن رجلا زار أخاله في قرية أخرى؛ فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا ؛ فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخالي في هذه القرية ؛ قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا ؛ إلاأني أحببته في الله تعالى . قال: إني رسول الله إليك بأن الله تعالى أحبك كما أحببته فيه). وفي صحيمه وطأ مالك بن أنس رحمه الله تعالى ورضى عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه فى حديث ذكر فيه: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (وجبت محبتي للمتحامين في ، وللمتجالسين في ، وللمتزاور سن في ، وللمتباذلين في ) وذكر أبو نعيم في الحلية عن ميمون بن سياه قلت \_ هو بالسين المهملة المكسورة والياء المثناة ، والهاء ـ وميمونهذا روىله البخارىءن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مامن عبد مسلم أتى أخاله فى الله تعالى يزوره إلا نادي مناد من الساء أن طبت وطابت لك الجنة . و إلاقال الله عن وجل فى ملكوت عرشه: عبدى زارفى . وعلى قراه ولن يرضى الله لوليه بقرى دون الجنة ، فقد علمت أيها الآخ بهذا فضيلة زيارة الإخوان وما أعد الله بها للزائرين من الفضل والإحسان . فكيف بزيارة من هو حى الدارين . وإمام الثقلين . الذى جعل الله حرمته فى حال بماته كحرمته فى حال حياته . ومن شرفه الحق بما أعطاه من جميل صفاته ، ومن هدانا ببركته إلى الصراط المستقيم . وعصمنابه من الشيطان الرجيم . وقد ذكر هذا القائل أن السفر إلى زيارة النبي المصطفى سفر معصية بحرم فيه القصر غار تكب بذلك أمر اعظما خالف فيه السادة العلماء وأثمة العصر . فهقتضى مقالته أن يسوى فى ذلك بينه وبين السفر لقتل النفوس والحامل له على ملائل سوء معتقده وذهنه المعكم س ، فهو كمن أضله الله على علم وختم على الظلمة والقساوة .

« واعلم أن الزيارة لاتتصوران تكون منفكة عن الحركة من مكان إلى مكان . ولو حصل ذلك بطى الأرض أوالطيران . وأن حصولها بغير ذلك أمر لاتقبله الأذهان ، واعتقاده ضرب من الهذيان . لأن الزائر لايطلق عليه زائر إلا بعد حركته وانتقاله ، وخروجه عن محله وارتحاله وكيف تكرن الرحلة إلى القربة معصية محرمة ، والمقصد المطلوب طاعة معظمة ، فالسفر إلى الزيارة من باب الوسائل إلى الطاعات . كنقل الخطا إلى المساجد والجماعات . فلو علم هذا القائل ما فى كلامه من الخطأ والزلل ، وما اشتمل عليه قوله من المناقضة والخلل ، لما أبدى للعلماء عواره ولستر عنهم شناره ، لأنه نقل الجواز عن الأئمة المرجوع إليهم فى علوم الدين عنهم شناره ، لأنه نقل الجواز عن الأئمة المرجوع إليهم فى علوم الدين

والفتوى المشتهرين بالزهادة والتقوى. الذين لايعتد بخلاف منسواهم. ولا يرجع في ذلك لمن عداهم. ونقل عدم الجواز - إن صح نقله - عن لايعتمد عليه و لا يعتد بخلافه و لا يعرج عليه . بل هو ملحق بصاحب هذه المقالة في الخطأ والطغيان. والجرأة على مرتبة النبيين الموجبة للخسران) ثُم قال في آخر كلامه: (إن ماادعاه بحمع على أنه حرام: وهذه منافضة لما تقدم منه من الكلام: فليت شمرى حين قال هـذا أكان به جنة؟ أم أدركته من الله سبحانه محنة ؟ حيث صرح بالخلاف عن السادة الأعمة: تُم تعقبه بدعواه إجماع الأمة ، وقد قال القاضي الإمام الحبر عياض: الذي طفح بحر علومه وفاض ( إن الزيارة سنة بجمع علمها: وفضيلة مرغب فيها لمن سارع إليها: ثم يلزم من دعواه أن ذلك بحمع على تحريم - أن يكون السادة من الصحابة والتابعين: ومن بعدهم من العلماء المجتهدين: للإجماع خارقين ، مصرين على تقرير الحرام ، مرتكبين بأنفسهم وفتاويهم مالا يجوز عليه الإقدام ، مجمعين على الضلالة ، سالكين طرق العاية والجهالة: ولكن كم لصاحب هذه المقالة من مسائل خرق فها الإجماع. وفتاوي أباح بها ماحرم الله تعالى من الأبضاع و تعرض لتنقيص الأنبياء وحط من مقادير الصحابة والأولياء؛ فلقد تجرأ بما ادعاه وقاله؛ على تنقيص الأنبياء لامحالة ، فيتعين مجاهدته والقيام عليه والقصد بسيف الشريعة الإسلامية إليه و إقامة ما يجب بسبب مقالته عليه نصرة للأنبياء والمرسلين ولي- كمون عبرة للمتبرين وليرتدع به أمثاله من المتمردين والحمد لله رب العالمين)

قال ناقلها من خط المؤلف: إنه سمعها عليه ثامن شعبان المكرم من شهور سنة خمس وثلاثين وسبعائة بقراءة شمس الدين محمد بن مرزوق

وقد قابلنا هذه الرسالة على النسخة المنقولة من نسخة العلامة المحقق البحاثة الشيخ محمد زاهد الكوثرى المنقولة سنة سبع وأربعين وثلاثمائة وألف من مكتبة ظاهرية دمشق.

## فعمل

فى أن التوسل بسيد المرسلين وإخوانه النبيين وبسائر الصالحين من ثمرات كال الإيمان ومن أعظم أسباب نزول الرحمة من الواحد المنار

## 7

لم يقتصر هذا الحراني على رمى زوارسيدالمرسلين بالشرك بلجرت به أو هامه إلى أن يرمى بالشرك جميع المسلمين . ولا مقتضى لذلك عنده إلا توسلمم به عليه الصلاة والسلام بعدوفاته ، وطلبهم الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم، ورفع حوا أجهم إليه ليشفع لهم فيها عند ربهم عزوجل و توسلهم بسائر الصالحين من أهل القبور في قضاء حرائجهم ، ونذر الصدقات لهم وزعم أن ذلك ، كله شرك ، وقضى شطراً من دهره يتفنن في ترويج ذلك وإشاعته . واضطربت أقواله ، فرة يقيل هو غير مشروع . وأخرى يقول إنه من أصل الشرك . وانتهى به التحقيق في نظره إلى أن ذلك كله عبادة لغير الله . وقدم التي حيد إلى قسمين ، توحيد الربيية . وتوحيد الألوهية وقال إن المقصود ببعثة الأنبياء إنما هو الثانى وإن المسلمين مع قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يخرجوا بها من الكفر إلى الإسلام :

حتى قال بعض متأخرى تلاميذكتبه إن كلة لا إله إلا الله ليست هي عند المسلمين كلة النقوى وإنما هي كلة الفجود. فإنهم يقولونها مع إشراكهم في العبادة. وانتهكت بناء على تلك الخيالات الباطلة. وانقياداً لتلك الأوهام المهلكة حرمات وسفكت دماء وأوقدت نيران حروب تكفل التاريخ ببيانها. وليسمن غرضنا أن نشغل القارىء بتفاصيل ذلك وإنما الذي يعنبنا أن نعلن لكل من التبس عليه الأمر من طلبة الحق. والمحبين لمعرفة الحقائق الدينية كما هي أن القول بأن ذلك شرك هو غلطمن والمحبين لمعرفة الحقائق الدينية كما هي أن القول بأن ذلك شرك هو غلطمن الطريق. وقد بسطنار دها في مواضع من كتاب فرقان القرآن خصوصاً في خاتمته الطريق. وقد بسطنار دها في مواضع من كتاب فرقان القرآن خصوصاً في خاتمته الماريق. وقد بسطنار دها في مواضع من كتاب فرقان القرآن خصوصاً في خاتمته

(بيان أن منشأ هذه الشبه الجمل بمعنى الإيمان والعبادة شرعا) وسنشير فى هذا الفصل إلى ما يجتث أصولهذه الأوهام. ويفتح على قارئه بفضل الله أبراب صحاح الأفهام.

فاعلم أن الإيمان هو التصديق بما علم بحى النبي صلى الله عليه وسلم به والشهر بين الحاصة والعامة اشتهاراً يلحقه بالضروريات . وأن الكه فر انعوذ بالله منه هو إنكار شيء من ذلك بعد أن يعلم المنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به ، وأن معنى العبادة شرعا هر الإتيان بأقصى الحض عقلباً وقالبا فهى إذا نوعان قلبية ، وقالبية . فالقلبية هي اعتقاد الربوبية أو خصيصة من خصائصها كالاستقلال بالنفع أو الضر و نفو ذالمشيئة لا محالة لمن اعتقدفيه ذلك . والقالبية هي الإتيان بأنواع الخضوع الظاهرية من قيام وركوع وسجرد وغيرها مع ذلك الاعتقاد القلي فإن أتى بو احد منها بدون ذلك الاعتقاد لم يكن ذلك الخضوع عبادة شرعاولو كان سجوداً وإنماقال العلماء الاعتقاد لم يكن ذلك الخضوع عبادة شرعاولو كان سجوداً وإنماقال العلماء

بكفر من سجد الصنم، لانه أمارة على ذلك الاعتقاد لالانه كفر من حيث ذاته، إذ لو كان لذاته كفر الماحل في شريعة قط فإنه حينئذ يكون من الفحشاء والله لا يأمر بالفحشاء، وقد كان السجود لغير الله عز وجل على وجه التحية والتكريم مشروعا في الشرائع السابقة. وإنما حرم في هذه الشريعة فمن فعله لاحد تحية وإعظاما من غير أن يعتقد فيه ربوبية كان آثما بذلك السجود ولا يكون به كافر ا إلا إذا فارنه اعتقاد الربوبية للسجرد له ويرشدك إلى ذلك قوله عز وجل في يعقوب نبي الله وامرأته و بنيه حين دخلوا على يوسف، موخر واله سجدا، قال الحافظ ابن كشير في تفسيرها: أي سجد له أبراه وإخوته الباقون وكانوا أحد عشر رجلا، وقد كان هذا أي سائمة في شرائعهم إذا سلم اعلى الكبير يسجدون له ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام فحرم هذا في هذه الملة ، اه المقصه د منه .

و يوضح لك ذلك أيضا أمره عن وجل إلملائكة بالسجود لآدم فكان سجودهم له عليه الصلاة والسلام عبادة للآمر عن وجل و إكراما لآدم عليه الصلاة والسلام.

يان خطأ من قال من الملاحدة إن تعظيم الكعبة والحجر الأسود من الوثنية، وجهل من قال بعدم التلازم بين توحيد الربربية و توحيد الألوهية وعدم كفاية الأول في النجاة ومن هذا تعلم أن تعظيم البيت بالطواف حوله، و تعظيم الحجر الأسود باستلامه و تقبيله. والسجود عليه ليس عبادة شرعاللبيت و لاللحجر وإنما هو عبادة للآمر بذلك عز وجل الذي اعتقد الطائف دبوبيته سبحانه فليس

كل تعظيم لشيء عبادة له شرعاحتي يكون شركا ؛ بل منه ما يكون و اجباأ و مندوبا إذا كان مأمورا به أو مرغبا فيه . ومنه ما يكون مكروها أو حرما ومنه ما يكون مباحا . و لا يكون التعظيم لشيء شركا حتى يقارنه اعتقاد ربوية ذلك الشيء أو خصيصة من خصائصها له ، فكل من عظم شيئا فلا يعتبر في الشرع عابدا له إلا إذ اعتقد فيه ذلك الاعتقاد وقد استقر في عقول بن آدم ما دامو اعلى سلامة الفطرة أن من ثبتت له الربوية فهو للعبادة مستحقق ومن انتفت عنه الربوية فهو غير مستحق للعبادة فثبوت الربوية واستحقاق العبادة متلازمان في اشرع الله في شرائعه و في اوضع في عقول الناس .

وعلى أساس اعتقاد الشركة في الربوية بي المشركون استحقاق العبادة لمن اعتقدوهم أربابا من دون الله سبحانه . ومتى انهدم هذا الأساس من نفوسهم تبعه ما بني عليه من استحقاق غيره للعبادة ولايسلم المشرك بانفر اد الله تعالى باستحقاق العبادة حتى يسلم بانفر اده عز وجل بالربوية وما دام في نفسه اعتقاد الربوية لغيره عز وجل استتبع ذلك اعتقاده في هذا الغير الاستحقاق للعبادة، ولذلك كان من الواضح عندأ ولى الألباب أن ترحيد الربوية و توحيد الأوهية متلازمان لاينفك أحدهما عن الآخر في اوجود وفي الاعتقاد ، فمن اعترف بأنه لارب إلاالله . كان معترفا بأنه لارب وفي الاعتقاد ، فمن اعترف بأنه لا يستحق العبادة غيره كان مدعنا بأنه لارب سواه وهذا الثاني هو معني (لاإله إلاالله) في قلوب جميع المسلمين ، ولذلك برى القرآن في كثير من المواضع يكتفي بأحدهما عن الآخر وير تب اللوارم برى القرآن في كثير من المواضع يكتفي بأحدهما عن الآخر وير تب اللوارم المستحيلة على انتفاء أي واحد منهما ، ليستدل بانتفائها على ثبوته . فانظر الموله تعالى (لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا) وقوله تعالى (لو ماكان

معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بمضهم على بعض ) حيث عبر بالإله ولم يعبر بالرب، وكذلك في الميثاق الأول قال سبحانه (ألست بربكم) ولم يقل بإله حكم واستفاض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،أن الملكين يقو لان للميت في قبره من ربك ؟ ويكمتفيان بالسؤال عن توحيد الربوبية ويكرن جرابه بقوله الله ربي كافياو لايقو لان له إنماا عترفت بترحيد الربربية وليس توحدالربوبية كافيافي الإيمان. وهذا خليل الله إبراهم يقول لذلك الجبار ( ربى الذي يحيى و يميت) فيجادله بأنه كذلك يحي و يميت إلى أن حاجه خليل الله بما يكندب دعوى أبو بيته فتندحض دعرى استحقاقه للعبادة وفيها حكى الله عن فرعون أنه قالمرة (ماعلت لكم من إله غيرى) ومرة أخرى (أنا ربكم الأعلى) وبالجلة فقدأوما القرآن العظم والسنة المستفيضة إلى أن تلازم توحيد الربربية والألوهية مما قرره رب العالمين، واكتنى من عبده سبحانه بأحدهماعن صاحبه اوجودهذا التلازم والملائكة المقربون وفهم الناسهذا التلازم حتى الفر اعنة الكافرون، فماهذا الذي يفتريه أو لئك المبتدعة الخراصون، فيرمرن المسلمين بأنهم قائلون بتوحيد الربوبية دون ترحيد العبادة ، وأنه لا يكفهم ذلك في إخر اجهم من الكفر وإدخالهم فى الإسلام حتى تحقن دماؤهم ، بل يستبيحون ذبح المسلم المسالم لهم وهو يقول لاإله إلا الله ، ويقولون فيه إنه مااعترف بتوحيد الألوهية ، وإنما ين توحيد الربربية وهو غير كاف « فلا يقبلون مادل عليه صريح كلامه ويرفضون الاكتفاء بما اكتني بهالله من عبده يوم الميثاق الأول، وارتضته ملائكته حين يسأل العبد في قبره من الاعتراف بترحيد الربوبية حيث كان مستلزما لنوحيد الألوهية وكانالتصريح بمايفيد أحدهماتصر يحابمايدل

على الآخر ، فالناطق بلاإله إلاالله معترف بالتوحيدلله في ألوهيته وربويلته جميعاً والقائل ربي الله معترف بكلا التي حيدين جميعاً . والآن ألفت نظرك أيها المحقق إلى قوله تعالى (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا..) الآية وهي في موضعين من كـتاب الله ولم يقل إلهنا ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن وصية جامعة كافية « قل ربى الله ثم استقم » ، ولم يقل إلهي بكـفاية توحيدالربو بية في النجاة و الفوز لاستلزامه بتوحيد الألوهية بشهادة الله ورسوله ؛ وإلى قوله تعالى (وإله كم إله واحد لا إله إلاهو) وقول رسوله عليه الصلاة والسلام «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله » وإلى قوله صلى الله عليه وسلم لأسامه بن زيد حين قتل من قال لاإله إلا الله . إذ أهوى إليه بالسيف ظنه قالها تعوذا والقرائن قرية على هذا الظن كما يعلم من تفصيل القصة » يا أسامة أقتلته بعد أن قال لاإله إلا الله؟ أشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟» ولم يعتذر أسامة بانه إنما عني توحيد الربوبية وهو غير كاف في الدخول في الإسلام وحقن الدم به . ولم يعن توحيد العبادة ! فني ذلك كالموغيره مما لم نذكره أبين البيان لأن القول بأحد التوحيدين قول بالآخر.

وإنما جر هذا المبتدع ومن انخدع بأباطيله هذه أنه لم يحقق من العبادة شرعاكما يدل عليه استقراء موارد هذه اللفظة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم! فظن أن التوسل بر سول الله عليه الصلاة والسلام وسائر الصالحين والاستغاثة بهم مع استقرار القلب على أنهم أسباب لااستقلال لهم بنفع ولاضر وليس لهم من الربوبية شيء! ولكن الله جعلهم مفانيح لخيره ومنابع لبره! وسحبا يمطر منها على عباده أنواع خيره! ظن أن ذلك وما إليه من الشرك المخرج عن الملة.

ومن رافقه الترفيق وفارقه الخدلان ونظر في المسألة نظر الباحث المنصف علم يقينا لانخالطه ريبة أن مسمى العبادة شرعا لايدخل فيه شيء ما عده من توسل واستغاثة وغيرهما، بل لايشتبه بالعبادة أصلافإن كل مايدل على التعظيم لايكون من العبادة إلا إذ افترن به اعتقاد الربو بية لذلك المعظم أوصفة من صفانها الخاصة بها ألا ترى الجندى يقوم بين يدى رئيسه ساعة وساعات احتراماله و تأد بامعه فلا يكر، نهذا القيام عبادة للرئيس شرعاو لالغة ويقوم المصلى بين يدى ربه في صلاته بضع دقائق أو بعضم اقدر ما يقر أ الفاتحة في كون هذا القيام عبادة شرعا، وسر ذلك أن هذا القيام و إن قلت مسافته في كون هذا القيام ربوبية من قام له و لا يقار ن ذاك القيام هذا الاعتقاد.

ولو كان ذلك القائم من السكافرين الذين يعتقدون ربوبية الملوك والأمراء كان قيامه بين يديه وإن قلت مسافته عبادة لذلك الأمير خرج بها عن الملة بل خرج بمقتضها من نفسه وهر اعتقاده ربوبية غير الله عز وجل ، والأمثلة في هذا المعنى كشيرة جداً يعرفها الفطن بلاحاجة إلى مزيد تأمل ، فلا نطيل بسردها في هذا المؤلف الوجين ، وقول هؤلاء المغرورين: إن السكافرين الذين بعثت لهم الرسل كانوا قائلين بتوحيد الربوبية وأن آله تهم لاتستقل بنفع ولاضر ، وإنما كان شركهم بتعظيمهم الموبية وأن آله تهم لاستغاثة به ، والنداء له والاندر والذبح له إنماهوق ل في متاب الله من لم يعرف التوحيد ولا الإشراك ولا المعقول ولا المنقول في كتاب الله وسنة رسوله ولا ألم بتاريخ الأمم قبل البعثة . ألم يحك الله في كتاب عن يوسف عليه الصلاة والسلام قوله في إرشاد صاحبي السجن (أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) ؟ هل يقال ذلك إلا لمن اعتقد

أربابا؟ ألا يكون هذا كفرا بتوحيد الربوبية؟ ثم ترقى عليه الصلاة والسلام فى استئصال جذور هذا الشرك فقال (ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتم، ها) الآية. ليقرر فى نفرسهم ترحيد الربوبية فيستتبع توحيد العبادة لامحالة. ألم يحك الله عن قوم هرد صلى الله عليه وسلم قولم له (إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء) فهذا صريح فى اعتقادهم استقلالها بالضر والنفع.

وأخرج أبو نعيم وأبو حاتم وغيرهما عن بعض ولد راشدبن عبد ربه السلى ـ بضم السين و فتح اللام ـ عن أبيه راشدفى سبب إسلامه أنه كانسادنا أى (خادما) لصنم لبنى سليم فبينا هو عنده إذ أقبل تعلبان تشتدان حتى تسنماه فبال عليه أحدهما. فقال:

أرب يبرل الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب ثم قال يامعشر سليم لا والله لايضر ولا ينفع ولا يعطى ولا يمنع فكسره ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال مااسمك؟ فقال غاوى بن عبد العزى فقال بل أنت راشد بن عبد ربه . والثعلبان بضم الثاء واللام ذكر الثعالب . فانظر إلى قوله أرب ولم يقل أإله ألم يصح عن رسول الله صلى عليه وسلم مستفيضا بل متواتر المعنويا أن المسيح الدجال ـ أخزاه الله ـ إذا أتى يقول للناس ألست بربكم؟ وفي الصحيح وأن العبد إذا أذنب الذنب فقال رب اغفر لى قال الله علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدى م الحديث وصح أن عدى بن حاتم رضى الله عنه لما مسمع قوله تعالى (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم) الآية قال يارسي ل الله إنهمما كانوا يعبد ونهم يعنى الإحبار والرهبان مريم) الآية قال يارسي ل الله إنهمما كانوا يعبد ونهم يعنى الإحبار والرهبان

فهل منشأ هذا السؤال إلا ماعلم الخاص والعامأن اعتقاد الربوبية والعبادة لذلك المعتقد متلازمان نفياو إثباتا ، ويقررهذا المعنى فضل تقرير جوأب رسول الله صلى الله عليه وسلمله بقوله الشريف «أليسوا كانوا يحلون لهم ما حرم الله و يحرمون عليهم ما أحل الله فيطيعونهم »؟ قال بلى .

وفى أم القرآن البيان الناصع والشفاء القالع لجذور داء هذه الأوهام فإنها بدأت بيياناً نه المنفر دبالربو بية على أكل وجه حتى ينقلع الشرك فيها من النفوس لتنساق بكل يسرو تنطق منقادة عن طراعية واقتناع بقولها: إياك نعبد وإياك نستعين فكأنه تعالى يقول إنكم تشركون غيرنافي الربوبية فلذلك عبدتم هذا الغير واستعنتم واستعانة المربوب عن اعتقده ربا ، وإذقد بان لـكم أن لنا الانفراد بالربوبية لـكل شيء ولا شريك لنا في ربوبية مافقولوا إياك نعبدو إياك نستعين. فلانعبدغيرك ولانستعين غيرك استعانة مربوب برب. فهذه هي الاستعانة التي نفتها سورة الفاتحة وهي من فروع الكفر بتوحيدال بوبية . ولا يفعلها بحمد الله مسلم . أما الاستعانة بالأسباب من حيث إنهاأسباب عادية وضعها الله على ما اقتضته حكمته العلية فإن الفاتحة لاتنفيهاو لاتنهى عنها ، بللايصحأن ينفيها كتاب ولاسنة بلأمربها كتاب الله في صريح قوله (واستعينو ابالصبر والصلاة) وقوله (وأعدو الهم مااستطعتم من قوة) وقرله (و تعاو نراعلي البر والتقوى ) وحث الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمنين غلى إعانة المستعينين بهم فقال دوالله في عون العبدما كان العبد في عون أخيه، وقال هو من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنياو الآخر ةومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة »

بلقد تجب الاستغاثة بالمخلوق إذا تعينت طريقا للإنقاذ من حرق أوغرق أو الما أو انتهاك عرض أو سفك دم حرام أو نهب مال محترم.

## بيان أن إسناد النفع والضر من المسلمين إلى غير الله من المجاز الذي لاحجر فيه

وألفت نظرك إلى قوله عليه الصلاة والسلام « من يسر ومن فرج، حيث نسب التيسير والتفريج إلى غير الله إسنادا للفول إلى السبب وهو ما يسمى في علوم البلاغة بالمجاز العقلي ليرفع الحرج عن أمته في أمثال ذلك ولايريد المسلم ن إلاهذا المعنى الذي نطق به نبيهم بل و كتابهم ، فإذا قال القائل منهم نفعني النبي أو الولى، أو أخذبيدي أو أغاثني فلا يعنون إلا هذا الإسناد المجازي وإن لم يعرف الفظ المجاز فقد استقر في نفوسهم معناه بما وقرفيها من نور التوحيد الذي قلع عنهم كل شرك كما قال عليه الصلاة والسلام ، إن الشيطان قديئس أن يعبد في جزير ته هذه ، الحديث : وطمأ نه ربه عليه أمنه ، فما كان يخشي عليهم أن يشركوا بعده وصرح بذلك صلى الله عليه وسلم ، وإنما الشرك الذي جاء في صحاح الأحاديث في هذه الأمة فهو في وسلم ، وإنما الشرك الذي جاء في صحاح الأحاديث في هذه الأمة فهو في رشد اليه استقراء الأحاديث الواردة في هذا المعنى .

ومن ذا الذى يقول وهو من أهل العقول إن الغريق و نحوه إذا استفاث بمخلوق لينتشله وهو يعلم أنه من الأسباب العادية يكون بالله كافر اوفى عبادته مشركا. فإن قاوا. إنه لا بأس بالاستغاثة بالأحياء القادرين أما بالأموات فهو الكفر والشرك. فإن كانوا لا يؤمنون بالكتاب والسنة ويرون أن

من مات من الأنيباء والصديقين، والشهداء والصالحين، قد صاروا جمادا لاحياة لهم ولا سمع ولا بصر ولا اقتدار على دعاء وشفاعة عند مولاهم عن وجل وأنهم سقطت أقدارهم عندربهم بموتهم وانتقالهم من دار العمل والتكليف إلى دار الجزاء والتشريف، وهذا مالا يعقل، فما كان يصح لهم أن يقولوا إلا إن هذه الاستغاثة عبث لاشرك، فإن من استغاث بالجماد أو ناداه وهو يعلم أنه ليس برب كان عابنا بهذا العمل لامشركا ولا كافرا. ولكنها الأهواء إذا غلبت دفعت بصاحبها إلى أن يقول مالا يصح فى معقول ولا يثبت في منقول.

(بيان قوة حياة النبيين والصديقين ومن قاربهم من الصالحين)

ولو زال عن أسماعهم حجاب الهوى وحمية التعصب لسمعوا الله يقول فى الشهداء الذين هم دون الأنبياء بدرجات: (ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أمرات بل أحياء ولكن لاتشعرون) بل نهى عن حسبانهم أموانا ، فقال (ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أموانا) ولم يكتف بذلك حتى صرح فى حقهم بالحياة ولوازمها فى بقية الآية .

والمعنى الذى لأجله نال الشهداء تلك الدرجة من الحياة هو بذل حياتهم الدنيوية في مرضاة الله تعالى حتى انتهت في سبيله و فنيت في طاعته فعوضهم منها هده الحياة العليا الباقية الكاملة ، وما شهادة الشهداء إلاقبس من ضياء جهاد الصديقين في ربهم عز وجل ، وأين جهاد الشهداء والصديقين من جهاد النبيين ؟ فما الظن بسيد المرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام؟ فلا جرم تكون حياتهم في القبور ولوازم تلك الحياة أتم وأكمل من حياة الشهداء .

وأهل البصائر يعلمون أن هذه الحياة الدنيرية التي صحح هؤلاء مما الاستغاثة هي موت بالإضاقة إلى ماتفضل الله به على الشهداء في برازخهم من الحياة ، وهكذا نسبة مانال الشهداء إلى مانال الصديقون والنبير نامنها ويتضاعف ذلك إذاو قعت النسبة بين هذه الأنواع وبين ما أوتيه في برزخه سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلمن الحياة وتوابعها من العلم والسمع والبصر و الاقتدار على النفع والضر بإذن ربه عز وجل. وقد صحت الاحاديث بحياة أهل القبور من المؤمنين واوازمها من السمع والبصر والكلام ورد السلام والتزاور فيما بينهم، والقدرة على دعائهم للأحياء من أهل الدنيا لاسيما لقرابتهم وزوارهم ، فالمعنى الذي أجاز لههؤ لاء المبتدعة الاستغاثة بالاحياء بحجة أنهم سامعون قادرون حتى لم يخرج وهم بها إلى الشرك هو مرجود على أتم وجوهه في عامة المؤمنين بله الخاصة من الصالحين، بل صح أنه عليه الصلاة والسلام لما نادى أهل القليب بأسمامهم وأسماء آبامهم وهم صناديد الكفر ، وعظماء أهل الشرك بعد ثلاث من دفنهم فيه . قال قائل يارسول الله ومانخاطب من أجساد لا أرواح فيها؟ وفي رواية من أقوام قد جيفي ا بفتح الجيم وتشديدالياء المثناة ، أي صاروا جيفا : فحلف لهم الصادق المصدوق على أن هؤ لاء الذين ترونهم كا ذكرتم ليسوا كاترون فقال « والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » يعني صلى الله عليه وسلم، بل هم أسمح منكم لما أقول: ودعوى الخصوصية بلا دليل، بل مع قيام الدليل على انتفائها، غير مسموعة.

وأهل التحقيق بتفسير كتاب الله يعلمون أن سماع الموتى لا يرده قوله تعالى (و ما أنت بمسمع من فى القبرر) فإنه ليس المراد به نفى السماع الحسى المتعارف

وإنما معنى السكلام الشريف ، ما أنت بمنقذ هؤلاء الكفار المعاندين ، فإنهم يشبهون أهل القبرر في قيام المسانع من النجاة بكل من المشبه والمشبه به وإن كان المانع مختلفاً ، فإن مانع هؤلاء الإصرار على الكفر والمناد للحق بحيث طبع على قلوبهم ، ومانع أهل القبور فوات زمان التوبة كما قال تعالى ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم المرت - إلى قوله - ولا الذين يموتونوهم كفار ) ولا يصح جعل وجه الشبه عدم السماع الحسى ، فإن هؤلاء الأحياء لهم هذا السماع وليس منفيا عنهم ، ووجه الشبه لابد أن يكون متحققا في طرفى التشديه كما لا يخفى على من أوتى حظا من علم البيان .

(تحريف هؤ لا المبتدعة كم الكتاب عن مراضعه و دفع أو هامهم فى ذلك و بعد \_ فليس بأيدى هؤ لا المبتدعة المكفرين للأمة حديث واحد لاصحيح ولاضعيف على هذه الدعاوى ، وكل ما عندهم مما سموه حججا إنما هو أي هام فى آيات الكتاب العزيز حرفوا بها الكملم عن مواضعه كدأب إخرانهم الأولين من الخوارج . فتراهم يعمدون إلى آيات نزلت فى المشركين لا تصدق إلا عليهم فيحملونها على المؤمنين المملوئين بتوحيد الله فى الربوبية واستحقاق العبادة ، وما هو له أهل من صفات كما له سبحانه قال البخارى فى باب قتل الخوارج « وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله » وقال « إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت فى الكيفار فجملوها على المؤمنين » ووصل الطبرى التعليق فى كتابه (تهذيب الآثار) بسندصحيح ، ولفظه عن بكيربن الأشج التعليق فى كتابه (تهذيب الآثار) بسندصحيح ، ولفظه عن بكيربن الأشج قال: قلت لنافع كيف كان رأى ابن عمر فى الحرورية ؟ قال « كان يراهم شرار خلق الله ، انطلقوا إلى آيات الكفار فجماوها فى المؤمنين » وهذه شرار خلق الله ، انطلقوا إلى آيات الكفار فجماوها فى المؤمنين » وهذه

خاصة الخوارج، متى وجدوا، وحيث وجدوا، فى كل زمان ومكان، ينحر فون عما ثبت من دين الله بالكرتاب والسنة والإجماع أو أحدهماإلى آراء زينت لهم فحسبو هاديناو دعوا إليها الناس فمن لم يو افقهم كفروه بمخالفتها وعمدوا إلى الآيات يحر فو نهاعن معانيها الحقة إلى تلك الآراء الباطلة، ويرمون أهل السنة بالشرك والكرفر والمروق من الدين والابتداع ويورثون جلساء م بغض أهل الحق والحروج عليهم كاترى في هذا الحراني وشيعته، يسردون في كسيم كل آية نزلت في الأصنام وعابديها ثم يحملون الأصنام على من مات من الأنبياء والصالحين، ويحملون العابدين على أهل القبلة الموحدين المتوسلين والمستنيئين، كقوله تعالى (إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم) ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤ لا شفعاؤنا عند الله) (ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك) (إن الذين تدعون من دون الله النه على في ذلك عند الله). . . إلى غير ذلك من الآيات وهو في القرآن كثير .

وحاصل ما موهوا به فى هذه الآيات و نحوها أن الناس قد أطبقو اعلى دعاء صالحى أهل القبورو ندائم مستغيثين بهم ، وكل دعاء فهو عبادة و فاتهم أن هذا قياس إن صدقت صغر اه فقد كذبت كبر اه فلا تكون نتيجته إلا كذبا . فلو كان كل دعاء عبادة لما صح الفرق بين حاضر و غائب، ولا بين حى وميت ، و لكان كل مستنجد و داع لأحد مستغيثا به كافر ا مشركا . فيلزم أن يكونوا مشركين فى نداء بعضهم بعضا .

وبيان كشف المفالطة في هذا الكلام أن الدعاء بمعنى النداء إن كان لمن لا يعتقده ربافليس من العبادة في شيء لافرق في المدعوبين أن يكون

حيا بهذه الحياة الدنيا أو الحياة الآخروية وبين أن يكرن جمادا لايسمع ولا يبصر، وإن كان لمن يعتقدر بوبيته أو استقلاله بالنفع والضر أو شفاعته عند الله بغير إذن الله فه عبادة لذلك المدعو ويكرن به كافر ا إن كان المدعو غير الله عز وجل، وهذا هو ما عليه من نزلت فيهم الآيات من المشركين وقد يطلق الدعاء على العبادة وقد علمت أن معناها الحضرع التام لمن يعتقد فيه ربوبية أو خاصة من خواصها وهذا ما كان عليه المشركون - كاسبق سرد الآدلة الواضحه عليه - وقوله تعالى (ولئن سألتهممن خلقهم ليقولن لله ) معناه أنهم يعترفون بالحق إذا نوقشوا ثم لا يلبثون أن يعودوا إلى خلاف ما نطقت به ألسنتهم فيتناقضون كما هر دأب من غلبه الحدى ولج في العناد .

وربما موهوا عليك بقوله عليه الصلاة والسلام (الدعاء هو العبادة) وفي رواية (مخالعبادة) والحديث الشريف حق، وليس الشان في تلاوة لفظه. وإنما هو في فهم معناه ، وبيانه أن (أل) فيه للعهد الخارجي عند الخاطبين وهم المؤمنون والمعهم دعندهم إنماهم دعاؤهم ربهم عزوجل وليست المخاطبين وهم المؤمنون والمعهم دعندهم إنماهم دعاؤهم ربهم عزوجل وليست بقوله تعالى (أغير الله أتخذ وليا) فإن الولى في الآية هم المعبود واستدلالهم بقوله تعالى (أغير الله أتخذ وليا) فإن الولى في الآية هم المعبود واستدلالهم بقوله تعالى حاكيا عن المشركين قولهم (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذلى) فقالوا أن المتوسلين بسيد النيين عليه الصلاة والسلام وسائر الصالحين هم من تنطبق عليهم الآية لكريمة وهو افتراء واضح على كساب الله وعلى المؤمنين فإن الآية في الذين اتخذو امن دو نه أولياء ، والأولياء فيها هم المعبر دون الذين اعتقدوا فيهم دبريبية واستقلالا بالنفع والضر فعبد وهم اذلك وزعموافيهم اعتقد وافيهم دبريبية واستقلالا بالنفع والضر فعبد وهم اذلك وزعموافيهم

أنهم سيكونون لهم شفعاء عند شريكهم الأكبر، تعالى الله عما يشركون، وأن شفاعتهم نافذة عليه لامحالة بمقتضى شركتهم معه، فالآية فى الربوبية واستحقاق العبادة لاتتناول بمنطوقها المؤمنين المتوسلين ولا يصح قياس المؤمنين عليهم. فبأى جامع يصح قياس مى حدفى الربوبية واستحقاق العبادة للواحد الممبود بحق على مشرك به فيهما ؟ وأى دليل بل أية شبهة فيها رائحة من دليل تجعل التوسل والاستغاثة بالعباد من جملة العبادات التي يكفر من فعلها والمتوسل أو المستغيث بهم يعلم أنهم عباد مكر مون يقبل الله شفاعتهم والاستشفاع بهم بفضله مع ما علمت من أن العبادة شرعا لاتكون إلا من اعتقد الربوبية فيمن عظمه و خضع له. والمسلمون بحمد الله بريثون من اعتقاد الربوبية الغير مولاهم عز وجل.

## (بيان أن التوسل بما أجمع عليه العلماء وذكر أقسامه)

وبعد فاعلم أن التوسل بسيد المرسلين وسائر النبيين والصالحين عليهم جميعاالصلاة والسلام والاستفائة بهم على النحو الذى عليه الأمة من اعتقاد أنهم عباد مكر مون مقبولوا الشفاعة عندالله بفضله هو مما أجمعت عليه الأمة قبل ظهور هذا المبتدع ومن افتتن به ودل عليه السكتاب و نطقت به صحاح السنة و نص العلماء على أنه من سنن الدعاء ، ولم يتوقف في جوازه و لافى سنيته أحد من أهل العلم من عهد الصحابة رضى الله عنهم حتى جاء ذلك الرجل في القرن الثامن وأصيب بما أصيب به من الهوى ، وقد صنف العلماء في رد هذه البدع التي ابتكرها ذلك الرجل ما أزالوا به عن وجه الحق غبار تلك الشبه التي نسجها خياله المريض عياذا بالله عن وجل من ذلك .

وجواز هذه الأمور التي جعلها شركا يكاد يكون من المعلوم من الدين بالضرورة ، بلا فرق يعتد به عند أهل العلم بين حياة المتوسل به في الحياة الدنيا وحيانه في الأخرى في البرزخ ويوم القيامة في صحة التوسل به ، والاستفائة به ، والاستشفاع به ، وطلب الشفاعة منه ، وأدلة ذلك في الكتاب والسنة كثيرة جداً ، لاسبيل إلى استيفائها في هذا المختصر ، ولكنا نشير لك منها إلى مايزول به عنك الالتباس والتليس إن شاء الله تعالى .

فاعلم أن التوسل إلى الله بهؤلاء السادة على أنحاء: منها أن يدعو الله بهم كأن يقول: اللهم إنى أسألك بنيك. أو بأنبيائك. أو بالصالحين من عبادك أو بحاهم أو بحرمتهمأو بحقهم ويريدبالحق الحرمة أو ماتفضل الله به عليهم من الكرامة وعلو المنزلة لديه. ولايريد المسلمون بالحق إلا هذا. فإنهم قد علموا أنه لاواجبعليه عزوجل، ولافرق في هذا النوع من التوسل بين أن يتوسل بذى القدر الرفيع قبل وجوده أو بعدوج؛ ده في حياته الدنيا أو حياته الأخرى ، كما سنراه قريبا فيما نسوق لك من الأدله ، ومنها : أن يطلب المتوسل المستغيث من المتوسل به أن يشفع إلى الله في حوائجه بأن يدعى الله له في قضائها ، فإنه لا معنى للشفاعة عند المسلمين إلا هذا ، ومثل ذلك من غير فرق أن يطلب نفس الحوايج منه ويرفعها إليه ليقضيهاله. ومعناه في قلوب الأمة أن يتسبب في قضائهاله بشفاعته فيها عند الله سبحانه ودعائه ربه في قضائها له ، وإنما يكون ذلك بعد وجود المتوسل به سواء كان في الحياة الدنيوية أو الأخروية ، ولا فرق بين أن يقول للمتوسل به ادع لى أن يرد الله على بصرى مثلا و بين أن يقول ردعلى بصرى ، إلا بأن الأولمن قبيل الإسناد الحقيقي ، والثاني

من قبيل الإسناد المجازى و توحيده قرينة على إرادة هذا المجاز، فقد أجمع علماء العربية، على أنه لايشترط أن تكون قرينة المجاز لفظية وصرحوا بكفاية القرينة الحالية، ومثلوا لذلك بقول الموحد: أنبت الربيع البقل، وذكروا أن صدوره منه قرينة ما نعة عن إرادة الإسناد الحقيق، و رناقشت أجهل الجاهلين والجاهلات القائلين ياني الله أو يا ولى الله اقض حاجى، لعلمت من جوابهم لك على البديهة، أنهم إنما يريدون بذلك هذا الإسناد المجازى، وإن لم يعرف السمية باسمه الفي الاصطلاحي، فهم انما يطلبون منه الشفاعة والدعاء والتسبب بأى نحر مما أعطاه الله من أنحاء التسبب، مع اعتقادهم الجازم أن ذلك راجع الى محض تفضله ومشيئته عن وجل معطى لما منع وأنه الرب المستحق للعبادة وحده لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع

ومن الظاهر المكشوف أن التوسل الى الله بأحبائه لا يكون عبادة للوسيلة ولا إشراكا لها مع المترسل اليه عز وجل فى تأثير ولا فى صفة من صفاته الخاصة به سبحانه . وإنما هو عبادة له عز وجل وحده . فإنه هو الشارع له والآمر به ، وكيف يكون شركا أو فيه شائبة شرك ، وهو من سنن الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من العلماء العاملين والأولياء المقربين . وقد علمه لأمتهسيد المرسلين . وفعله هو وأتباعهمن كمل المقتدين وسيتضح لك ذلك مما نتلو عليكمن الأدلة . فاستمع ثبتنا الله وإياك على المودى و جنبنا جميعاً مضلات الهوى .

(أدلة ما عليه المسلم، نمن الترسل و الاستغاثة بالانبياء والصالحين) قال تعالى (يأيها الذين آمنر اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة) والوسيلة

صلى الله عليه وسلم ، وطلب الشفاعة منه مما استفاض في كلام العلماء، وشعر الشعراء طبقة بعد طبقة ، لاينكر وأحد عن يعتد بإنكار ومن أهل العلم. وقد ألف كثير من أكابر العلماء كتباً قيمة في الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم وفوائدها ، وآثارها . ومن فعلما من الأكابر المقتدي بهم في الدين ، ككمتاب «مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام» لأبي عبدالله بن النعمان المالكي الفاسي . وكتاب شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق للملامة التق شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في هذه المائة وخادم سنته ، والذاب عنها «يوسف بن إسماعيل النبهاني» المتوفى في رمضان سنة خمسين و ثلثمائة وألف ، عن خمس و ثمانين سنة . وقد جمع فيه خلاصة شافية كاقية من كتب من تقدمه أعلى الله في الفراديس مسكنه. وفي كتأب المراهب اللدنية للإمام الحافظ الحجة شماب الدين أحمد القسطلاني صاحب إرشاد السارى فى شرح صحيم البخارى . فى الفصل الثانى من المقصد العاشر مالفظه « وأما التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته في البرزخ فهو أكثر من أن يحصى أو يدرك باستقصاء » وفي كتاب مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام للشيخ أبي عبدالله بن النعان طرف من ذلك. و لقد كان حصل لي داء أعيا دواؤ والاطباء. وأقمت به سنين فاستغثت به صلى الله عليه وسلم ليلة الثامن والعشرين من جمادي الأولى سنة ثلاث وتسعين و ثما نمائة بمكة زادها الله شرفا ، ومن على بالعود إليها في عافية بلامحنة . فبينما أنا نائم . إذجاء رجل معه قرطاس يكتب فيه « هذا دو اءداءاً حمد القسطلاني من الحضرة الشريفة بعد الإذن الشريف، ثم استيقظت فلم أجد بي والله شيئًا عاكنت أجده

الذين من قبلى فإنك أرحم الراحمين » ولهذا الحديث طرق ، منهاعن ابن عباس عند أبى نعيم في المعرفة ، والديلمي في مسندالفر دوس بإسناد حسن كا قاله الحافظ السيوطي ، فني هذا الحديث الثابت توسله عليمه الصلاة والسلام إلى ربه بذاته التي هي أرفع الذوات قدرا ، وبإخوانه من النبين وجلهم موتى عليهم جميعا الصلاة والسلام ، فانظر أيها المؤمن التق بأيهما تقتدى ، أبرسول الله صلى الله عليه وسلم في توسله بالانبياء أحياء كانوا أو أموانا ؟ أم هؤلاء المبتدعة الغالين في بدعتهم في منعهم الترسل بمن مات من الأنبياء والصالحين وعدهم ذلك غير مشروع أو شركا ؟

وأخرج البهق في دلائل النبوة . وقد النزم ألا يذكر في هذا الكتاب حديثًا موضوعًا، والطبراني في معجمه الصغير، والحاكم في المستدرك، و اللفظ للطبر اني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لما أذنب آدم عليه السلام الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى العرش فقال أسألك بحق محمد إلاغفرت لي ، فأوحى الله إليه، ومن محمد؟ فقال تبارك اسمك. لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب لاإله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدراً من جملت اسمه مع اسمك ، فأوحى الله عز وجل إليه (يا آدم . إنه آخر النبين من ذريتك ،وإن مته آخر الأمم من ذريتك، ولولاه يا آدم ما خلقتك) وفي رواية غير الطبراني (وإذ تشفعت إلى به فقد غفرت اك) قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث. وهو حديث صحيم الإسناد! وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب اه. وعبد الرحمن بن زيد لم يتهمه أحد بالكذب والبوضع الأحاديث. ومن هذا ومن أصدق الشهود على جهالة أو لئك المبتدعة قولهم للمستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بواحد من كمل أتباعه: إن الله أقرب إليك بمن تستغيث به ، فيحسبه الجاهل من أمثاله أنه أقام حجة ، وسلك في الحق محجة ، ومادرى هذا و لا ذاك أن العبرة في قبول الدعاء إنما هي بأقربية الداعي ، و لا يكفي فيه أن يكون المدعو أقرب . و إلا فالله عز وجل أقرب إلى كل نفس من نفسها ، وقدقال تعالى (إنما يتقبل الله من المتقين أقرب إلى كل نفس من نفسها ، وقدقال تعالى (إنما يتقبل الله من المتقين وقال سبحانه (ومادعاء الحكافرين إلا في ضلال) وقال ملائد الهذاب وفادعوا ومادعاء الحافرين إلا في ضلال) وها أنت ذا ترى النبيين حين يستغيث ومادعاء الحكافرين إلا في ضلال) وها أنت ذا ترى النبيين حين يستغيث أقرب إليكم منا وإنما يعتذرون بأنهم ليسوا أهلا لهذه الشفاعة ، فإنهاسيدة أقرب إليكم منا وإنما يعتذرون بأنهم ليسوا أهلا لهذه الشفاعة ، فإنهاسيدة الشفاعات ، فلا يأتها إلا سيد الشفاعة ، ولا يقولون لهم إنكم أشركم حيث طلبتم الشفاعة من غير الله والشفاعة لا تطلب إلا من الله .

ويلتحق بهذه الجمالة من هذا الرجل وشيعته. قوطم في المتوسلين والمستغيثين وقت الشدة بسيد المرسلين والأنبياء والصالحين عليه وعليهم جميعاً الصلاة والسلام وهم جميع الأمة المحمدية ماعدا من أصيب بفتئتهم إنهم أسوأ حالا من المشركين عباد الأصنام . فإن عباد الأصنام كانوا يشركون وقت الرخاء حتى إذا نزلت بهم الشدة وحدوه سبحانه فدعوالله مخاصين له الدين : وهؤلاء المستغيثون إذا جاءتهم الشدة هتفوا بغير الله فقالو يارسول الله : ياسيدى فلان : فهم توغلوا في الشرك حيث وحد المشركون ، فهن كانت الشدة لاتزيده إلا شركا فهو أسوأ حالا من المشركون ، وينطلقون في ترويج ذلك بما ينيء عن غباوة ظاهرة . وجم الة المشركين . وينطلقون في ترويج ذلك بما ينيء عن غباوة ظاهرة . وجم الة

المبتدعة ولع بنسبة الذنوب حقيقة إلى النبيين حماهم الله ما قالوا كاترى ذلك فى كلام ابن القيم وشيخه فاحذره.

وأخرج الأئمة الحفاظ، ابن خزيمة في صحيحه ؛ وهو عند أهل هذا الشأن قريب من صحيم مسلم في الدرجة ، والنسائي في كتابه . عمل اليوم و الليلة ، والنزمذي في جامعه . وقال حسن صحيح غريب ، يعني بالنسبة لتفرد أبي جعفر عمير بن يزيد الخطمي المدني ثم البصري، وهو ثقة نص على توثيقه النسائى وابن معين. ولذلك لاتضر الفرابة في صحته وابن ماجه ونقل تصحيحه عن أبى إسحق وأقره . والحاكم في مستدركه وقال على شرط الشيخين وأقره الذهى عن عثمان بن حنيف بالتصغير، إنهكان عند الني صلى الله عليه وسلم فجاءه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره . فقال صلى الله عليه وسلم له « إن شئت صبرت فهو خير لك ، فقال يارسول الله إنه قد شق على فقد بصرى ، وليس لى قائد فأمره صلى الله عليه وسلم أن ينطلق فيتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين ، ثم يدعو بهذا الدعاء، ولفظه عند الترمذي ؛ اللهم إنى أسألكوأت جه إليك بنبيك محمدني الرحمة يامحمد إنى أتوجه بكإلى بي في حاجتي هذه لتقضى لي ، اللمم فشفعه في ، قال عَمَان ، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا رجل كأنه لم يكن به ضرقط ، فهذا حديث صحيح أقر بصحته شيخ الابتداع في عدة من كتبه ، وهو صريح في أمره صلى الله عليهوسلم لذوى الحاجات بالتوسل به و ندائه في مغيبه في حياته و بعد وفاته صلى الله عليه وسلم .وقد فهم الصحابة منه ذلك ، فإن أمره صلى الله عليه وسلم للواحد من أمته متوجه لكل الأمة في جميع الأزمنة مالم يقم دليل على التخصيص. فكيف

حتى يصلى الداعي على النبي صلى الله عليه وسلم » . و لهذا حكم المرفوع ، لأن مثله لايقال من قبل الرأى ، بل ثبت هذا مر فوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. والحاكم وصححه عن أبي بن كعب رضى الله عنه قال « قلت يارسول الله إني أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتى ؟ قال ماشئت ، قلت الربع.قال ماشئت .وإن زدت فهو خير لك . إلى أن قال إنى أجعل لك صلاتى كامها . قال عليه الصلاة والسلام إذا تكني همك ويغفر لك ذنبك » وفي رواية لأحمد بسند جيد كما قال الحافظ المنذري « أن رجلا قال يارسول الله أرأيت إن جعلت صلائي كام عليك. قال إذا يكفيك الله تبارك و تعالى ماأهمك من أمر دنياك وآخر تك « وروى معناه الطبر اني أيضا بسند حسن . قال الحافظ المنذري . قوله « أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي ، معناه أكثر الدعاء فكم أجمل لك من دعائي صلاة عليك اه. وصح عن ابن عباس « أن الله أو حي إلى عيسي ابن مريم عليه السلام ، ياعيسي آمن بمحمد وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به . فلو لامحمد ماخلقت آدم ، ولو لاهما خلفت الجنة والنار: ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لاإله الله محمد رسول الله فسكن ، أخرجه الحاكم في المستدرك وأخرجه غيره. ومثل هذا لا يقال من قبل الرأى. وقال تعالى له صلى الله عليه وسلم (ورفعنا لك ذكرك) روى الإمام ابن جرير بسنده وغيره في تفسيرها مرفوعا إليه عليه الصلاة والسلام قال ، أتاني جبريل فقال إن ربى وربك يقول كيف رفعت ذكرك؟ قال الله أعلم ، قال إذا ذكرت ذكرت معى » فسبحان من جعل في كتابة اسم حبيبه الأعظم مضافا

ذلك الظن وحدثه بالحديث الذي سمعه وشهده ليثبت له أن حاجته إنماقضيت بتوسله به صلى الله عليه وسلم و ندائه له واستغاثته به . وأكد ذلك له بالحلف أنه ما كلم الخليفة في شأنه. ويما لاشك فيه أن يعلم هذا الرجل هذا الدعاء لأحبائه ويشيع هذه البركات التي نالته بتوسله بالني صلى الله عليه وسلم واستغاثته به بعد وفانه ، والعهد عهد الصحابة والتابعين.وتتابع أهل العلم ومن أخذعنهم على العمل به ، ولم ينقل عن أحدمن السلف والخلف قبل هذا الحراني أنه قال إن ذلك شرك بل ولا قال أحد بالكر اهة فصلا عن الحرمة. بل ذكروا أنه من السنن. ووضعره في كتب السنن، والكتب المؤلفة في عمل اليرم والليلة وغيرها.وهذه الكتب متداولة بين أهل العلم رواية ودراية . فمل يعقل أن يكون فم الشرك مأثورا عن الصحابة والتابعين، ويسكنوا عن بيان وضع تلك الأحاديت وما أشبهها من الآثار؟ وهؤلاء العلماء بفقه أصرل الدين وفروعه قد بسطوا للناس مما يخرج عن الملة من اعتقاد وعمل . فلم تر بينهم أحدا عدالتوسل بالأنبياء والصالحين بعد وفاتهم أو نداءهم على وجه الاستغاثة من قواطع الإسلام بل الذي تجده منصوصاً عنهم أن النوسل من سننالدعاء كالصلاة عليه أوله وفي أثنائه وآخره . وأن الاستغانة به من مي جبات تنزل الرحمات وسرعة قضاء الحاجات، وبسط علماء أصول الدين أولو البحث والتحقيق القول في بيانأسرار ذلك ودفع استبعاده عن القاصرين. وتجد ذلك و اضحا في كلام أساطينهم كالإمام فخر الدين الرازي. والمولى سعد الدين التفتازاني والسيد الشريف الجرجاني وغيرهم من الأفاضل قبلهم وبعدهم أفيجرز عاقل أن يروج حماة الملة وفقهاء الأمة هذا الشرك الأكبر على الناس؟

له لسانا ذاكراً وقلباشاكرا. وارزقه حبى وحب من يحبنى. وصيرأمره إلى خير ، فقال: يا رسول الله إنه كان لى أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم . أفلاآ تيك بهم ؟ قال « من أتانا استغفر نا له . ومن أصر فالله أولى به . و لا تخرقن على أحد سترا » .

فانظر \_ فقهك الله \_ في هذا الرجل ، قضى شطر ا من دهره في الشك والنفاق. وبرع في نفاقه حتى صار في أصحابه رأساً. ولما أراد الله مه السعادة ألهمه أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشكر إليه حاله. فما هو إلا أن تحركت الهمة المحمدية بالشفاعة فيه إلى ربه. فإذا الحال قد حال . و انقشعت عن الرجل الظلمات . و أشرقت في قلبه شمس اليقين . وأن الإخلاص . وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام « من أتانا استغفرنا له . ومن أصر فالله أولى به » يظهر لك جلياً أن الججيء إلى الرسول والشكوى إليه . والاستغاثة به في الملمات من أقوى الأسباب التي وضعها الله لإزالة البليات وكشف الكربات. ونيل الحاجات والفوز بسعادة الدارين. وأن من فرط في ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي قوله تعالى (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر وا الله واستغفر لهم الرسول) حيث لم يقتصر على استغفارهم . بل قيده باستغفاره عليه الصلاة والسلام لهم . أبين البيان عند أولى الأفهام أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه من القدر العلى ما جعل خير العباد موقوفا على توجهم إليه واعتنائه عليه الصلاة والسلام بشأنهم. لهم باحسان تجدهم كانوا متوسلين متبركين بماءوضوئه .ومن لم يصبه من الماء أخذ من بلل يد صاحبه و دلك به مااستطاع من بدنه . ويتبركون بريقه وبشعره وبعرقه . وكان عند خالد بن الوليدشمر ات من شعره صلى الله عليه وسلم وضعين في قلنسوة له إذا تعسر عليه النصر لبسما فلا يلبث أن يسرع إليه الفرج. وكانوا يستشفون بغسالة ماادخروه من ملابسه فيأتهم الشفاء، وهذا بحر لاساحل له فاطلبه من مظانه، وكل ذلك توجه إلى الله بما له تعلق به صلى الله عليه وسلم وهي ذوات لاأرواح فها ولا يتصور منها دعاء للمتوسل، والشفاعة، فإذا صم استنزال رحمة الله تعالى بما هو من الجمادات ، لتعلقها من قرب أو بعد بذاته الشريفة . أفلا يصح بالأولى الترسل بذاته الشريفة ، وذوات سأتر أحباء الله عز وجل؟ ذلك ما لايتوقف فيه عاقل . فضلا عن محقق فاضل. فقول العلامة السيد محمود الألوسي بمنع التوسع بالذات البحت وأنه غير معقول عند ذوى العقول - زلة ذهن أزلقه فها تمريهات تلك الشرذمة من المبتدعة . وما كان يخنى على مثله هذا . ولكن القريب من نافخ الكبير لايسلم من ضرر . وقد تعقبه عصريه العلامة الشريف محى السنن ، وقامع البدع ، الشيخ داود بن سلمان البغدادي النقشبندي المجددي الخالدي تغمده الله برحمته ـ برسالة قيمة لم تدع غبارا على هذه المسألة إلاكشفته. وهي من مطبوعات العراق. وكذلك تعقبه العلامة المحقق الشيخ إبراهيم السمنودي في كتابه سمادة الدارين المطبوع بمصر أسبغ الله علمم جميعاً شآبيب رحمته. والذهن قد يخبو والجواد قد يكبر . ومتى عرفت الحق سهل عليك أن تتجنب الباطل إن شاء الله. أخرج الدارمي في سننه في باب ما أكرم الله نبيه به بعد موته عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله التابعي الجليل قال قحط أهل المدينة قحطاً شديداً ، فشكوا إلى عائشة . فقالت انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوى إلى السماء: حتى لا يكون بينه و بين السماء سقف قال ففعلوا، فمطرنا مطراحتي نبت العشب. وسمنت الإبل. حتى تفتقت من الشحم. فسمى عام الفتق. وقولها: اجعلوا منه كوى \_ أى عا يحاذيهمن سقف الحجرة الشريفة \_ والكرى جمع كوة كقوة والمراد بها النوافذ الصغيرة . وقحط ـ من باب خضع وطرب . مبنيا للفاعل . وقد يبني المهفعول وهو قليل. فهل يقول أولئك المبتدعة في أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي هي من أعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم. وفيمن شهد هذه الواقعة من أجلاء الصحابة وأكابر التابعين إنهم قبوريون مشركون؟ وهم في هذه الواقعة إنما توسلوا بماله تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وحقق الله رجاءهم . وقبل استشفاعهم . وأي ملام على المسلمين في أن يأخذوا بالاسباب التي جعلما الله مفاتيح لخيره . وأبوابا لرحمته مع جزمهم بأن ذلك من سنن الله التي وضعها لعباده . على ما تقتضيه حكمته ؟ . و في صحيم مسلم وغيره عنه عليه الصلاة والسلام ، المؤمن القوى خيروأحب إلى الله من المؤمن الضعيف»... ثم قال « احرص على ما ينفعك و لا تعجز فإن فانك شيء - أي بعد ما بذلت الوسع فيما تقدر عليه من السنن التي وضعها الله \_ فقل قدر الله وما شاء فعل . ولا تقل لو . فإن لو تفتح عمل الشيطان » وإن من السنن الإلهية التي وضعها الله لقضاء حو أنج عباده التوسل به صلى الله عليه وسلم. والشكري اليه. والاستغاثة به وكذلك عمر رضى الله عنه الشجرة التي وقعت تحتها البيعة لقرب عهد كشير من الناس يومئذ بالجاهلية .

وفى صحيحى البخارى ومسلم عن أسماء بنت أبى بكر أنها أخرجت لهم جبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: هذه كانت عند عائشة رضى الله تعالى عنها فلما قبضت قبضها فنحن نغسلما للمرضى نستشفى بها .

وفي الجمع بين الصحيحين للحافظ الجميدي عن عبد الله بن موهب قال: أرسلني أهلى إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث باناء إليها ، فخضخضت له فشرب منه ، . . . الحديث .

وفى صحيح مسلم، وشائل الترمذى، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة، جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يأتونه بإناء إلا غمس يده الشريفة فيه . وربما كان ذلك فى الغداة الباردة، فيغمس يده فى الماء ،ولا يردهم خائبين صلى الله عليه وسلم . وهذا باب واسع جدا، ومرجعه كله إلى التوجه إلى الله ، وطلب البركة بكل ما يتعلق به، صلى الله عليه وسلم، ولم ينكره عليهم صلى الله عليه وسلم فى حياته و لاأنكره الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان بعد وفاته ، بل فعلوه بأنفسهم ، فكيف يتوقف فى التابعون لهم بإحسان بعد وفاته ، بل فعلوه بأنفسهم ، فكيف يتوقف فى ذلك منصف ؟ وكيف يقول عاقل بعد ذلك إن التوسل به بعد وفاته شرك؟ فسبحان الله ما أبعد قائل هذا عن السنة ، وأشد تعمقه فى البدعة ، حمانا فسبحان الله ما أبعد قائل هذا عن السنة ، وأشد تعمقه فى البدعة ، حمانا الله وإيا كم من ذلك بمنه .

هذا أنس بن مالك رضى الله عنه يقول يانبى الله اشفع لى يوم القيامة فيقول له عليه الصلاة والسلام (أنا فاعل إن شاء الله) الحديث وهو في سنن الترمذي وحسنه. وكذلك سألها غير أنس وهو في السنه كثير.

نعم لم يعط الله الشفاعة لما عبد من دونه و لا لمن عبد إذا كانراضيا بعبادة عابديه. أما من عبد بغير رضاه كالمسيح والملائكة فإن له الشفاعة في غير من عبده و الحاصل أن عبادا لأو ثان و غير ها يعتقدون في معبوداتهم أنهم أرباب لهم وأن لهم الشفاعة في معند الله لامحالة بمقتضى شركتهم له تعالى في الربوبية في زعمهم وأنها مقبو لة لديه سبحانه حتما: فبين الله لهم أن اعتقادهم باطل فإنه لاشفاعة إلا بإذنه و مشيئته و رضاه وهو لا يقبل شفاعة من معبود في عابده و بين سبحانه للمؤمنين أنه قد أعطى الشفاعة للانبياء وصالحي المؤمنين فيمن لتي ربه لايشرك به شيئا فالقصر في قوله تعالى و نني شفاعة جيما ) إضافي المقصود به نني شفاعة الأوثان في عابديها و نني شفاعة سائر المعبودين في عابديهم وأين هذا مما عليه المسلمون من طلب الشفاعة عن ملكم الله الشفاعة وأذن لهم فيها و لا يعتقدون في الشفعاء إلا أنهم عباد مكر مون لا أرباب بغير إذن الله يشفعون .

وأخرج البيهتي في دلائل النبرة وغيره من عدة طرق قصة إسلام سواد بن قارب رضى الله عنه وفيها أنه أنشد بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم قوله:

وأشهد أن الله لارب غيره وأنك مأمرن على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يابن الأكرمين الأطايب

فضل الله على من تعاطاه ، وقد صح لهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما يؤيد هذا الإيمان ، ويقويه وينميه ، فإن أمره عليه الصلاة والسلام للضرير بالتوسل به ، و ندائه في غيبته وإعادة ذلك كلما عرضت حاجة له ولو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام \_ يقرر للأمة جمعاءاً نه تعالى كاجعل الصلاة عليه مرة سببا لصلاة الله على المصلى عليه عشرا ، جعل عز وجل نداء الأمة له متوسلين به إلى ربه من أقوى الأسباب في قبول الدعاء ، وقضاء الحاجات ولله أن يضع ماشاء من الأسباب لما شاء من المسببات لاحجر عليه عز وجل .

فن الأسباب ماهو مادى علمه العباد بالتجارب، ومن الأسباب ماهر معنوى كشفته السنة المحمدية ووردت به النصائح النبوية ليتعاطاه العباد فيأ تهم من الله المراد. وجزى الله نبينا عن أمته خير جزاء. فما أحرصه على نفعها، و تعليمه إياها ماهو أجلب للخير وأدفع للضر، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يدع للضرير كمعادته صلى الله عليه وسلم إذا شكا إليه الشاكى ضره، بل علمه هذه الدعوة التى فيها التوسل به والنداء له صلى الله عليه وسلم وأوصى بفعلها عند الحاجات؛ ليتركها ذخيرة لامنه بعده باقية على مدى الدهور: أفيدع معهم مفتاحا للرحمة الخاصه لا يخيب من استفتح به: فضلا من الله وإحسانا. وما كان يدور بخلاعالم خبير بالسنة بصير بأسرار الشريعة أن يأتى منتسب للعلم بعد قرون فيرمى بالشرك المسلمين في أخذهم بوصايا نبهم وإرشاداته الميمونة. ويقول: إن من نادى غير الله من غائب أو ميت كان معتقداً فيه علما محيطا وقدرة شاملة مستقلة، ويزعم غائب أو ميت كان معتقداً فيه علما محيطا وقدرة شاملة مستقلة، ويزعم أنه من الناس فإن كان رأى ذلك في نومه فليعلم أنه من أضغاث

إياه ، فالقائل يانبي الله اشفني ، وياولي الله اقض ديني ، لو فرض أنأحدا قال هذا فإنما يريداشفع لى في الشفاء ، و ادع لى بقضاء الدين ، و توجه إلى الله في شأني ، فهم ماطلبوا منهم إلا ما أقدرهم الله عليه وملكم م إياه من الدعاء والتشفع ؛ فالإسناد في كلام الناس من الجاز العقلي الذي لاخطر فيه على من نطق به . كـقوله سبحانه ( سبحان الذي خلق الأزواج كاما ما تنيت الأرض) وقوله عليه الصلاة والسلام ، إن عاينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم » وهو في كلام الله ورسوله والخاصة والعامة كشير جدا ، وليس فيه محذور ، فإن صدوره من الموحدين قرينة على مرادهم ، وليس فيه شيء من سوء الأدب؛ ومن العجيب أنك تقول: أشبعني الطعام؛ وأرواني الماء؛ وشفاني الدواء الفلاني؛ وقتل السم فلانا ، الى غير ذلك ولا يجد المبتدعة في أنفسهم حرجامنك إذا قلت ذلك فإذا قلت: أخذ بيدى رسول الله أو نفعني الولى الفلاني . هاجو اعليك وما جوا وجن جنونهم ورموك بالخروج عن الملة . ولله در العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي الحنفي حيث يقى ل: إنه لامنشأ لذلك إلا بغض كامن في قلوبهم لأولياء الله فإنهم لايجدون غضاضة في نسبةالنفع للدواء والضرر للسم فإذا سمعوا نسبة ذلك إلى نبي الله أو وليه اشمأزت قلوبهم ؛ وعبست وجوههم ؛ وادعوا أنهم يحمون بذلك جناب التوحيد. والتوحيد غنى عن حمايته بهذا السلاح الذي لايسلونه إلا على الموحدين؛ ولا يصواون به إلا على خلص المقربين عياذا بالله عز وجل ».

(بيان فساد قولهم إن طلب الشفاعة من غير الله شرك) ومن تلبيسهم على المسلمين . وهو مما ينبغي ألا يأبه له العالم المحقق القلب يعرف معروفا ، ولاينكر منكرا إلا ماأشرب من هذا الهوى . (تزييف قولهم إن طلب مالايقدر عليه عادة من غير الله شرك) ومن هذه التلبيسات، قولهم إن الناس يطلبون من الأنبياء والصالحين الميتين مالايقدر عليـه إلا الله وذلك الطلب شرك : وجوابه ؛ أن هذا سوء فهم منهم لما عليه المسلمون في قدم الدهر وحديثه ، فإن الناس إنما يطلبون منهم أن يتسببوا عند ربهم في قضاء ماطلب من الله عز وجل بأن يخلقه سبحانه بسبب تشفعهم ودعائهم و توجهم ، كا رأيت في ذلك الضرير ، وكما صبح عند الدار قطني وأبي نعيم وغيرهما أن قتادة بن النعان حين أصاب السهم عينه في غزاة أحدفسالت على خده ، التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ماأصابه ويطلب منه أن ترد عينه كاكانت، فقال له: إن شئت صبرت. فقال: ياني الله إن لي امرأة أحما، وأخشى إن هى رأتى كذلك أن تقذرنى «أى تكرهني وقدر الشيء من بابعلم» فتبسم صلى الله عليه وسلم وردها إلى موضعها و تفل فها ، وقال اللهم اجعلها أحسن عينيه فعادت \_ يإذن الله \_ أحسنهما وكان إذا أصابه الرمد لايصيب عينه التي ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم أشركت حين طلبت مني مالايقدر عليه إلا الله .

وأخرج البيهق فى الدلائل أن رجلا جاء إليه عليه الصلاة والسلام فطلب منه أن يحيى له ابنته . فأحياها له \_ بإذن الله \_ حتى سمع كلامها . الحديث ولم يقل صلى الله عليه وسلم له أشركت . وهكذا كل ما طلب منه من خوارق العادات . كشفاء الداء العضال بلادواء ، وإنزال القطر من الساء حن الحاجة إليه ولاسحاب . وقلب الأعيان . و نبع الماء من الأصابع .

القلب يعرف معروفا ، ولاينكر منكرا إلا ماأشرب من هذا الهوى . (تريف قولم إن طلب مالايقدر عليه عادة من غير الله شرك) ومن هذه التلبيسات، قولهم إن الناس يطلبون من الأنبياء والصالحين الميتين مالايقدر عليه إلا الله وذلك الطلب شرك: وجوابه ؛ أن هذا شوء فهم منهم لما عليه المسلمون في قدم الدهر وحديثه ، فإن الناس إنما يطلبون منهم أن يتسببوا عند ربهم في قضاء ماطلب من الله عز وجل بأن يخلقه سبحانه بسبب تشفعهم ودعائهم و توجهم ، كما رأيت في ذلك الضرير، وكما صح عند الدار قطني وأبي نعم وغيرهما أن قتادة بن النعان حين أصاب السهم عينه في غزاة أحدفسالت على خده ، التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكرو إليه ماأصابه ويطلب منه أن ترد عينه كاكانت، فقالله: إن شنت صبرت. فقال: ياني الله إن لي امرأة أحما، وأخشى إن هى رأ تنى كذلك أن تقذرنى «أى تكرهنى وقدر الشيء من بابعلم» فتبسم صلى الله عليه وسلم وردها إلى موضعها و تفل فها ، وقال اللهم اجعلها أحسن عينيه فعادت \_ يإذن الله \_ أحسنهما وكان إذا أصابه الرمد لا يصيب عينه التي ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل له رسول الله حلى الله عليه وسلم أشركت حين طلبت منى مالايقدر عليه إلا الله .

وأخرج البيهق في الدلائل أن رجلا جاء إليه عليه الصلاة والسلام فطلب منه أن يحيي له ابنته . فأحياها له - بإذن الله - حتى سمع كلامها . الحديث ولم يقل صلى الله عليه وسلم له أشركت ، وهكذا كل ما طلب منه من خوارق العادات . كشفاء الداء العضال بلادواء ، وإنزال القطر من الساء حن الحاجة إليه و لاسحاب ، وقلب الأعيان . و نبع الماء من الأصابع .

إياه ، فالقائل ياني الله اشفى ، وياولى الله اقض ديني ، لو فرض أنأحدا قال هذا فإنما يريداشفع لى في الشفاء ، و ادع لى بقضاء الدين ، و توجه إلى الله في شأني ، فهم ماطلبوا منهم إلا ما أقدرهم الله عليه وملكم م إياه من الدعاء والتشفع ؛ فالإسناد في كلام الناس من المجاز المقلى الذي لاخطر فيه على من نطق به .كـقوله سبحانه ( سبحان الذي خلق الأزواج كامها مما تنيت الأرض) وقوله عليه الصلاة والسلام ، إن عاينت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم » وهو في كلام الله ورسوله والخاصة والعامة كشير جدا ، وليس فيه محذور ، فإن صدوره من الموحدين قرينة على مرادهم ، وليس فيه شيء من سوء الأدب؛ ومن العجيب أنك تقول: أشبعني الطعام؛ وأرواني الماء؛ وشفاني الدواء الفلاني؛ وقتل السم فلانا ، الى غير ذلك ولا يجد المبتدعة في أنفسهم حرجامنك إذا قلت ذلك فإذا قلت: أخذ بيدى رسول الله أو نفعني الولى الفلاني . هاجو اعليك وما جوا وجن جنونهم ورموك بالخروج عن الملة . ولله در العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي الحنفي حيث يقى ل: إنه لامنشأ لذلك إلا بغض كامن في قلوبهم لأولياء الله فإنهم لايجدون غضاضة في نسبةالنفع للدواء والضرر للسم فإذا سمدوا نسبة ذلك الى نبى الله أو وليه اشمأزت قلوبهم ؛ وعبست وجوههم ؛ وادعوا أنهم يحمون بذلك جناب الترحيد. والتوحيد غنى عن حمايته بهذا السلاح الذي لايسلونه إلا على الموحدين؛ ولا يصولون به إلا على خلص المقربين عياذا بالله عز وجل » .

(بيان فساد قولهم إن طلب الشفاعة من غير الله شرك) ومن تلبيسهم على المسلمين . وهو مما ينبغي ألا يأبه له العالم المحقق فضل الله على من تعاطاه ، وقد صح طم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما يؤيد هذا الإيمان ، ويقويه وينميه ، فإن أمره عليه الصلاة والسلام للضرير بالتوسل به ، وندائه في غيبته وإعادة ذلك كلما عرضت حاجة له ولو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام \_ يقرر للأمة جمعاءاً نه تعالى كاجعل الصلاة عليه مرة سببا لصلاة الله على المصلى عليه عشرا ، جعل عز وجل نداء الأمة له متوسلين به إلى ربه من أقوى الأسباب في قبول الدعاء ، وقضاء الحاجات ولله أن يضع ماشاء من الأسباب لما شاء من المسببات لاحجر عليه عز وجل .

فن الاسباب ماهو مادى علىه العباد بالتجارب، ومن الاسباب ماهو معنوى كشفته السنة المحمدية ووردت به النصائح النبوية ليتعاطاه العباد فيأتهم من الله المراد. وجزى الله نبينا عن أمته خير جزاء. فما أحرصه على نفعها، وتعليمه إياها ماهو أجلب للخير وأدفع للضر، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يدع للضرير كمعادته صلى الله عليه وسلم إذا شكا إليه الشاكى ضره، بل علمه هذه الدعوة التي فيها التوسل به والنداء له صلى الله عليه وسلم وأوصى بفعاها عند الحاجات؛ ليتركها ذخيرة لأمنه بعده باقية على مدى الدهور :أفيدع معهم مفتاحا للرحمة الخاصه لايخيب من استفتح به، فضلا من الله وإحسانا. وماكان يدور بخلاعالم خبير بالسنة بصير بأسرار الشربعة أن يأتى منتسب للعلم بعد قرون فيرى بالشرك المسلمين في أخذهم بوصايا نبهم وإرشاداته الميمونة. ويقول: إن من نادى غير الله من غائب أو ميت كان معتقداً فيه علما محيطا وقدرة شاملة مستقلة، ويزعم أنه يرى ذلك من الناس فإن كان رأى ذلك في نومه فليعلم أنه من أضغاث

هذا أنس بن مالك رضى الله عنه يقول يانبى الله اشفع لى يوم القيامة فيقول له عليه الصلاة والسلام (أنا فاعل إن شاء الله) الحديث وهو في سنن الترمذي وحسنه. وكذلك سألها غير أنس وهو في السنه كثير.

نعم لم يعط الله الشفاعة لما عبد من دونه « و لا لمن عبد إذا كانراضيا بعبادة عابديه . أما من عبد بغير رضاه كالمسيح و الملائكة فإن له الشفاعة في غير من عبده ، و الحاصل أن عبادا لأو ثان و غير ها يعتقدون في معبوداتهم أنهم أرباب لهم و أن لهم الشفاعة فيهم عند الله لا مقتضى شركتهم له تعالى في الربوبية في زعمهم و أنها مقبو لة لديه سبحانه حتما : فبين الله لهم أن اعتقادهم باطل . فإنه لا شفاعة إلا بإذنه و مشيئته و رضاه . و هو لا يقبل شفاعة من معبود في عابده . و بين سبحانه للمؤمنين أنه قد أعطى الشفاعة للانبياء وصالحى المؤمنين فيمن لتى ربه لايشرك به شيئا . فالقصر في قوله تعالى و نفي شفاعة جميعا ) إضافي . المقصى د به نفي شفاعة الأو ثان في عابد ما و نبي شفاعة من ملكم ما الله الشفاعة و أذن لهم فيما و لا يعتقدون في طلب الشفاعة عن ملكم مون لا أرباب بغير إذن الله يشفعون .

وأخرج البيهتي في دلائل النبرة وغيره من عدة طرق قصة إسلام سواد بن قارب رضى الله عنه وفيها أنه أنشد بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم قوله:

وأشهد أن الله لارب غيره وأنك مأمرن على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يابن الأكرمين الأطايب

عمر رضى الله عنه الشجرة التي وقعت تحتها البيعة لقرب عهد كشير من الناس يومئذ بالجاهلية .

وفى صحيحى البخارى ومسلم عن أسماء بنت أبى بكر أنها أخرجت لهم جبة لرسول الله صلى الله عليه و سلم وقالت: هذه كانت عند عائشة رضى الله تعالى عنها فلما قبضت قبضها فنحن نغسلما للمرضى نستشفى بها.

وفي الجمع بين الصحيحين للحافظ الحميدي عن عبد الله بن موهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فسكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث باناء إليها ، فخضخضت له فشرب منه ، ... الحديث .

وفى صحيح مسلم، وشائل الترمذى، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة، جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يأتونه بإناء إلا غمس يده الشريفة فيه . وربما كان ذلك فى الغداة الباردة، فيغمس يده فى الماء ، ولا يردهم خائبين صلى الله عليه وسلم . وهذا باب واسع جدا، ومرجعه كله إلى التوجه إلى الله ، وطلب البركة بكل ما يتعلق به، صلى الله عليه وسلم، ولم ينكره عليهم صلى الله عليه وسلم فى حياته و لاأنكره الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان بعد وفاته ، بل فعلوه بأ نفسهم ، فكيف يتوقف فى التابعون لهم بإحسان بعد وفاته ، بل فعلوه بأ نفسهم ، فكيف يتوقف فى ذلك منصف ؟ وكيف يقول عاقل بعد ذلك إن التوسل به بعد وفاته شرك؟ فسيحان الله ما أبعد قائل هذا عن السنة ، وأشد تعمقه فى البدعة ، حمانا الله وإيا كم من ذلك بمنه .

أخرج الدارمي في سننه في باب ما أكرم الله نبيه به بعد موته عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله التابعي الجليل قال قحط أهل المدينة قحطاً شديداً ، فشكوا إلى عائشة . فقالت انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوى إلى السماء: حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف قال ففعلوا، فمطرنا مطراحتي نبت العشب. وسمنت الإبل. حتى تفتقت من الشحم. فسمى عام الفتق. وقولها: اجعلوا منه كوى ـ أى ما يحاذيهمن سقف الحجرة الشريفة \_ والـكى جمع كوة كقوة والمراد بها النوافذ الصغيرة . وقحط ـ من باب خضع وطرب . مبنيا للفاعل . وقد يبني الله فعول وهو قليل. فهل يقول أولئك المبتدعة في أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي هي من أعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم. وفيمن شهد هذه الواقعة من أجلاء الصحابة وأكابر التابعين إنهم قبوريون مشركون؟ وهم في هذه الواقعة إنما توسلوا بماله تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وحقق الله رجاءهم . وقبل استشفاعهم . وأي ملام على المسلمين في أن يأخذوا بالأسباب التي جعلما الله مفاتيح لخيره . وأبوابا لرحمته مع جزمهم بأن ذلك من سنن الله التي وضعها لعباده . على ما تقتضيه حكمته ؟ . و في صحيم مسلم وغيره عنه عليه الصلاة والسلام ، المؤمن القوى خيروأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » . . . ثم قال « احرص على ما ينفعك و لا تعجز فإن فانك شيء - أي بعد ما بذلت الوسع فيما تقدر عليه من السنن التي وضعما الله \_ فقل قدر الله وما شاء فعل . ولا تقل لو . فإن لو تفتح عمل الشيطان » وإن من السنن الإلهية التي وضعما الله لقضاء حو اتم عباده التوسل به صلى الله عليه وسلم . والشكرى اليه . والاستغاثة به وكذلك لهم باحسان تجدهم كانوا متوسلين متبركين بماءوضوئه .ومن لم يصبه من الماء أخذ من بلل يد صاحبه و دلك به مااستطاع من بدنه . ويتبركون بريقه وبشعره وبعرقه . وكان عند خالد بن الوليدشمر ات من شعره صلى الله عليه وسلم وضعين في قلنسوة له إذا تعسر عليه النصر لبسما فلا يلبث أن يسرع إليه الفرج. وكانوا يستشفون بغسالة ماادخروه من ملابسه فيأتيهم الشفاء، وهذا بحر لاساحل له فاطلبه من مظانه، وكل ذلك توجه إلى الله بما له تعلق به صلى الله عليه وسلم وهي ذوات لاأرواح فها ولا يتصور منها دعاء للمتوسل، والشفاعة، فإذا صح استنزال رحمة الله تعالى بما هو من الجمادات ، لتعلقها من قرب أو بعد بذاته الشريفة . أفلا يصبح بالأولى التوسل بذاته الشريفة، وذوات سائر أحباء الله عز وجل؟ ذلك مما لايتوقف فيه عاقل. فضلا عن محقق فاضل. فقول العلامة السيد محمود الألوسي بمنع التوسع بالذات البحت وأنه غير معقول عند ذوى العقول - زلة ذهن أزلقه فها تمريهات تلك الشرذمة من المبتدعة . وما كان يخنى على مثله هذا . ولكن القريب من نافخ الكبير لايسلم من ضرر . وقد تعقبه عصريه العلامة الشريف محيى السنن ، وقامع البدع ، الشيخ داود بن سلمان البغدادي النقشبندي المجددي الخالدي تغمده الله برحمته \_ برسالة قيمة لم تدع غبارا على هذه المسألة إلاكشفته. وهي من مطبوعات العراق. وكذلك تعقبه العلامة المحقق الشيخ إبراهيم السمنودي في كتابه سمادة الدارين المطبوع عصر أسبغ الله علمم جميعاً شآبيب رحمته. والذهن قد يخبو والجواد قد يكبى . ومتى عرفت الحق سهل عليك أن تتجنب الباطل إن شاء الله. له لسانا ذاكراً وقلباشاكرا. وارزقه حبى و حب من يحبى. وصيرأمره إلى خير ، فقال: يا رسول الله إنه كان لى أصحاب من المنافقين وكنت وأسا فيهم . أفلاآ تيك بهم ؟ قال « من أتانا استغفرنا له . ومن أصر فالله أولى به . و لا تخرقن على أحد سترا » .

فانظر \_ فقهك الله \_ في هذا الرجل ، قضى شطر ا من دهره في الشك والنفاق. وبرع في نفاقه حتى صار في أصحابه رأساً. ولما أراد الله مه السعادة ألهمه أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشكر إليه حاله. فما هو إلا أن تحركت الهمة المحمدية بالشفاعة فيه إلى ربه. فإذا الحال قد حال . وانقشعت عن الرجل الظلمات . وأشرقت في قلبه شمس اليقين . وأن الإخلاص . وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام « من أتانا استغفرنا له . ومن أصر فالله أولى به » يظهر لك جلياً أن المجيء إلى الرسول والشكروي إليه . والاستغاثة به في الملمات من أقوى الأسماب التي وضعها الله لإزالة البليات وكشف الكربات. ونيل الحاجات والفوز بسعادة الدارين. وأن من فرط في ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي قوله تعالى (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر وا الله واستغفر لهم الرسول) حيث لم يقتصر على استغفاره . بل قيده باستغفاره عليه الصلاة والسلام لهم . أبين البيان عند أولى الأفهام أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه من القدر العلى ما جعل خير العباد مو قرفا على توجهم إليه واعتنائه عليه الصلاة والسلام بشأنهم.

ذلك الظن وحدثه بالحديث الذي سمعه وشهده ليثبت له أن حاجته إنماقضيت بتوسله به صلى الله عليه وسلم و ندائه له واستغاثته به . وأكد ذلك له بالحلف أنه ماكام الخليفة في شأنه. وبما لاشك فيه أن يعلم هذا الرجل هذا الدعاء لأحبائه ويشيع هذه البركات التي نالته بتوسله بالني صلى الله عليه وسلم واستغاثته به بعد وفانه ، والعهد عهد الصحابة والتابعين.وتتابع أهل العلم ومن أخذعنهم على العمل به ، ولم ينقل عن أحدمن السلف والخلف قبل هذا الحراني أنه قال إن ذلك شرك بل ولا قال أحد بالكر اهة فضلا عن الحرمة . بل ذكروا أنه من السنن . ووضعوه في كتب السنن ، والكتب المؤلفة في عمل اليرم والليلة وغيرها.وهذه الكتب متداولة بين أهل العلم رواية ودراية . فهل يعقل أن يكون فهـــا الشرك مأثورا عن الصحابة والتابعين، ويسكم أعن بيان وضع تلك الأحاديت وما أشبهها من الآثار؟ وهؤ لاء العلماء بفقه أصرل الدين وفروعه قد بسطوا للناس مما يخرج عن الملة من اعتقاد وعمل . فلم تر بينهم أحدا عدالتوسل بالأنبياء والصالحين بعد وفاتهم أو نداءهم على وجه الاستغاثة من قواطع الإسلام بل الذي تجده منصوصاً عنهمأن النوسل من سننالدعاء كالصلاة عليهأوله وفي أثنائه وآخره . وأن الاستغانة به من مي جبات تنزل الرحمات وسرعة قضاء الحاجات، وبسط علماء أصول الدين أولو البحث والتحقيق القول في بيانأسرار ذلك ودفع استبعاده عن القاصرين. وتجد ذلك و اضحا في كلام أساطينهم كالإمام فخر الدين الرازي . و المولى سعد الدين التفتازاني والسيد الشريف الجرجاني وغيرهم من الأفاضل قبلهم وبعدهم أفيجيز عاقل أن يروج حماة الملة وفقهاء الأمة هذا الشرك الأكبر على الناس؟

حتى يصلى الداعي على النبي صلى الله عليه و سلم » . و لهذا حكم المرفوع ، لأن مثله لايقال من قبل الرأى ، بل ثبت هذا مر فوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. والحاكم وصححه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال « قلت يارسول الله إني أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتى ؟ قال ماشئت ، قلت الربع . قال ماشئت . وإن زدت فهو خير لك. إلى أن قال إنى أجعل لك صلاتى كامها . قال عليه الصلاة والسلام إذا تكني همك ويغفر لك ذنبك » وفي رواية لأحمد بسند جد كما قال الحافظ المنذري « أن رجلا قال يارسول الله أرأيت إن جعلت صلائى كاما عليك. قال إذا يكفيك الله تبارك و تعالى ماأهمك من أمر دنياك وآخر تك « وروى معناه الطبر اني أيضا بسند حسن . قال الحافظ المنذري . قوله « أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي ، معناه أكثر الدعاء فكم أجمل لك من دعائي صلاة عليك اه. وصح عن ابن عباس « أن الله أو حي إلى عيسي ابن مريم عليه السلام ، ياعيسي آمن بمحمد وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به . فلو لامحمد ماخلقت آدم ، ولو لاهما خلفت الجنة والنار: ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكمتبت عليه لاإله الله محمد رسول الله فسكن ، أخرجه الحاكم في المستدرك وأخرجه غيره. ومثل هذا لا يقال من قبل الرأى. وقال تعالى له صلى الله عليه وسلم (ورفعنا لك ذكرك) روى الإمام ابن جرير بسنده وغيره في تفسيرها مرفوعا إليه عليه الصلاة والسلام قال ، أتاني جبريل فقال إن ربى وربك يقول كيف رفعت ذكرك؟ قال الله أعلم ؛ قال إذا ذكرت ذكرت معى » فسبحان من جعل في كتابة اسم حبيبه الأعظم مضافا المبتدعة ولع بنسبة الذنوب حقيقة إلى النبيين حماهم الله مما قالوا كما ترى ذلك فى كلام ابن القيم وشيخه فاحذره.

وأخرج الأئمة الحفاظ، ابن خريمة في صحيحه ؛ وهو عند أهل هذا الشأن قريب من صحيم مسلم في الدرجة ، والنسائي في كتابه . عمل اليوم و الليلة ، والترمذي في جامعه . وقال حسن صحيح غريب ، يعني بالنسبة لتفرد أبي جعفر عمير بن يزيد الخطمي المدني ثم البصري، وهو ثقة نص على توثيقه النسائي وابن معين. ولذلك لاتضر الفرابة في صحته وابن ماجه و نقل تصحيحه عن أبي إسحق وأقره . والحاكم في مستدركه وقال على شرط الشيخين وأقره الذهى عن عثمان بن حنيف بالتصغير، إنه كان عند الني صلى الله عليه وسلم فجاءه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره. فقال صلى الله عليه وسلم له « إن شئت صبرت فهو خير لك ، فقال يارسول الله إنه قد شق على فقد بصرى ، وليس لى قائد فأمره صلى الله عليه وسلم أن ينطلق فيتوضأ ويحسن الوضوء ويصلى ركعتين ، ثم يدعو بهذا الدعاء، ولفظه عند الترمذي ؛ اللهم إنى أسألكوأترجه إليك بنبيك محمدني الرحمة يامحمد إنى أتوجه بكإلى ربى في حاجتي هذه لتقضى لي ، اللهم فشفعه في ، قال عَثَمَان ، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا رجل كأنه لم يكن به ضرقط ، فهذا حديث صحيم أقر بصحته شيخ الابتداع في عدة من كتبه ، وهو صريح في أمره صلى الله عليهوسلم لذوى الحاجات بالتوسل به و ندائه في مغيبه في حياته و بعد وفاته صلى الله عليه وسلم .وقد فهم الصحابة منه ذلك ، فإن أمره صلى الله عليه وسلم للواحد من أمته متوجه لكل الأمة في جميع الأزمنة مالم يقم دليل على التخصيص. فكيف هذا ومن أصدق الشهود على جمالة أو لئك المبتدعة قوطم للمستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بواحد من كمل أتباعه: إن الله أقرب إليك ممن تستغيث به، فيحسبه الجاهل من أمثاله أنه أقام حجة، وسلك في الحق محجة، ومادرى هذا و لا ذاك أن العبرة في قبول الدعاء إنما هي بأقربية الداعي، ولا يكفي فيه أن يكون المدعو أقرب وإلا فالله عز وجل أقرب إلى كل نفس من نفسها، وقدقال تعالى (إنما يتقبل الله من المتقين) وقال سبحانه (ومادعاء المكافرين إلا في ضلال) وقال ملا تسكم العذاب فوال سبحانه (ومادعاء المكافرين إلا في ضلال) وقال من العذاب: (فادعوا ومادعاء المكافرين إلا في ضلال) وها أنت ذا ترى النبيين حين يستغيث بهم الناس يوم الشدة المكبرى لا يقولون للمستغيثين والمستشفعين بهم إن الله أقرب إليكم منا وإنما يعتذرون بأنهم ليسوا أهلا لهذه الشفاعة ، فإنها سيد الشفاعات ، فلا يأتها إلا سيد الشفاعة ، ولا يقولون لهم إن كم أشركم حيث طلبتم الشفاعة من غير الله والشفاعة لا تطلب إلا من الله .

ويلتحق بهذه الجهالة من هذا الرجل وشيعته. قوطم في المتوسلين والمستغيثين وقت الشدة بسيد المرسلين والأنبياء والصالحين عليه وعليهم جميعاً الصلاة والسلام وهم جميع الأمة المحمدية ماعدا من أصيب بفتنتهم إنهم أسوأ حالا من المشركين عباد الأصنام . فإن عباد الأصنام كانوا يشركون وقت الرخاء حتى إذا نزلت بهم الشدة وحدوه سبحانه فدعواالله مخلصين له الدين : وهؤلاء المستغيثون إذا جاءتهم الشدة هتفوا بغير الله فقالو يارسول الله : ياسيدى فلان : فهم توغلوا في الشرك حيث وحد المشركون ، فمن كانت الشدة لا تزيده إلا شركا فهو أسوأ حالا من المشركين ، وينطلقون في رويج ذلك بما ينيء عن غباوة ظاهرة . وجمالة المشركين ، وينطلقون في ترويج ذلك بما ينيء عن غباوة ظاهرة . وجمالة

الذين من قبلى فإنك أرحم الراحمين » ولهذا الحديث طرق ، منهاعن ابن عباس عند أبى نعيم في المعرفة ، والديلمي في مسندالفر دوس بإسناد حسن كا قاله الحافظ السيوطي ، فني هذا الحديث الثابت توسله عليه الصلاة والسلام إلى ربه بذاته التي هي أرفع الذوات قدرا ، وبإخوانه من النبيين وجلهم مي تي عليهم جميعا الصلاة والسلام ، فانظر أيها المؤمن التي بأيهما تقتدي ، أبرسول الله صلى الله عليه وسلم في توسله بالانبياء أحياء كانوا أو أمواتا ؟ أم هؤلاء المبتدعة الغالين في بدعتهم في منعهم التوسل بمن مات من الانبياء والصالحين وعدهم ذلك غير مشروع أو شركا ؟

وأخرج البهقي في دلائل النبوة . وقد النزم ألا يذكر في هذا الكتاب حديثًا موضوعًا، والطبر أني في معجمه الصغير، والحاكم في المستدرك، و اللفظ للطبر انى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لما أذنب آدم عليه السلام الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى العرش فقال أسألك بحق محمد إلاغفرت لي ، فأوحى الله إليه، ومن محمد؟ فقال تبارك اسمك. لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب لاإله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدراً من جملت اسمه مع اسمك ، فأوحى الله عز وجل إليه (يا آدم . إنه آخر النبين من ذريتك ، وإن أمته آخر الأمم من ذريتك، ولو لاه يا آدم ما خلقتك) وفي رواية غير الطبراني (وإذ تشفعت إلى به فقد غفرت اك) قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث. وهو حديث صحيح الإسناد! وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب اه. وعبد الرحمن بن زيد لم يتهمه أحد بالكذب والأبوضع الأحاديث. ومن

صلى الله عليه وسلم، وطلب الشفاعة منه مما استفاض في كلام العلماء، وشعر الشعراء طبقة بعد طبقة ، لاينكر وأحد عن يعتد بإنكار ومن أهل العلم. وقد ألف كشير من أكابر العلماء كتباً قيمة في الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم وفوائدها ، وآثارها . ومن فعلما من الأكابر المقتدي بهم في الدين ، ككمتاب «مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام» لأبي عبدالله بن النعمان المالكي الفاسي . وكتاب شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق للعلامة التق شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في هذه المائة وخادم سنته ، والذاب عنها «يوسف بن إسماعيل النبهاني» المتوفى في رمضان سنة خمسين و ثلثهائة وألف ، عن خمس و ثمانين سنة . وقد جمع فيه خلاصة شافية كاقية من كتب من تقدمه أعلى الله في الفراديس مسكنه. وفي كتأب المراهب اللدنية للإمام الحافظ الحجة شماب الدين أحمد القسطلاني صاحب إرشاد السارى فى شرح صحيم البخارى . فى الفصل الثانى من المقصد العاشر مالفظه « وأما التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته في البرزخ فهو أكثر من أن يحمى أو يدرك باستقصاء » وفي كتاب مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام للشيخ أبي عبدالله بن النعمان طرف من ذلك. و لقد كان حصل لي داء أعيا دواؤه الأطباء. وأقمت به سنين فاستغثت به صلى الله عليه وسلم ليلة الثامن والعشرين من جمادي الأولى سنة ثلاث وتسعين و ثما تمائة بمكة زادها الله شرفا ، ومن على بالعو داليها في عافية بلامحنة . فبينما أنا نائم . إذجاء رجل معه قرطاس يكتب فيه « هذا دو اءداءاً حمد القسطلاني من الحضرة الشريفة بعد الإذن الشريف، ثم استيقظت فلم أجد بي والله شيئًا مما كنت أجده

من قبيل الإسنادالجازى و توحيده قرينة على إرادة هذا الجاز، فقد أجمع علماء العربية ، على أنه لايشترط أن تكون قرينة المجاز لفظية وصرحوا بكفاية القرينة الحالية ، ومثلوا لذلك بقول الموحد: أنبت الربيع البقل ، وذكروا أنصدوره منه قرينة ما نعة عن إرادة الإسناد الحقيق ، و رناقشت أجهل الجاهلين و الجاهلات القائلين يا نبى الله أو يا ولى الله اقض حاجى ، لعلمت من جوابهم لك على البديهة ، أنهم إنما يريدون بذلك هذا الإسناد المجازى ، وان لم يعرف السمية والله الفن الاصطلاحى ، فهم انما يطلبون منه الشفاعة و الدعاء و التسبب بأى نح عما أعطاه الله من أنحاء التسبب ، مع اعتقادهم الجازم أن ذلك راجع الى محض تفضله ومشيئته عز وجل معطى لما منع وأنه الرب المستحق للعبادة وحده لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع

ومن الظاهر المكشوف أن التوسل الى الله بأحبائه لا يكون عبادة للوسيلة ولا إشراكا لها مع المتوسل اليه عز وجل فى تأثير ولا فى صفة من صفاته الخاصة به سبحانه . وإنما هو عبادة له عز وجل وحده . فإنه هى الشارع له والآمر به ، وكيف يكون شركا أو فيه شائبة شرك ، وهو من سنن الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من العلماء العاملين والأولياء المقربين . وقد علمه لأمتهسيد المرسلين . وفعله هو وأتباعهمن كمل المقتدين وسيتضح لك ذلك بما نتلو عليك من الأدلة . فاستمع ثبتنا الله وإياك على المدى وجنبنا جميعاً مضلات الهوى .

(أدلة ما عليه المسلمون من التوسل و الاستغاثة بالأنبياء والصالحين) قال تعالى (يأيها الذين آمن اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة) والوسيلة

الخصائص، لاسيما العالية منها. اتسع قلبه للإيمان بذلك، فكيف بروح الأرواح: ونور الأنوار، نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ولابن القيم نفسه في كمتاب الروح له من عجائب تصرف الأرواح بعد الموت مافيه أكبر رد على هؤلاء المنكرين والمفكرين وتبصرة للموفقين ، فمن ذلك قوله في المسألة الخامسة عشر في بيان مستقر الأرواح بين الموت والبعث في الصفحة السابعة والعشرين بعد المائة ، فصل ، وعا ينبغي أن يعلم أن ما ذكرناه من شأن الروح يختلف بحسب حال الأرواح من القوة والضعف والكبر والصغر. فللروح العظيمة الكبيرة من ذلك ما ليس لمن هو دونها . وأنت ترى أحكام الأرواح في الدنيا كيف تتفاوت أعظم تفاوت بحسب تفاوت الأرواحفى كيفياتها وقراها وإبطائها وإسراعها والمعاونة لها فللروح المطلقة منأسر البدن وعلاتقه وعوائقه من التصرف والقوة والنفاذ والهمة وسرعة الصعود إلى الله والتعلق باللهما ليسللروح المهينة المحبوسة في علائق البدن وعوائقه . فإذا كان هذا وهي محبوسة في بدنها ، فكيف إذا تجردت وفارقته واجتمعت فها قواها وكانت في أصل شأنهاروحا علية زكية كبيرة ذات همة عالية؟ فهذه لها بعد مفارقة البدن شأن آخر وفعل آخر ؛ وقد تواترت الرؤيا من أصناف بني آدم على فعل الأرواح بعد موتها مالا تقدر على مثله حال اتصالها بالبدن من هزيمة الجيوش الكشيرة بالواحدو الاثنين؛ والعدد القليل؛ ونحوذلك؛ وكمقدر تى الني صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أبو بكر وعمر في النوم قد هزمت أرواحهم عساكر الكفروالظلم. فإذا بجيوشهم مغلوبة مكسورة ؛ مع كثرة عددهم وعددهم؛ وضعف المؤمنين وقلتهم اله بحروفه. وقال في موضع آخر بعد

ما ذكر عدة مراء حصل فيها من الأرواح للرائين أمور، وهذه المرائى كشيرة جدا لا يحصيها إلا الله قد تواطأت على هذا المدى . وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم «أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها فى العشر الأواخر . يعنى ليلة القدر . فإذا تواطأت رؤيا المؤمنين على شيء كان كتواطى و وايتهم له . وكتراطى و أيهم على استحسانه و استقباحه و مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله قبيم . اه المسلمون حسنا فهو عند الله قبيم . اه بعناه . والحديث الذي ذكره من قوله صلى الله عليه وسلم «أرى رؤياكم » الخصي عبد الله بن مسعود ، وروى رفعه . وقد مسن ، هو أثر موقوف على عبد الله بن مسعود ، وروى رفعه . وقد امتلاكتابه هذا بحق كشير . لكن الرجل كما قال شيخ الإسلام التق في شيخه حين رأى منهاجه بعد ما أثنى عليه :

الكنه خلط الحق المبين بما يشوبه كدر في صفو مشربه وهكذا كان هذا الرجل كأستاذه بينها تراه ينظم الدر إذا بك تراه قد خلط به الخرز الزائف الملون بلونه في معظم مصنفاته حتى هذا الكتاب فينها تراه روحانيايت كلم في الأرواح بالمعاني العالية ، إذا بك تراه ماديا بحسما يرمى أهل الحق من العلماء سلفا و خلفا بأنهم معطلون ويريد بالتعطيل اعتقاد تنزه الحق عن الجمة و المكان ولو ازمهما ، وقد ختم هذا الكتاب بما يحسبه أنه يروج بضاعة شيخه ، وقد مر بك في الفصول السابقة ما يكني الموفق في إزالة أمثال هذه التلبيسات إن شاء الله فارجع إليه إن شئت ، ولو كان طلب الشفاعة أو الاستغاثة أو التوسل به عليه الصلاة و السلام ولو كان طلب الشفاعة أو الاستغاثة أو التوسل به عليه الصلاة و السلام

شركا وكفرا - كما توهمه هذه الشر ذمة - لما جاز فى حال من الأحول، لا فى الحياة الدنيا، ولا فى الحياة الأخرى، لا يوم القيامة. ولا قبلها، فإن الشرك ممقوت عند الله فى كل حال، حتى إن أهله فى بعض مواطن القيامة ينكرون حصوله منهم فى دار الدنيا، كما حكى الله عنهم فى قوله: (ثم لم تدكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم) وإذا دخلوا النار قالوا (ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا و نكون من المؤمنين) ولا يجيبهم الله إلى طلبهم لما عله عن وجل منهم أنهم لوردوا لعادوا لما نهوا عنه من الإشراك والكفر.

فإذا ثبت التوسل به صلى الله عليه وسلم ، والشكرى إليه والاستغائة به فى الملمات ، وطلب الشفاعة منه فى حياته الدنيا ، دل ذلك على جوازه مطلقا ، وعلى أنه لاكفر فيه ولا إشراك به ، فإن ما هو كفر وشرك لا يختلف باختلاف الأزمان ولا الشرائع ولا الاحوال ، فلو لم يكن إلا هذا الدليل لكن حجة ، لا تقبل من المنصف طعنا ، فكسيف وقد قامت البراهين الساطعة من الكتاب والسنة ، وإجماع فقهاء الامة على أن طلب الشفاعة منه ، والاستغاثة به ، والتوسل به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته من الجائز غير الممنوع ، بل من الحسن المشروع .

وما دون هذا القدر من البيان يكنى السعيد الموفق إن شاء الله تعالى ـ وأما الحجروم المخذول عياذا بالله عز وجل صريع الهوى، أسير التعصب فلا يكنفيه ما فوق هذا القدر بأضعاف ولا الاسفار الكبار (ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور).

( ذكر بعض ماورد من الا حاديث الثابتة ، والآثار الصحيحة في استغاثة الناس به صلى الله عليه وسلم ، في حياته و بعد وفاته ) ولنتبرك بذكر شيء من فعل الصحابة الكرام معه صلى الله عليه وسلم إذا دهمتهم الخطوب وعرتهم الملمات و نزل بهم مالا يطيقون - من فزعهم إليه . وشكو اهم واستغاثتهم واستشفاعهم به . فعند ذكر الصالحين تنزل الرحمات . ومن أصلح من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أخرج البخارى وغيره عن أبي هريرة أنه شكا إليه صلى الله عليه وسلم النسيان البخارى وغيره عن أبي هريرة أنه شكا إليه صلى الله عليه وسلم النسيان عنه : يارسيل الله إنى أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه فأحب أن لا أنسى . فقال صلى الله عليه وسلم « ابسط رداءك ، فبسطه فقذف بيده الشريفة من المواء في الرداء ثم قال ضمه ، فضمه قال أبو هريرة فما نسيت شيئا بعد »

فها هو أبو هريرة يطلب منه عليه الصلاة والسلام عدم نسيان شيء وهو مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فلم يذكر عليه ، ولم يرمه بشرك لما يعلم كل أحد من أن الموحد إذا طلب ذلك من ذوى الجاه عند الله فلا يريد منهم أن يخلقوا شيئا . ولا هو معتقد فيهم شيئا من ذلك . وإنما يريد أن يتسببوا له بما أقدرهم الله عليه من دعاء ، وماشاء الله من تصرف وها أنت ذا ترى أنه عليه اصلاة والسلام أجابه إلى طلبه ، ولم يرو أنه دعا له في هذه القصة ، وإنما غرف من الهراء فأ لقاه في الرداء ، وأمره فضمه إلى صدره . فجعل الله ذلك سببا بفضله لقضاء حاجة أبى هريرة . وكذلك لم يقل له عليه الصلاة والسلام : مالك تسألي والله أقرب إليك من؟ لماهو ظاهر عند كل أحد أن المعول عليه في قضاء الحوائج عمن بيده مقاليد ظاهر عند كل أحد أن المعول عليه في قضاء الحوائج عمن بيده مقاليد

الأمور، إنما هو أقربية الطالب منه عز وجل. وكمال قبوله لديه، ورفعة مكانته عنده.

وهكذا ينبغى أن تفهم فيما سنسوق إليك من الاحاديث الشريفة والآثار فكله من هذا القبيل، فلا نطول عليك بإعادة لفت نظرك إليه: وصح عند البخارى وغيره أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله إنى أصرع وإنى أتكشف، فقال صلى الله عليه إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، فقالت أصبر ولكن ادع الله ألا أتكشف، فدعا الله لها بذلك فكانت بعدذلك أصبر ولكن ادع الله ألا أتكشف، وأخرج الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب إذا صرعت لاتتكشف، وأخرج الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب بسنده عن طاوس قال «كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالمجانين فيضرب صدر أحدهم فيبرأ».

وصح عند البخارى وغيره عن عائشة رضى لله عنها، أنهم لما قدموا المدينة كانت أوباً أرض الله، فكثرت فيهم الحي فشكر ا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصحح او انقل حماها إلى مهيعة وهى الجحفة وأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى منامه امر أة سى داء ثائرة الرأس أخرجت من المدينة إلى الموضع وسلم فى منامه امر أة سى داء ثائرة الرأس أخرجت من المدينة إلى الموضع الذى سماه فى دعائه، قال فأولت أنه وباء المدينة نقل إليها « وترجم الإمام البخارى على هذه الرؤيا الشريفة فى كتاب التعبير فقال (باب إذا رأى أنه المخارى على هذه الرؤيا الشريفة فى كتاب التعبير فقال (باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة وأسكنه موضعا آخر). والكورة بضم السكاف وبالراء المهملة الناحية والبلد، فانظر إلى البخارى كيف نسب إخراج وبالراء المهملة الناحية والبلد، فانظر إلى البخارى كيف نسب إخراج الحي من المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أنه تسبب فيه بدعائه

فالإسناد من المجاز العقلى وهو ما يقصده الناس بأمنال هذا . واستفاض في صحاح السنة مجى الناس إليه صلى الله عليه وسلم بمرضاهم ليزيل أمراضهم عنهم بإذن الله ، فلا يرد أحدا خائبا ، بل يعطف عليهم بما آتاه الله من حير فرة يدع و يمسح على العلة فإذا الشفاء ، ومن أخرى يأمر بصب ما وضوئه على العليل فيعود بإذن الله صحيحا ، ومن يؤتى إليه صلى الله عليه وسلم بالأرمد يقاد فلا يرده . بل يتفل في عينيه فإذا العافية قد انبثت في العينين مع ريقه الشريف صلى الله عليه وسلم في الحال ، وذلك كشير جدا تراه في كتب الحديث من الجوامع والسنن وغيرها ، وكتب السير المروية بصحاح الأسانيد .

وروى الشيخان وغيرهما من طرق واللفظ للبخارى عن أنس رضى الله عنه قال « بينها النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من باب المسجد فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم قائما ، فنادى يارسول الله هلكمت الأموال ، وانقطعت السبل ، فادع الله أن يغيثنا ، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أغثنا ثلاثا . قال أنس ولا والله ما نرى فى السهاء من سحاب فمطرنا يومنا هذا والذى يليه إلى الجمعة الأخرى ، فجاء ذلك الرجل أو غيره وقال يارسول الله تهدمت البيوت و تقطعت السبل وهلكت المواشى، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حو اليناو لاعلنا وجعل يشير بيده . فلايشير إلى ناحية إلا انجاب عنها السحاب ، و خرجنا عشى فى الشمس وجعلت تمطر حول المدينة ولا تمطر بالمدينة قطرة » فنظرت إلى المدينة وإنها لمثل الإكليل .

وأخرج البخارى عن عبد الله بن مسعودأن قريشاً أبطأ واعن الإسلام

قدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكر ا فيها ، فأكاوا الميتة والعظام . فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم ، وإن قومك هلكرا ، فادع الله تعالى ، فدعار سول الله صلى الله عليه و سلم فسقوا الغيث ، قأطبقت عليهم سبعا و شكا الناس كثرة المطر .

قال: اللهم حوالينا و لا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا والناس حولهم، قال الحافظ فى الفتسح: «والظاهر أن ذلك كان بمكة وفصلى الله و سلم عليه، ماأ و سعمكارمه، أبى كرمه الذى لا يلحق و لا يحد، أن يرد أعداءه خائبين. و شفع إلى ربه فى زوال الكرب عنهم، عسى أن يرجعوا تائبين، وقد حقق الله رجاءه فصار أكثرهم مسلمين، والحمد لله رب العالمين. وأخرج أيضا عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال « ربما ذكرت قرل الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه و سلم يستسق على المنبر، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، يريد بالشاعر أبا طالب فى قوله:

وأبيض يستسقى الفمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده فى نعمة وفواضل ويروى و تواصل ، والثمال ككمتاب الملجأ . وأخرج البيهقى فى دلائل النبوة بسند ليس فيه متهم با رضع عن أنس بن مالك أن أعر ابيا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله أتيناك وما لنا بعير ينط ولا صبى يغط ثم أنشد :

أتيناك والعذراء يدمى لبانها وقد شغلت أم الصبى عن الطفل وألقى بكفيه الفتى استكانة من الجوع ضعفا ما يمر ولا يحلى ولاشى و يما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامى و العلم ز الفسل

وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل , فقام يجر رداءه حتى صعد المنبر فرفع يديه فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثًا مريعًا غدقًا ، طبقًا ، نافعاً غير ضار، عاجلاغير رائث ، تملُّ به الضرع وتنبت به الزرع وتحى به الأرض بعد موتها . قال : فما رد الني صلى الله عليه وسلم يديه حتى ألقت السهاء بأرواقها . وجاء الناس يضجون الغرق الغرق. فقال صلى الله عليه وسلم: حوالينا و لاعلينا ، فانجاب السحاب عن المدينة و ضحك الني صلى الله عليه وسلم حتى بدت نراجده ثم قال: لله در أبي طالب ، لو كان حيا لقرت عيناة ، من ينشدنا قوله ؟ فقال على بن أبي طالب رضي ألله عنه يارسول الله كأنك تريد قوله ـ وأنشد الشعر السابق في حديث عبد الله بن عمر \_ قال صلى الله عليه و سلم أجل » و قوله ينط: بفتح فكسر وطاء مشددة من الأطيط وهو هنا صوت البعير من ثقل الحمل. ويغط كينط: الغطيط، وهو صوت النائم. والكلام كناية عن شدة الفقر والجوع والقحط. ويدمى :كيسمى واللبان بالفتح آخره نون - كما في النهاية ـ الصدر . وهو كناية عن أنها تمتهن نفسها و لا تبحد من يخدمها لضيق ذات يدها من الجدب . والفتي كمفني الشاب . وقوله ما يمر ولا يحلى : أي ما ينطق بشر ولا بخير من جوعه وضعفه : من أمر وأحلى . والعامى ، نسبة إلى العام \_ أى السنة \_ لأن الحنظل يتخذ في عام الجدب: والعلمز: بكسر فسكن فكسر: طعام من الدم والوبر كان يتخذ في المجاعة والفسل: بفتح الفاء وسكون السين المهلة كافي النهاية الردى. والمغيث. بضم المم ، والمريع بالفتح المخصب وقوله غدقا طبقا بالتحريك فهما: معناه الـكم-ثير العام . وقوله غير رائث :أي غير مبطىء

من راث بالثاء إذا أبطأ . وأرواق السحاب مياهها الصافية ، جمع روق كدلو . وروى البيهق في الدلائل وأصحاب السير و بعض أصحاب السنن قصة طويلة في قدوم وفد فزارة على رسول الله صلى الله عليه و سلم و شكواهم إليه ما ببلادهم من الجدب والقحوط ، فأغاثهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بنحو مما سبق . وذكر هاالقسطلاني بطولها في فصل صلاة الاستسقاء من المقصد التاسع من المواهب .

فانظر بصرك كيف أسندصلى الله عليه وسلم الأغاثة والنفع ونحوهماإلى الغيث على سبيل الجاز في الإسناد. وكيف أقر الشاعر على قوله: وليس لناإلا إليك فرارنا - البيت ، ولم يعده شركا لأن القصر فيه إضافى: والمعنى أن الفر ارالمرجو نفعه المؤكد خيره » إليك لا إلى من دونك. وإلى الرسل لا إلى من دونهم. فإن المرسلين أعلى من يتوسل بهم إلى الله عز وجل وأعظم من يقضى الله الحوائج على أيديهم للملتجئين إليهم والمستغيثين وأعظم من يقضى الله الحوائج على أيديهم للملتجئين إليهم والمستغيثين وتأمل جيدا في شدة تأثره صلى الله عليه وسلم بما أنشده هذا الشاعر وشدة سرعته إلى نجدتهم وإغائتهم حيث قام إلى المنبر يجر رداءه ولم يتمهل حتى يصلحه، استعجالا لإجابة داعيه، وإسراعا إلى إغائة مناديه، عليه وعلى يصلحه، استعجالا لإجابة داعيه، وإسراعا إلى إغائة مناديه، عليه وعلى الله أفضل الصلاة والسلام.

وروى أبو داو دبسندصحيح ، و ابن حبان عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت « شكا الناس إلى رسول الله صلى الله على وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ، ووعدالناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بداحا جب الشمس ، فقعد على المنبر . فكر بر وحمد الله ثم قال إن كم شكوتم جدب دياركم ، واستئجار المطرعن إبان زمانه . وقد أمركم الله أن تدعوه حدب دياركم ، واستئجار المطرعن إبان زمانه . وقد أمركم الله أن تدعوه

ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد للهرب العالمين ، الوحمن الرحيم مالك يرم الدين . لا إله إلا الله يفعل ما يريد . اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الفي و نحن الفقر اء ، أنزل علينا الفيث و اجعل ما أنزلت علينا قوة و بلاغالل حين. ثم رفع يديه ، فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه ؛ ثم حول إلى الناس ظهره، وقلب أوحول رداءه وهورافع يديه، ثم أقبل على الناس و نزل فصلى ركعتين » و في رواية لأحمدو غيره تقديم الصلاة على الخطبتين: فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت مسجده حتى سالت السيول، فلمارأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى لدت نزاجذه، فقال أشهد أن الله على كلشيء قدير، وأنى عبدالله ورسوله وقوله إيان زمانه: أي أولهوهو بكسر الهمزة وتشديد الباء الموحدة فأنت ترى أنه صلى الله عليه وسلم لم يلهم على شكر اهم إليه وطلبهم منه أن يستسقى لهم ، ولم يقل لهم إن الله أقرب إلي-كم مني فادعوه ، بل وعدهم نوما ليخرج إلى المصلى ويستسقى لهم ووفى صلى الله عليه وسلم لهم بوعده فاستسقى بصلاة وخطبتين فأجاب الله دعاءه كم سمعت في الحديث.

ويستفاد من هذا الحديث والأحاديث التي قبله أن الاستسقاء وهو طلب السقيا من الله عند الحاجة تارة يكن بالدعاء فقط من غير خروج بالناس إلى المصلى، كارأيت في حديث أنس وعبد الله بن مسعود، وتارة يكن بالخروج بالناس إلى المصلى وصلاة ركعتين بهم وخطبتين لهم وخطبتين لهم وخطبتين علم كارأيت في حديث عائشة. قال العلماء: وهذا الثاني هو أتم أنواع الاستسقاء ويستحب للإمام أو نائبه إذا طلبت الرعية إليه ذلك أن يفعله معهم فيخرج بهم إلى المصلى فيصلى و يخطب لهم ، إلى آخر ماذكر في باب صلاة الاستسقاء بهم إلى المصلى فيصلى و يخطب لهم ، إلى آخر ماذكر في باب صلاة الاستسقاء

من كتب الفقه. قال العلماء: ويستحب أن يقدم للاستسقاء أهل الحير والصلاح، لاسيما إن كانوا من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكنذا فعل أمير المؤمنين عمر أيام خلافته. خرج بالناس إلى المصلى وقدم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعاء.

## ذكر أثر توسل عمر بالغباس

وبيان بطلان الاحتجاج به على أنه لايترسل بالنبي بعد وفاته أخرج البخاري في صحيحه عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: « االهم إماكنا نترسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نترسل إليك بعم نبينا فاسقنا » وأخرج الزبير بن بكار في الأنساب من طرق، وغيره هذه القصة بأبسط من هذا و تلخيصها: عن عبد الله بن عمر قال استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بفتح الراء وتخفيف الميم؛ سميت بذلك « لكشرة تطاير الرماد» لاحتباس المطر بالعباس بن عبد المطلب فخطب الناس. فقال: يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس مايرى الولدللوالد، فاقتدوا أيهاالناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس ، و اتخذو ه وسيلة إلى الله ، أدع ياعباس، فكان من دعائه رضى الله عنه: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة ، وقد توجه القوم بى إليك لمكانى من نبيك ، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، وتواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. واحفظ اللهم نبيك في عمه ، فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض ، و عاش الناس . و أقبل الناس على العباس يتمسحون به و يقولون له : هنيئالك ياساقي الحرمين. وقال عمر رضي الله عنه عند ذلك: هذا والله الوسيلة إلى الله و المكان منه . وفي ذلك أنشأ عباس بن عتبة بن أخيه أبيانا منها: بعمي ستى الله الحجاز وأهله « عشية يستستى بشيبته عمر

وقول أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه :كنا نتوسل بوسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخره ، يعنى بهذا التوسل التوسل بخر وجهبهم إلى المصلى للاستقاء لهم ، فيصلى بهم ركعتين و يخطبهم ، كما فى حديث عائشة السابق وهذا النوع من التوسل إنما يكون حين وجوده عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم ولذلك قال : كنا .

ولما لم يكن هذا مكنا لهم بعدو فانه صلى الله عليه وسلم خرج عمر بالناس إلى المصلى . وكان الحق له رض الله عنه أن يتقدم هو ويدعو، فتأخر عن حقه ذلك وقدم العباس للاستسقاء ، تعظما لرسول الله ، و توقير القرابته وتقديما لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه ، مبالغة في التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم مااستطاع. رضى الله عنه ماأفقهه وأحرصه على ترقير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحث الناس على ذلك ، وما أشد تواضعه و تفانية في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام حين شكا إليه الناس قدوط المطر ، وعدهم يرما يخرج ن فيه ، وخرج لهم في الموعد ، فاستسقى لهم بصلاة ودعاء، فلما أفضت الخلافة إليه رضى الله عنه ، و نزل بالناس من الجدب مانزل خرج بهم إلى المصلى ، وحبّهم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في توقير عمه العباس رضي الله عنه ، باتخاذه وسيلة إلى الله وكذلك فعل هو رضى الله عنه ، فاتخذه وسيلة بتقد عماليدعو ، ليقيمه بذلك مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان بين أظهر هم فاستستى لهم ( XX)

بالمصلى ليكون أبلغ في توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإشادة بفضل أهل بيته عليه وعليهم الصلاة السلام، وابين عمر ذلك في دعائه حيث قال : اللهم إناكتا نتوسل بنبيك فتسقينك وإنا نشى سُل إليك بعم نبينا فاسقنا، يعنى كنا نتوسل إليك بخروجه عليه الصلاة والسلام بالناس إلى المصلى و دعائه لهم ، و صلاته بهم ، وإذ قد تعذر اذلك علينا بع فاتم عليه الصلاة والسلام، فإنى أقدم من هو من أهل بيته ليكون الدعاء أقرب للقبول، وأرجى للإجابة، ولمادعا العباس توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: « وقد تقرب القوم بي إليك لـ كاني من نبيك أى لقرابتي له ، فاحفظ اللهم نبيك في عمه "يدي ، اقبل دعائي لأجل نبيك ومن فهم من كلام أمير المؤمنين، أنه إنما توسل بالعباس ولم يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن العباس حي والني ميت . فتهد مات فهمه ، وغلب عليه وهمه و نادى على نفسه بجرالة ظاهر دأ وعصبية لوأيه قاهرة فإن عمر لم يدوسل بالعباس من حيث هو العباس؛ بل من حيث هو قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما تلمح ذلك من قوله رضى الله عنه وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، وهو بذلك قد توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم على أبلغ الوجوه، وأما التوسل الذي أشار أمير المؤمنين إلى انقضائه بوفاة رسول الله على الله عليه وسلم بقوله: كنا فتوسل في التوسل بإخراجه إلى المصلى ليباشر الاستسقاء بالصلاة والدعاء على مرأى منهم ومسمع يحيث يأتمون به ، ويؤمن ن على دعائه ، و ذلك إنمايكون عادة من ه وحي بهذه الحياة الدنيوية ، كما أو ضحناه لك في تفسير كلام أمير المؤمنين. وفي قول، أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في خطبته بمحضر الصحابة

والتابعين في حق العباس « واتخذوه وسيلة إلى الله، الدلالة الواضحة على أنهم لم يكونوا يفهمون من الوسيلة الأعمال فقط ، بل ابتعاء الوسيلة عندهم شامل للترسل بالأنبياء والصالحين ومايتطق بهم. ومعاذاته أن يقول أحد من أعجاب رسول الله صلى الله عليه و سلم إنه عليه الصلاة والسلام لا يتوسل له بعد وفاته ، أو يقول ذلك فقيه من الفقهاء بدينه ، أو عالم متبحر في سنة نيه، بصير بأسرار الشريعة، وقد قدمنا لك في هذا الفصل أن بلال بن الحارث المزنى وقف عندقبر رسولالته صلى الله عليه وسلم فناداه: يأرسول الله استسق لأمتك فقد هلكوا، وأن عنان بن حنيف أيام خلافة عنمان علم صاحب الحاجة الترسل به ونداءه عليه الصلاة والسلام وأن ذلك مستفيض بين العلماء خلفاً عن سلف: وقد منا لك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم « اغفر لأسى فاطمة بنت أسد . ووسع علما مدخلما بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي ، وهو ترسل هنه عليه الصلاة والسلام إلى ربه تعالى بكل من مات قبله من النبيين. وكيف ينسب إلى عمر رضي الله عنه منع التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم توسل آدم به قبل وجرده في هـذه الحياة الدنيا ، كا أخرجه الحاكم عنه في المستدرك ، وقد تقدم الكلام عليه ..

ويما لم يتقدم له ذكر ما أخرجه جمع أئمة حفاظ، الإمام أحمد في مسنده، وابن خزيمة في كتاب التي حيدله والطبراني في الدعاء، وابن ماجه في سننه، وابن السني في عمل اليوم و الليلة، والني وي في كتاب الأذكار، وغير هم عن أبي سعيد الحدري عنه عليه الصلاة والسلام قال «من خرج من بيته إلى الصلاة وقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. وأسألك بحق مشاى هذا

فإنى لم أخرج أشرا و لابطرا و لارياء و لا سمعة و خرجت انقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذنى من النار ، وأن تدخلنى الجنة ، وأن تغفر لى ذنوبى ، إنه لايغفر الذنوب إلا أنت . أقبل الله عليه بوجهحتى يفرغ من صلاته ، واستغفر له سبعون ألف ملك ، و نقل الحافظ المنذرى يعسينه عن أحد شيوخه . وقال الحافظ العراقي في المغنى : سنده حسن . فهذا ترغيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة في التوسل إلى الله بحميد المؤمنين السائلين له من الأنبياء والأولياء أحياء كانوا أم أمواتا . وروى ابن السنى ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة عليه وسلم قال «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال : بسم الله آمنت بالله ، توكات على الله لاحول و لاقرة إلا بالله . اللهم إن أسألك بحق السائلين عليك . و بحق مخرجى ، الحديث . والمراد بحق السائلين في الحديث : ماجعل الله لهم من الحرمة عنده والكرامة عليه ـ السائلين في الحديث : ماجعل الله لهم من الحرمة عنده والكرامة عليه ـ الفسائلين عو وجل .

ويعلم من حديث بلال هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوسل في دعائه بالصالحين الأحياء والميتين ، الأولين منهم والآخرين. فهل أنصفه عليه الصلاة السلام من أبى التوسل به وهو أرفع الخلق مكانة . وأعلاهم قدراً ؟ أوليس قوله صلى الله عليه وسلم لمن شكا إليه ذهاب بصره : مقل اللهم إنى أسالك وأتوجه إليك بنبيك »الحديث السابق ، في قوة قوله للأمة: ترسلوا بي في كل الملمات ، في جميع الأوقات في حياتي و بعد عاتى ، في من المكانة عند ربى والجاه لديه ، مالاير د معه سائلا متوسلا بي مناديا لي مستغيثاني ،

ومن هذا تعلم أن مااشتهر على ألسنة كثير من أهل العلم من أنه صلى الله عليه وسلم قال: و توسلوا بجاهى فإن جاهى عند الله عظيم . ثابت المعنى وإن لم يرد التصريح بخصوص هذا اللفظ والمختار عند الكثير من العلماء جواز الرواية بالمعنى متى صح فهم الراوى ، وحسنت معرفته عالمرية ، فتشنيح أو لئك المبتدعة على أهل العلم بأنه حديث موضوع ، وإطلاق القول بذلك ، لا يخلو من هوى ، كالا يخفى على من أنصف و دقق وإنك لتعجب حتى ما ينقضى عجبك من هذه الطائفة حيث يحتجون بفعل عمر على هذه البدعة التى اخترعوها ، ويشيدون بفضله و علمه و فقهه ويقون : لوكان التوسل بالنبي بعدو فاته جائز اماعدل عنه عمر إلى الترسل بالعباس ، ومن شل عمر في علمه و فقهه ؟ وقد و افقه الصحابة على ذلك ، فهو إجماع على عدم جواز التوسل بمن مات من نبي أو غيره و يتزيدون في ذلك ماشاء الله لهم الهم ي ، والتلبيس على العامة و ينخدع بهذا الزخر ف الضعفاء من المنسو بين للعلم .

وعمر هذا هو الذي يتقولون عليه أنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في جعله الطلقات الثلاث المجموعة ثلاثا ويدعون عليه حاشاه مما قالوا ـ أنه خالف الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح فإنها كلها شاهدة بأن من طلق ثلاثا بكلمة واحدة فهى واحدة . وأقصى ما يعتذورن به عنه أن هذا كان اجتهادا منه ويغفلون أو يتفافلون عن أن الاجتهاد المؤدى إلى مخالفة النص والإجماع محادة لله ولرسوله ، لا يفعله إلا ملحد ولا يأتيه إلا زنديق ، وقد عرفت في القسم الأولمن هذا الكتاب أن عمر رضى الله عنه فما فعل بار راشد ، راد للناس إلى السنة ، كافعل

في المتعة وغيرها ،وأنه تابع للكتاب والسنة ،وأنهم مفتر ون فيما قالوا على الله ورسوله وأصحابه والأئمة المقتدى بهم . فاستذكره إن كنت نسيت واعلم أن موقفهم من أمير المؤمنين عمر في هذه المسألة التي نتكملم فها ه و كرقفهم منه هناك ، في الخلط أو المغالطة ، إلا أنهم يقولون في مسألة الطلاق إن عمر خالف الكتاب والسنة ويقولون في عدم التوسل بالني بعد وفاله برعمهم « إن عمر فها قد أحيا السنة ، والله يعلم وأهمل العلم يعلمون ، أن عمر والمباس ومن حضر استسقاء عام الرمادة ، كانوا في دعامم متوسلين برسى ل الله ، وأن التوسل به عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه أمير المؤمنين « كنا نفعله . وأقام فيه العباس مقام رسول الله . إنما هن توسل خاص لايكون عادة إلا من الحي بالحياة الدنيا كاقررناه وكرزناه وهو التوسل بوجوده بين أظهرهم وبياقامة الاستسقاء بالصلاة والخطبة والدعاء إمامابهم وداعيالهم على مر أي ومسلم عنهم . بصلاته يقتدون . وعلى دعائة يؤلمنون ولما كان هذا الذوع من التوسل لايتأتى لهم فعله بعدو فاته صلى الله عليه وسلم اقتضى الفاروق كال تعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقوة تعلقه به لاسما في هذا المقام أن عمل رسول الله في عمه العباس ، فيقدمه مستسقيا لهم . ويكون بذلك كأنه أحضر شخص رأسول الله بأين أظهر هم . وقد عرفت أن العباس لمادعا كان روح دعائه والمفتاح الذي استفتاح به رحمة ربه إنما هو التوسل برسول الله. كاسبق إيضا خدلك قريباً . والمع حاشد بأكار الصحابة والتابعين. ولذلك الآرى أحدا من أهل اللعلى قبل هذه الشردمة من المبتدعة . فيم من هذا الآثر ماوهم ومن منع التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فإنظر ماقال الحافظ في الفتح بعد شرح هذا الأبن « ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح. وأهل بيت النبوة ، وفيه فضل العباس وفضل عمر لتو اضعه للعباس ومعرفته بحقه ، اه. وهكنذا فهم الشراح قبله و بعده ، ولم يقل أحد منهم ولا من غيرهم عن يعتد بقوله من أهل العلم : إنه يستفاد من هذا الأثر منع التوسل بالانبياء والصالحين بعد وفاتهم وكيف يقال ذلك ؟ وقد شهد بجواز ذلك الترسل ومشر وعيته و استحبابه الكتاب و صحيح السنة ، و إجماع أهل الفقه بالدين ، وفعله السلف و الخلف و ترى ذلك مبسوطاً في غير هذا الوجين من الكتب التي عنيت برد هذه البدعة و أخواتها .

وقد بعد عن الصواب كل البعد من رمى المسلمين بالشرك بسبب ذلك التوسل مع قولة بجواز الترسل بالحى: فإن التوسل وكان شركا ماجاز بحى ولاميت: ألا ترى أن اعتقاد الربوبية واستحقاق العبادة لغير الله من نبي أو ملك أو ولى هو شرك و كفر لا يجوز في حياته الدنيا ولا الأحرى، فهل شعمت عاقلا يقول إن اعتقاد الربوبية لغير الله جائز إذا كان حيا أما بعد وقاته فشرك؟ وقد عرفت نما سبق أن اتخاذ المعظم وسيلة إلى الله تعالى لا يكرن عبادة للوسيلة إلا إذا اعتقد أنه رب ، كماكان ذلك شأن عباد الأوثان مع أوثانهم فإذا لم يعتقد ذلك فيه وكان مأمورا منه عر وجل بالخاذه وسيلة ، كان ذلك الاتخاذ عبادة للآمر سبحانه ، وقد بأن الك من بالخاذه وسيلة ، كان ذلك الاتخاذ عبادة للآمر سبحانه ، وقد بأن التوسل بأسول إلله صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال والأوقات ، في هذه الحياة و تلك الحياة ، مأمور به ، مرغب فيها فهو عبادة لله تبارك و تعالى .

## ﴿ بيان أنه لاحجة لهؤلاء المبتدعة في حديث ﴾ « إذا سألت فاسأل الله ،

واعلم أن من اتخذ الأنبياء والصالحين وسيلة إلى الله لجلب خير منه عن وجل أو دفع ضركذلك ، فهو ليس إلاسائلاالله وحده أن ييسر له ماطلب أويصرف عنه ماساء، متوسلا إليه عن توسل به، وهو في ذلك آخذ بالسبب الذي وضعه الله لنجح العبيد في قضاء مارجهم، و للوصول به إلى قضاء حوائجهم منه عز وجل ، سالك السنن الإلهية التي أمر الله عباده بسلوكم اجار على السنن الذي وضعه الله للناس في استنزال رحمته واستدفاع نقمته . ومن أخذ بالسنن التي وضعها الكريم وسلك السنن الذي أمر الجواد بسلوكه لنيل جوده فما سأل السنن ولكن سأل واضعها، وما عبد السنن ، وإنما عبد من أمر بسلوكه تبارك و تمالى ، فقى ل القائل : يارسول الله أريد أن ترد عيني أو أن يزول عنا الجدب، أو أن يذهب مرضى . فمعنى ذلك طلب هذه الأمور من الله بو اسطة شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو كقوله: ادع لى بكذا ، واشفع لى فى كذا . لافر ق بينهما ، إلاأن هذه أصرح في المراد من ذلك، ومثلهما في ذلك أو أوضح قول المتوسل: اللهم إني أسألك بنبيك تيسير كذا من الخير . أو دفع كذا من الشر . فالمتوسل في ذلك كله ماسأل حاجته إلا الله عز وجل.

و بهذا تعلم أن احتجاجهم على منع التوسل، بقوله عليمه الصلاة والسلام « إذا سألت فاسأل الله » هو دائر بين التلبيس على المسلمين و بين الجمالة بما هو معلوم من مراد المتوسلين، أو الغلط، أو المغالطة في حمل الحديث على ماه، ظاهر الفساد. من أنه لا يصح لأحد أن يسأل غير الله

شيئا، فإن من فهم هذا من الحديث الشريف فقد أخطأ الخطأكه. ويكفى في بيان هذا الخطأ: أن الحديث نفسه إنما هو جراب منه عليه الصلاة والسلام لسؤال إبن عباس، راوى الحديث بعد تشويق رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يسأله فإنه قال له: يا غلام ألا أعليك كلمات ينفعك الله بهن » ؟ وأى تحريض على السؤال أجمل من هذا ؟ وقال ابن عباس: بلى فأجابه عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الذي منه هذه الجملة .

ولو أنغراً جرىعلى هذا الوهم ماصح على مقتضاه أن يسأل جاهل عالما ولا واقع في مهلكة غوثا ، بمن توقف نجاته على إغاثته . ولا دائن مدينا قضاء ما عليه ، والامستقرض قرضا، و لما صح للناس يوم القيامة أن يسألوا النبين الشفاعة ، ولاصح لني الله عيسي أن يأمرهم بسؤالها سيدالمرسلين عليه وعليهم الصلاة والسلام، فإن الدليل على مقتصى هذا الوهم الذي توهموه عام يشمل عدم صحة ما ذكرناه وما لم نذكره فإن قالوا: إن الممنوع إنما هُو سؤال الأنبياء والصالحين من أهل القبور في برازخهم ، لأنهم غير قادرين. فقد سبق رد هذا الوهم مبسوطا. وإجماله أنهم أحياء سامعون قادرون على الشفاعة والدعاء، والمنكر لذلك أخف أحواله أنه جاهل بما كان يلحق بالمتواتر من سنته عليه الصلاة والسلام، الدال على أن موتى المؤمنين لهم في حياتهم البرزخية العلم والسماع والرؤية والقدرة على الدعاء وماشاء الله من التصرفات ، فما الظن بأكابر أهل البرزخ من النبيين وسامر الصالحين؟ وفي حديث الإسراء والمعراج الصحيح بل المشهور ما فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع خيرهم، من الصلاة خلفه والخطب بين يديه والدعاء له في السموات ، حتى إن الأمة ما ظفرت بتخفيف خمسين

صلاة إلى خمس في تكل يوم وليلة بشفاعته صلى الله عليه وسلم المسكررة ولا بعد إشارة كليم الله موسى ابن عمر النجاعليه صلى الله اعليهما واسلم وجهذا يتبين أنه ليس المقصود من االحديث ما توهم، ه ، افأنه والنس أمو الهساد كارأيت . وإنما المقصود منه الترهيب من سؤوال الناس أمو الهم بلا حاجة طمعا أفيها ، والترغيب في القناعة بما يسر الله من الحير، وإن كان فليلا، والتحفف عما لا تدعى الحاجة الله ما بأيدى الناس ما أو جدعن ذلا عمد وحة . وأن يستذي بسؤال الله من فضله فإنه سبحانه يحب الله من في الدعاء . والناس على العرب من ذلك كما قال القائل :

الله يغضب إن تركت سؤاله الوبي آدم حين يسأل يغضب وفي الأحاديث الصحيحة الكشيرة ما يوضح هذا المعني الكفولة صلى الله عليه وسلم ه إنما اللسائل كدوح-بينم اللكاف - يكدح بها الرجل وجهد فمن شاء أبقي على وجهه . ومن شاء ترك . إلا أن يسأل ذا سلطان . أو في أمر لا يجد منه بدا ، رواه أبي داود والنسائي وغيرهما ، وكنقوله صلى الله عليه وسلم «من سأل الناس في اغير. فاقة نزلت أبه . أو عيال لا يطيقهم جاء نيوم القيامة بواجه ليس عليه الحم ، وقواله علية الصلاة والسلام الرمسالة الغلى شين في وجهد يام القيامة» رأواه أحمدوغيره الواسناد المدالجيد وقوله صلى الله عليه وسلم «الذي يسأل من غير حاجة كمثل الذي يلتقط الجر الدواه البيهق و دوى ابن خراعة افي صحياحه اعلى الصلاة و السلام قال الم من سأل من غير فقر هيكاً عاياً كل الحراء فالمعلى إذا !: أمنك إذا رأيت في يدأ وحد من المالما أعجبك الوطمحة إليه نفسك والاتسالهما في يدة مع السيقن السورال الله من فضله عن سؤال عبدة . قالحديث إر شاد إلى أدب يرفى به النفس إلى مقام أهل القناعة . و تنزه به عن السقوط الى مهاوى الطمع ، يو أد ناس أهله وأين هذا من سؤال الله بأندائه وأوليائه . أو سؤال أنبيائه الشفاعة للسائلين فيا جعل الله شفاعتهم فيه من أقيى أسباب النجح ؟ ولكن الإنسان إذا ركب الهوى شط به في مجاهل الأوهام . و حرج به عن جادة صحيح الأفهام .

بيان خطئهم في فرم قوله عليه الصلاة والسلام « وإذا استعنت فاستعن بالله » وذكر الحجم على جواز الاستعانة بسواه عز وجل من حيث إنه تعالى جمله سبباً

ولهم كذلك تلبيس على الضعفاء في توله عليه الصلاة والسلام «وإذا استعنت فاستعن بالله » فترهم اوأوهم اأنه لا يصح الاستعانة بما سوى الله . وجعلوها من الشرك المخرج عن الملة . وأبدوا في ذلك وأعادوا. بما ظرعت لهم أهم أقم اؤهر ، وقد مر شيء من ردتلك الأوها ، عند بيان القصر في قوله تمالي (وإياك نستعين) وذكرنا هناك أن المقصود بالني فيه الاستعانة بغيره عز وجل على أن ذلك الغيررب. أما الاستعانة به على أبه بسطه في هذا غير مراد قطعا . بل لا يصح أن يكون مرادا . وقد سبق لك بسطه في هذا الفصل . وأما هذا الحديث الشريف . فليس المقصود به النهى عن الاستعانة بما سرى الله . وإنما معناه النهى عن العقلة عن أن ما كان من الحير على يد الأسباب فهو من الله . والأمر بالانتباه إلى أن ما كان من نعمة على يد الخلوقات فهو من الله و بالله . فالمهنى : وإذا أردت الاستعانة بأحد من

المخلوقين ـ ولا بد لك منها \_ فاجعل كل اعتمادك على الله وحده . ولا تحجينك الأسباب عن رؤية المسبب جل جلاله. ولا تكن عن يعلمون ظاهرا من هذه الارتباطات والعلاقات بين الأشياء المترتب بعضها على بعض ، وهم عن الذي ربط بينها غافلون . وقد أوما هذا الحديث نفسه إلى هذا المعنى ، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام عقب هذه الجلة الشر، فة « واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشي،قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشي. قد كتبه الله عليك ، فأثبت لهم كاترى نفعا وضرا عما كتبه الله للعبد أو عليه فهذا منه صلى الله عليه وسلم يرضح لك مراده عليه الصلاة والسلام مهذا التعلم الشريف. وكيف تنكر الاستعالة بغيره تعالى وقد جاء الأمر في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة قال تعالى (واستعينوابالصبر والصلاة) وقال (وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة) وحكى عن العبدالصالح ذى القرنين قوله (فأعينوني بقوة)وفي مشروعية صلاة الخرف الثابتة بالكتاب والسنة مشروعية استعانة بعض الخلق ببعض ، كما هو واضح، وكذلك في أمره تعالى المؤمنين بأن يأخذوا حذرهم من عدوهم. وكذلك في ترغيبه عليه الصلاة والسلام المؤمنين في قضاء حواثج بعضهم بعضا، والتيسير على المعسر، والتفريج عن المكروب، وفي ترهيبه من إهمال ذلك، وهر في السنة كشير.

روى الشيخان وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم قال , ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» الحديث.وروى مسلموأ بو داودوغيرهما عنه عليه الصلاة والسلام قال , والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » وقال صلى الله عليه وسلم : «مامن عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها

عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم ، فقد عرض تلك النعمة للزوال رواه الطبرانى بإسناد جيد وروى أيضا عنه صلى الله عليه وسلم « إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس ، يفزع الناس إليهم فى حوائجهم ، أولئك الآمنون من عذاب الله » فانظر إلى قرله عليه الصلاة والسلام « يفزع الناس إليهم فى حوائجهم ، ولم يجعلهم مشركين، بل ولا عاصين وروى أيضا مر فوعا « إن لله عند أقوام نعا أقرها عندهم ما كانوا فى حوائج المسلمين ما مم علوهم ، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم » . وروى هو وابن أبى الدنياعنه صلى الله عليه وسلم قال « إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد ، يقرهم فيها ما بذلوها ، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم » قال الحافظ المنذرى ولو قبل بتحسين سنده لكان ممكننا . وقال صلى الله عليه وسلم « لأن يمشى أحدكم مع أخية فى قضاء حاجته وأشار بأصبعه أفضل من أن يعتكف فى مسجدى هذا شهرين » رواه الحاكم وقال صحيح من أن يعتكف فى مسجدى هذا شهرين » رواه الحاكم وقال صحيح

وعما استجبه فقماء الملة ومحدثوها للمسافر إذا انفلت دابته فى الفلاة، وهى ـ الصحراء اواسعة ـ أن ينادى بصوت عال فيقول « ياعباد الله احبسرا » مرتين أو ثلاثا ، لما روى فى ذلك عنه عليه الصلاة والسلام قال « إذا انفلت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: ياعباد الله احبسواعلى ، فإن لله تعالى فى الأرض حاضرا سيحبسه عليكم » رواه أبو يعلى فى مسنده ، وابن السنى والطبر انى فى الكبير عن ابن مسعود ، ورواه فى الكبير أيضاً عن عتبة بن غزوان مر فوعا بلفظ « إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم غوثا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل باعباد الله أغيثونى ، ياعباد الله غوثا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل باعباد الله أغيثونى ، ياعباد الله

أغيثونى، فإن لله تعالى عبادا لا يراهم. . ولفظ المناوي في الشرح الكبير « فليقل ياعباد الله أعينوني ، ثلاثاً » وذكر الحافظ ابن حجر أن في سنده انقطاعا قال: ولحديث عتبة شاهد من حديث ابن عباس أن الني صلى الله عليه وسلم قال « إن لله تعالى ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر ، فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد ياعباد الله أعينون» قال الحافظ هذا حديث حسن الإسناد أخرجه البزار وقال: لا نطبه يروى عن الذي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلامن هذا الوجه بهذا الإسناد ، ولفظ النووى في الأذكار « بأب ما يقن ل إذا انفلت دابته ، روينا في كتاب ان السني عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال « إذا انفلت دابة أحدكم بأوض فلاة فليناد ياعباد الله احبسوا، ياعباد الله احبسوا، فإن لله عز وجل في الأرض حاضر السيحبسه» قلت: حكى لى بعض شيئ خنا الـ كمبار في العلم أنه انفلت له دابة - أظنها بغلة - وكان يعرف هذا الحديث فقاله فحبسها الله عليهم في الحال. وكنت أنا مرة مع جماعة فانفلتت منا بهيمة وعجزوا عنما فقاته في قفت في الحال بغير سبب سوى هذا الكلام. أنتهى بلفظه قال ابن مفلح الحنبلي و هو من تلاميذ الحر اني في كتابه (الآداب الشرعية) بعد ما ذكر هذا الحديث « قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل » سمعت ابى يقول: حججت خمس حجج فضللت الطريق وكنت ماشيا فجملت أَقُول ، ياعباد الله دلونا على الطريق: فلم أزل أقرل ذلك حتى وقفت على الطريق ، اله . و عمله هذا رضي الله عنه دليل و اضح على أن هذا الحديث صحيح عنده ، فلا بد أن يكم ن رواه من طريق لا مطعن فيه لديه . وكفي بهذا الإمام في الحديث والفقه حجة . قال العلامة المحقق الشيخ داود البغدادي في كتابه واصلح الإخران ، في الصفحة الثالثة والحسين بعدما فكر هذا الحديث مانصه الم فكيف جاز للعلماء الإكابر خصوصا مثل الإمام أحدان يطلب من غير الله ، وهو غائب الدلالة على الطريق من غير أن ياله ، ولم الله عليه وسلم أمته أن يطلبوا العون والدلالة من غير الله تعالى ، والله سبحانه أقرب من عباده ؟ مليول يتألون العبادا ، ويتركون القادر الذي بيده كل شيء ؟ ولكن فكيف يتالون الته عليه وسلم أعرف بالله من جميع خلقه ، يعلم أن الله يجرى الأشياء عسب العوائد ، ولهذا ترى العبد يطلب من الله سبحانه الشيء سنين فلا يعطيه إياه حتى يسلبه على يد محلوقه ، وهذا كشير جداً . أفيقال إن الله لا يقدر على إعطاء السائل ؟ حاشا وكلا . بل ربط الله الأسباب المسلبات لحكمة هو سبحانه يعلمها » اه .

بل جاء في صحيح البخاري في أبو اب الغسل أن نبي الله مرسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: بينها كان يغتسل، وقدوضع ثوبه على حجر، إذ جرى الحجر بثوبه حين أراد أن يلبسه، فجعل نبي الله يعدو خلفه وينادى الحجر فيقول: ثوبى يا حجر، ثوبى يا حجر، فلما وقف الحجر واستقر لبس ثوبه وجعل يضرب الحجر كالمؤدب له على ماصنع. أفيقال بأن نبي الله قد أشرك إذ عدل عن نداء الله الذي هو أفز ب إليه من كل شيء، إلى نداء جماد ليس من شأنه أن يسمع و يعقل ؟ فإن قالوا إنه إذ ذاك عاقل قلنا لكنه نداء لغير الله تمالى فإذا صححوا نداء العقلاء ولم يروا فيه ما نعا، فإن الموتى من النبين والصالحين في براز حمم أتم حياة ، وأ. كمل عقلاه. فإن الموتى من النبين والصالحين في براز حمم أتم حياة ، وأ. كمل عقلاه.

و وسع إطلاعاً ، وأسرع إغاثة ، وأعلى نجدة من كل أو لئك الاحياء في هذه الدنيا الذين يتملقونهم ، ولا يرون حرجاً في الاستغاثة بهم ، وفي المراهب اللدنية ، وكتب السير المعول عليها: أن أبا بكر الصديق كان أثبت الصحابة يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان بعضهم شاكا في موته . فدخل عليه أبو بكر وهو صلى الله عليه وسلم مسجى بثوب أى مغطى فكشف عن وجهه وقبل مابين عينيه وقال: « بأبى أنت وأمي بارسول الله ، طبت حيا وميتا : يا محمد اذكر نا عند ربك ولنكن منك على بال » وثبت أن الصحابة وسي الله عنهم كان شعارهم ، وهم يقاتلون المرتدين من أهل اليمامة أتباع رضى الله عنهم كان شعارهم ، وهم يقاتلون المرتدين من أهل اليمامة أتباع مسيلمة الكذاب . أن يقولوا : يا محمداه . يا محمداه . وظاهر أن ذلك لم يكن للندبة ، حاشاهم من ذلك . فإنما ذلك لاستنزال نصر الله عليه وبركنه سيحانه بنداء اسم حبيبه وذكره صلى الله عليه وسلم .

بيان أن من وده عزوجل لا حبائه سرعة إغاثة المستغيثين بهم فى غيبتهم وبعد وفاتهم والإشارة إلى بعض أدلة الصوفية على طريق الرابطة

ومن لك ايها الموفق المنصف بأن يعلم او لئك المغر و رون ان الربجل جلاله هو الو دود للمقبلين عليه. القائمين بأمره. لاو ديشبه و ده و لا يدانيه؟ و ان من و ده إنزال الفوث و الرحمة على من يذكر إحباءه و يناديهم و يستغيث بهم. ولو كانوا غائبين او متوفين. وقد أشير في الكتاب العزيز إلى ماهو ابلغ من ذلك في قوله تعالى (وكان أبوهما صالحا) قيل كان جداً سابعا فتبارك هذا الرب! ما اعظم و ده! حفظ الفلامين الغافلين بمجر د نسبتهما

إلىأب صالح بينه وبينهما أجيال. أفلا يكون من وده تبارك وتعالى أن يحفظ المستغيثين بأنبيائه ورسله المتوسلين إليه بهم؟ هذا والله من الظاهر الذى لا يخفى. ولكن الأمركا قال عزوجل (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فى الصدور) نسأل الله العافية بما ابتلاهم به بجاه المصطفين الأخيار علمهم جميعاً الصلاة والسلام.

وعلى هذا المعنى الشريف دلت السنة الصحيحة الصريحة في قوله صلى الله عليه وسلم لمن شكا إليه ذهاب البصر ، وأنه في حاجة إلى أن يردعليه بصره «قل اللم م إنى أسألك و أتوجه إليك بنبيك» الحديث السابق ، فلم يقتصر عليه الصلاة والسلام على أن يقول له: قل: اللهم إنى أسألك أن ترد على بصرى تملما منه صلى الله عليه وسلم للأمة أن دعاءهم للهمن غير توسل به كالمفتاح بلاأسنان، أو بأسنان غيرتامة، والمفتاح إذا كان كذلك قلما يقع الفتح به، بل قال له بعد كلمة أسألك أن يقول « وأتوجه إليك بنبيك محمد ني الرحمة » ولم يكتف بهذا التوجه إليه سبحانه به عليه الصلاة والسلام، حتى علمه أن يتوجه إليه صلى الله عليه وسلم في الدعاء ويناديه قائلا مخاطبا لحضرته الشريفة « يامحمد إنى أتوجه بك إلى ربك في قضاء حاجتي » مبالفة في كمال الاستشفاع به صلى الله عليه وسلم ، وفي ذلك أوضح البيان للأمة أن الإقبال على رسول الله و تذكره و الاستنجاد به و نداه ه حين التوجه إليه سبحانه بالدعاء ، وطلب الحوائج منه عزوجل، ليس شركا ولاحراما ولامكروها، ولا خلاف الأولى بل ذلك أفضل في الأدب مع الربيبية . وأشداجتلابا للرحمة واستنزالا للقبول، وأقوى مظان الإجابة وأدنى إلى الرشد، وأبعد من الرد وحرمان الإجابة. ومن حسنت في ذلك عقيدته. وتنقت من ( P 7 )

الدخل سريرته. وقويت في الله رغبته . سازعت إليه الرحمة ، ورأى آثار الإجابة ، و ناب حضور قلبه معرسول الله عن حضور بدنه بين يديه إعظاما من الله لقدر رسوله أن يتوسل به العبد إليه ولا يجاب . و تفخيا منه عز وجل لشأن هذا الحبيب الأحب إليه ان يستغاث به و ينادى . و يرد مناديه و المستغيث به خائبا و الله تبارك و تعالى هو ذو الجلال و الإكرام . و نبيه المصطفى صلى الله عليه و سلم هو أهل أن ينال عند ربه كال التفخيم و الإعظام .

وإن شئت أن تزيد في هذا المحنى استبصاراً فانظر كيف شرع الله لعباده في كل صلاة - مفروضة كانت أو نافلة - أن يتوجهوا عقب تحياتهم لله إلى نبهم. فيسلموا عليه سلام الناظر المشاهد له بصيغة خطاب الحاضر بين يديه. فيقولوا: السلام عليك أيهاالني ورحمة الله وبركاته. ثم يسلموا على أنفسهم وعلى عباد الله الصالحين بصيفة الغيبة . ثم يجمعوا بين الذكرين ذكر الله وذكر رسوله في الشهادتين. تم يختموا صلاتهم بالصلاة والبركة عليه وعلى آله . ليكرون ذلك خاتمة لصلاتهم . وفاتحة لباب قبول صلاتهم ودعواتهم . ولافرق في خطابه عليه الصلاة والسلام بين حضوره وغيبته ولابين حياته في الدنيا وحياته في البرزخ و بعدو فاته. ولانعلم عالما من علماء الأمة إلا وهو قائل بأنكل صلاة لاتصح أولا تتم إلا بالسلام والصلاة عليه صلى الله عليه و سلم فها . والصلاة كما لا يخني أعلى العبادات وأفضلها وأخصها بالحق عز وجل وهي موقوفة كارأيت على ماذكرنا لك. ومن تُم أجمع أهل الله المتقدمون والمتأخرون على اختلاف مشاربهم. وتعدد طرائقهم المستنبطة من الكتاب والسنة . على أنه لابد في السلوك إلى

علك الملوك ، من تذكر المريد لأستاذه الداخل في عداد الوارثين لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام ، واستمداد البركات الإلهية من باطنه ، الذي هو معدن من معادنها جمته الصادقة ، فإن الأدب مع الوارث أكمل في الأدب مع المررث صلى الله عليه وسلم ، كما هو هبسرط في كتبهم ، وقد أصابوا رضي الله عنهم - شاكلة الصواب، وأحسش الفقه في الكتاب والسنة، ألاترى إلى قوله تعالى للأصحاب الكرام (لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا) فلم ينهم إلا عن لفظ (راعنا) الذي كان يستعمله الأعداء من الهود لمعان خبيثة يريدونها به ، وأسهم بالمعنى فقال وقولوا (انظرنا) وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الداعى لله لإزالة مرض العبون أن يناديه عليه الصلاة والسلام بقوله ، يا محمد إنى أتوجه بك ، فأولى أن يكون ذلك التوجه إلى الله برسيله وورثة رساله في إزالة مرض القلوب، فإن الرسول عليه الصارة والسلام و نوابه ، إنماجعلهم الله أو لا وبالذات أطباء للقلوب، وأساة للنفوس بأقوالهم وأحوالهم، ومن زعم أن الإفادة والاستفادة قاصرتان على القول والسماع ، فقد قصر نظره كل القصور ، ونزل عن درجات أهل الإدراكات العالية ، إلى دركات الأنعام السائمة ،

و الحقيقة التي ليس فيها بين المحققين امتراء أنه كاجعل ربك في الدواح الم العالية سرجا تسقط أضواءها على هذه العوالم الدانية ، جعل من الأرواح ماهو بمنزلة السرج السهاوية ، فائضة النور والضياء ، مرسلة الأشعة ، عامة النفع لمن شاء الله كما شاء . فمن تعرض للانتفاع بها نفعه الله ، و من أبى واستسكبر حرمه الله ، (وما ظلمهم الله ولمكن كانوا أنفسهم يظلمون) والسرج الروحانية بالأصالة إنما هم النبيون علمهم الصلاة والمدلام ، شم كمل والسرج الروحانية بالأصالة إنما هم النبيون علمهم الصلاة والمدلام ، شم كمل

أتباعهم ، لهم من النورانية في أنفسهم ، والإضاءة على غيرهم ، بقدر قوة كالهم في متابعة النبيين ، وقد دالت دولة السابقين و بمت الدولة و بقيت لسيد المرسلين ، ولذلك قال تعالى (ولكن رسول الله و خاتم النبين ) ويرحم الله القائل يخاطب الحضرة المحمدية :

وأنت باب الله أي امريء أتاه من غيرك لا يدخل

ولذلك سماه الله سراجا منيرا ، فكل من كان أقوم بمتابعته ظاهرا وباطنا ، كان أقوى نورانية وأكمل إضاءة . وأظنك ترى معى أن من اقتبس من مصباح ليوقد مصباحه لا يعد مشركا بمن جعل المصباح مصباحا وإنما يكون مستعملا للأشياء في مواضعها وآخذا لها مر مظانها . والاستضاءة في عالم هذه المحسات متعارفة بين العامة . أما الاستضاءة بتلك المصابيح العلوية الروحانية من الأنبياء والأولياء فهو علم الخاصة . وعمل الخاصة . وكما أنك لاتنازع علماء الكهرباء في كيفية إضاءتها والاستضاءة منها . وتسلم ذلك للإخصائيين في علم ذلك . فن الأنصاف أن تسلم لعلماء القلوب والخبراء بما جعله الله من النواميس في الاستفادة من الأرواح العالية و لا تطيل لسانك بالقيل والقال . و تنشد قول القائل :

وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار

ولو لاخشية الملل على القارىء الكريم لبسطنا القول فى ذلك. ولكن المقصود هنا أن تعلم أنه ليس فى الاستمداد من أرواح المقربين الاحياء والميتين شرك. لاجلى ولاخنى مادام القلب عتلئا بتوحيد الله تعالى فى الربوبية واستحقاق العبادة ، وأن مايسر الله على يد الاسباب فهو تقدير العزيز العليم ، وذلك هو ماعليه المستمدون من أهل الإسلام ، وإنحا ذلك

الاستمداد ساوك للسن الإلهية التي أمر الله بسلوكها ، أو أباحه تيسيرا لعباده . فلا يهولنك ماترى من تشنيع أولئك المبتدعة الحرانيين على السيادة العارفين ، في قوطم بالاستمداد من الصيالحين . على أن شيخ الابتداع نفسه في بعض كتبه في كلامه على حديث الضرير قد جوز أن يكون نداؤه عليه الصلاة والسلام من قبيل استحضار صورته و ندائها . وارتضى ذلك مخلصا من الإشكال الذي ورد عليه بهذا الحديث الشريف فهو حينئذ لم ير استحضار صورة الغائب والميت شركا . فالقول بأن نداء الشخص والاستمداد منه شرك دون استحضار الصورة والخيال ، هو كالا يخفي على المحقق المنصف ضرب من الخبال .

وقد تكشف بنور الفراسات الصادقة لكمل الوارثين لسيد المرسلين عليه وعليهم الصلاة والسلام الإخصائيين في علم النفس وعلوم التربية الروحانية، أن مبادىء الأخلاق الحميدة والأفعال السديدة إنما هي الأحوال الباطنة المرضية وأن من أقوى جواذب تلك الأحوال الشريفة إلى النفوس الضعيفة تكر ارإخطار المتحققين بهابالقلوب، وإحضار صورهم فى النفوس المرة بعد المرة ، حتى إذا تمكن ذلك فى النفس قويت الصلة الروحانية بين النفس الطالبة للكال ، وتلك النفس الكاملة ، واشتد انعكاس تلك الأضواء على مافى النفوس الناقصة من الظلماء . فاحترق منها الشر . وانطبع فها الخير تدريجا بإذن الله عزوجل . ولمكل من التصورات الصالحة والفاسدة آثارها في النفوس بإذن بارىء الأشياء . كما لا يخني على علماء النفس . وللوسائل حكم مقاصدها ، ولهذا السر رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اتخاذ الجليس الصالح . و بين مزايا ذلك بقوله الشريف ، مثل الجليس الصالح

كصاحب المسك. إما أن يحذيك - أى يعطيك بلا مقابل -أو تبتاع منه - أى تشترى - وإما أن تجد منه ريحا طيبة » أخرجه البخارى وغيره وأصلح الصالحين من كملت متابعته لسيد المرسلين »

ولماكانت المجالسة البدنية الصورية غير متيسرة على الدوام ، وضع أهل الله هذا النوع الذي سموه بالرابطة ، ليكون وصلة إلى المجالسة الحقيقة الروحانية الدائمة فتتوالى الخيرات الربانية من ذلك المجرى النوراني المحمدي ، وتتصل الأنوار المفاضة من الجود الرباني ، قالوا وصدقوا رضى الله عنهم:

ومن بعد هذا مانجل صفاته وماكسمه أحظى لدى وأجمل ولبسط هذا محل آخر في كسب القوم رضى الله عنهم فاطله من مظانه وللملامة المناوي في شرح هذا الحديث في الجزء الخامس بيان عمم فاستفده من موضعه ولاتصرفنك أوهام أولئك الموسوسين الملبسين ، عن أفهام سادات أهل اليقين ، وكبراه المحققين من العارفين .

قال بعض أكابر المجققين: إن قوله تعالى (ويزكيهم) بعدةوله سبحانه (يتلو عليهم آياته) إشارة إلى الإفاضة القلبية ، بعد الإشارة إلى الإفادة القالبية اللسانية ، وإنها مما يتوارثه الأولياء عن سيد الانبياء صلى الله عليه سلم ، فيستطيعون بإذن الله أن يزكوا مريديهم المستعدين لذلك بإفاضة الانوار على قلوبهم ، حتى تخلص قلوبهم ، فنزكو نفوسهم ، قال العلامة الألوسي في تفسيره (روح المحاني) بعدماذكر نحو هذا الكلام :وهوسر ما يقال له التوجه عند السادة النقشيندية ، وقالوا بالرابطة ليتها ببركها القلب لما يفاض عليه ، ثم ذكر أنه لا يعلم لذلك دليلا . ثم قال «ومع هذا القلب لما يفاض عليه ، ثم ذكر أنه لا يعلم لذلك دليلا . ثم قال «ومع هذا القلب لما يفاض عليه » ثم ذكر أنه لا يعلم لذلك دليلا . ثم قال «ومع هذا

لاأنكر بركة كل من الأمرين: التوجه والرابطة ، وقد شاهدت ذلك من فضل الله عز وجل، وأيضاً لاأدعى الجزم بعدم الدليل في نفس الأمر وفوق كل ذي علم علم ، ولعل أول من أرشد إلهما من السادة وجد فهما مايورل عليه ، أو يقال يكفي للممل بمثل ذلك نحو ماتمسك به بعض أجلة متأخريهم ، اه ورحمه الله ماأحسن أدبهمع أكابر العارفين ،وليس القول بالرابطة خاصا بالسادة النقشبندية كما قال ، بل هو قول ساداتنا أهل الطريق جميعا ، وإجماع منهم عليه ، لاخلاف فيه بينهم، ولعل الدليل الذي نفي علمه به وهو الدليل الخاص ، وإلا فالأدلة العامة الشاملة لهذين الأمرين وغيرهما كثيرة لاتخني على بصير. وقد صح عند مسلم وغيره قوله صلى الله عليه وسلم « من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» وروى الطبراني في الكبير والبهق في الشعب وابن حبان وصححه عنه صلى الله عليه وسلم قال « إن من الناس مفاتيـم لذكر الله » قيل من هم يارسول الله ؟ قال هم الذين إذا رؤوا ذكر الله » وقدعرف أطباء القلوب رضى الله عنهم بالتجارب التي لاتقبل الشك ، ويتقرر بما دونها القراعد الكلية عند أطباء الأبدان، أن من تراءى هؤلاء الأولياء الذين هم مفاتیح لذکره عز وجل \_ وأکثر من استحضار صورهم ، ومثل نفسه بين أيديهم ، وتمثلهم معه ، انصبت إلى باطنه أمطار الرحمات الإلهية من سحب الفضل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم فصل فى توضيح بطلان القول بأن الذبح للميت والنذر له شرك و تحقيق أن ذلك من القرب الواصل نفعها إلى الحى والميت جميعا

زعم أولئك الذين ساء ظنهم بالمسلمين من غير مبرر أن من ذبح لنبي أو ولى أو نذر له شيئا فقد أشرك ، لا نه بذلك قد اتخذهم أو ثانا ، وعبدهم بالذبح لهم والنذر لهم ، كما كان يذبح المشركون وينذرون لا و ثانهم تقربا إليها وعبادة لها .

ونقول: هذا المكلام من قائله لا يعدو أن يكون ناشئاً عن التباس شائن فى ذهنه ، أو تلبيس قبيح لا يليق بعالم بالدين ، خبير بأحوال المسلمين ومقاصدهم ، فإن المسلم إذا ذبح لميته ، أو لنيه . أو لولى من أو لياء الله ، أو نذر الذبيحة للنبى أو الولى فهو لا يعنى بذلك إلا التصدق عنه بذبيحته . وجعل ثوابها له ولم يعتقد فيه ربوبية ولا خاصة من خواصها ، وإنما اعتقده عبدا ، يهدى إليه ، ويتصدق عليه ، ويرتجى خير الله بإكرامه ، أما المشرك فيعتقد فى وثنه أنه رب مستحق العبادة فيعبده بذبح الذبائح له ، رجاء جلب الخير ودفع الضر الذين يعتقد استقلال وثنه بهما ، كما يذبح الموحدون نسائكهم لرب العالمين ، يرجون ثوابه ، ويخافون عذابه سبحانه ، وقد سبق لك فى الفصول السابقة أن أنواع ويخافون عذابه سبحانه ، وقد سبق لك فى الفصول السابقة أن أنواع الخضوع الظاهرى لا تكون عبادة شرعا ، إلا بشرط أن يقارنها اعتقاد الرب بية أو شى من خصائصها ، كالاستقلال بالنفع والضر لمن خضع المدما . كا عليه المشركون في ذبحهم لأو ثانهم . وسجودهم لها وغيرهما وأبن لهما . كا عليه المشركون في ذبحهم لأو ثانهم . وسجودهم لها وغيرهما وأبن

هذا من ذبح المسلمين الذبائح ، وتفريقها على ذوى الحاجات ، يريدون إهداء ثوابها لنبهم ، أو ولى من أو لياء الله أو قريب من أقربائهم ، أو غيره من سائر موتى المسلمين ، وهل ذلك إلامن تصدق الأحياء عن موتى المسلمين ؟ وهل هو إلا من التقرب إلى رب العالمين ، سواء كانت الصدقة على وجه التطوع أو النذر ، وهر من الإحسان الذي يفعله الأحياء في هذه الدار لأو لئك الذين انتقلوا إلى تلك الدار وانقطعت أعمالهم ، وصاروا أحوج ما يكونون إلى مزيد الخير والترقى في الدرجات والله بحب المحسنين .

وفي الأحاديث الثابتة أن أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعباده ، بلهو من أفضل البر الذي يبر به المسلم نبيه أو أستاذه ، أومن له عليه حق من قرابة أو غيرها ، وقد تقدم سيد المرسلين صلى الله عليه و سلم بالذبح لأمته والتصدق عنهم أحياء كانرا أو ميتين. أخرج ابن ماجه وعبد الرزاق وغيرهما، واللفظ لعبد الرزاق عن عائشة وعن أبي هريرة أن الني صلى الله عليه وسلم «كان إذا أراد أن يضحي اشترى كنبشين عظيمين ، سمينين أَقَى نَينَ أَمَلِحَيْنَ مُوجِوءِينَ فَذَبِحِ أَحِدُهُمَا عَنَ مُحَمَّدُ وَآلَ مُحَمَّدُ وَالآخَرُ عَن أمته من شهد لله بالترحيد وله بالبلاغ» والموجوء منزوع الا نثيين، وذلك أطيب للحمه. فليس ذلك عيبا فيه وهو قول الشافعية ومنو افقهم وأخرجأ حمد وأبر داود والترمذى أنالني صلى الله عليه وسلم ، ذبح بيده وقال اللهم هذا عنى وعن من لم يضح من أمتى ، فهذا منه عليه الصارة والسارم تصدق عن الأمة أحيائها وموتاها المتقدمين والمتأخرين جزاه الله عنا أفضل الجزاء. ولا معنى للتصدق عن الغير إلاجعل ثواب صدقة المتصدق الليتصدق عنه ، و لافرق بين أن يقول القائل : هذه الصدقة عن فلان ،

وأن يقول: هذه الصدقة لفلان، فالمراد بهما واحدوهو جعل ثواب الصدقة للمتصدق عنه كاسياً تبك التعبير بهذا اللفظ الثاني في كلام بعض أكابر الصحابة رضى الله عنهم . واقتدى الصحابة بنبهم عليه وعلهم الصلاة والسلام فأهدوا لنبهم بعد وفاته ، وتصدقوا عن م، تاهم فقدروي أبو داود بسنده في باب الأضحية عن الميت عن على « أنه كان يضحي عن الني صلى الله عليه وسلم بكبش » وكان يقول «أو صانى صلى الله عليه وسلم أن أضحى عنه فأنا أضحى عنه » وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها « أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إن أمي افتلت نفسها ولم توص. وأظنها لو تكلمت لتصدقت ، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم » وافتلت النفس بالبناء للمفعول فجأها الموت فنفسها بالرفع . والأصل افتلت الله نفسها . أي أخذها فلتة يعني فجأة . ويروى بنصب نفس. ومعناه: افتلتها الله نفسها . كاتقول اختلسه الشيء واستلبه إياه . فيكرن معدى لفعر لين أقيم أولها مقام الفاعل . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم . إن أبي مات و ترك مالا ولم يرص فهل يكني أن أتصدق عنه ؟ قال نعم، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس « أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها. فأتى الذي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إن أمى توفيت وأناغائب عنها . فهل ينفعها إِن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال فإني أشهدك أن حائطي المخر اف صدقة عنها ، والحائط البستان . والمخراف كمفتاح اسم لذلك الحائط وهو من خرف الثمر إذا جناه وبابه نصر . وأخرج أبي داود والنسائي وأحمد في المسند عن سعد بن عبادة رضى الله عنه أنه قال: يارسول الله إن أم سعد مانت. فأى الصدقة أفضل؟ قال الماء . فحفر برا. وقال هذه لأم سعد . يعنى رضى الله عنه أن ماء البر صدقة عنها . وانظر إلى تعبير سعد باللام همنا فهو كما يقول المسلمون هذه الذبيحة للنبي أو الولى الفلانى أو للأولياء فهم لا يعنون إلا ماعناه ذلك الصحابى الجليل سعد بن عبادة من أن ذلك صدقة عنهم ومهدى ثوابه لأرواحهم .

والفرق واضح جلى بين قول القائل هذه صدئة لله عن وجل و بين قوله هذه الصدقة لفلان و فإن اللام الداخلة على اسمه الكريم سبحانه هى اللام الداخلة على الرب المعبود المبتغى وجمه بالعمل واللام فى الجملة الثانية هى الداخلة على من يعطى الصدقة إن كان المتصدق عليه حيا ، أو من يكون له ثولها إن كان ميتا ، فهى له باعتبار ثولها لا باعتبار عينها. وهذه اللام كاللام فى قوله تعالى (إيما الصدقات للفقراء والمساكين) داخلة على مصرف الصدقة لا على المعبود بها عزو جل ولو لا كثرة تشغيب الجاهلين مصرف الصدقة لا على المعبود بها عزو جل ولو لا كثرة تشغيب الجاهلين من أو لذك المبتدعة ما كان هذا فى حاجة إلى بيان .

وأخرج الإمام أحمد فى مسنده عن عبدالله بن عمرو بن العاص «أن العاص بن واثل نذر فى الجاهلية أن ينحر مائة بدنة ، وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين وأن عمر اسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم «أما أبوك فلو أقر بالتوحيد ، فصمت و تصدقت عنه نفعه ذلك » .

ولاشك أن نفع المسلم للمسلم من أقرب ما يقرب إلى الله عز وجل لاسما إن كان قد انتقل إلى الدار الآخرة ، فصدقات الاحياء عن الموتى لا سما المقربين من الانبياء والاولياء من أفضل القرب . فإن نذرها لهم فهو نذر

صحيح. و أو ابه أو اب الواجب. و هو أعظم من أو اب التطوع بكشير، فإن النذر عقد بين الشخص وربه يقتضي التزام قربة لم تجب بأصل الشرع. وهذا منها. وما تسمعه في كلام الفقهاء من أنه لا ينعقد النذر للميت. فمرادهم به أن ذلك إذا قصد الناذر تسليم ما نذره للميت وتمليكه إياه ، وهذا ما لا يقصده أحد من الناذرين. وإنما المقصر د لهم التصدق به عنه وهو قربة بلا خلاف. فنذره منعقد لازم وحينئذ يجب الوفاء به لقوله تعالى (وليوفرا نذورهم) ولمدحه سبحانه الأبرار بقوله (يوفون بالنذر و يخافون يرماكان شره مستطيرا) وهو يقتضي ذم من لم يوف بنذره. فيكمون عدم اوفاء حراما مذموما عند الله عز وجل المقصود بهذه القربة و لما روى البخاري وأبر داود وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم قال « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ، و لا تنس أن تقييد النذر بكونه لفلان الميت لا معنى له عند قائله إلا جعل ثوابه له فهو نذر لله عز وجل متقرب به إليه سبحانه ، جعله صاحبه صدقة عن الميت. موهوبا ثوابه له. وروى أبو داود بسند صحيح على شرط الشيخين كما قاله النووى في المجموع « أن رجلا نذر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة: وهي بضم الباء وتخفيف او او . بقعة معروفة فأتى ذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبره فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقالوا: لا . قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لاوفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ، يعنى عليه الصلاة والسلام . أنه لو كان فيها وثن من أو ثانهم أوعيد من أعيادهم لكان الذبح في تلك البقعة حيننذ تشبها بالكمفار وهو حرام. أما إذا لم يكن ذلك فلا تشبه فلا عصيان ، ويتعين المكان الذي عينه .

ومن هذا الحديث وأشباهه قال كثير من العلماء ، منهم الشافعية : إن الناذر إذا خصص نذره بمكان معين أو بطائفة معينة : أو نذر شيئًا معينًا ، تعين الوفاء بنذره على ما التزمه . ومذهب الحنفية في هذه المسألة أن المقصود بالنذر القربة ، فيجزيه أن يتقرب إلى الله بالصدقة ، ويلغو تعيينه للمكان، والطائفة، وعين المنذور، حتى لو أخرج قيمته أجزأه. وهي فسحة عظيمة ، والحمد لله . ومنه تعلم أن تعيين أماكن الصالحين للتصدق على من بجوارهم ويكرن ثوابه لهم ، لا ضرر فيه في دين الإسلام بل بحب عليه أن يؤدى نذره في المكان الذي عينه عند كثير من الفقهاء أو أكثرهم ، وليس فيه تشبه بالكفار ، فإنه ليس للجاهلية فها وثن يعبد ولا عيد يؤتى ، كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أفتى السائل في هذا الحديث أن ينحر بالمكان الذي عينه حين انتني هذا التشبه. وروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده «أن امراة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنى نذرت أن أنحر بمكان كذا وكذا ـ مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية ـ قال: لصنم؟ قالت: لا . قال: لو ش ؟ قالت: لا . قال أو في بندرك ، وأخرج أبو داود وغيره « أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في بعض مغازيه فلما عادجاءت جارية سوداء فقالت: يارسول الله إنى كنت نذرت إن ردك الله صالحاً - أى سالما - أن أضرب بين يديك بالدف . قال: اوفى بندرك » . وفي رواية لابن حبان « إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا » . قالت بل

نذرت. فقعد رمسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت فطير بت بالدف. قال الإمام أبوسلمان الخطابى الشافعي المتوفى سنة عان عانين وثال عائة في شرحه على سنن أبي داود المسمى (معالم السنن) . ما لفظه :ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي تتعلق بها الندور ، وأحسن حاله أن يكون من باب المباح. غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة من بعض غز وانه ، وكان فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين، صار فعله كبعض القرب التي هي من نوافل الطاعات، ولهذا أبيم ضرب الدف، واستحب في الذكاح، لما فيه من الإشاعة بذكره والخروج بهعن معنى السفاح الذي هن استسرار بهو استتار عن الناس فيه ، والله أعلم . ومما يشبه هذا المعنى قرل النبي صلى الله عليه وسلم لحسان حين استنشده وقال له : كأنما ينضح به وجره القوم بالنبل وكذلك استنشاده عبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك وغيرهما، اه. ونضحه بالنبل رماه بالسمام - وقال الشمس الرمل في شرح المنهاج للنووجي «إنه أقترن بقدومه صلى الله عليه وسلم كال مسرة المسلمين، وإغاظة الكيفار. فكان وسيلة لقربة عامة ، ولا يبعد فيها هو وسيلة لهذا ، أنه مندوب للأزمه ، على أن جمعاً قالوا بندبه لمكل عارض سرور ، لاسما النكاح ، وهن تم أمر به فيه في أحاديث ، وعليه فلا إشكال أصلا ، اه .

بيان أقسام النذر والختار عند الشافعية في نذر التبرر

واعلم أن النذر قسمان: نذر لجاج ، ونذر تبرر . فالأول ما علق

فيه النزام قربة على فعل شيء أو تركه ، بقصد المنع أو الحت ، أو على ثبوت أمر أو نفيه ، بقصد تحقيق الخبر ، وكثيرا ما يكون الحامل عليه الغضب ولذلك يسمى أيضا بنذر الغضب . إضافة إلى السبب الباعث عليه ، وقد تقدم الدكلام عليه في آخر فصول الباب الثاني من القسم الأول من هذا الكرتاب . و تقدم أن القول الم المواجع فيه عند الشافعية إذاو قع المعلق عليه ، هو أن الناذر مخير بين فعل القربة التي التزمها و بين أن يأني بكفارة اليمين بالله تعالى ، وعلى هذا القسم من النذر حمل جل العلماء من الشافعية قوله صلى الله عليه وسلم «كفارة النذر كفارة يمين » رواه مسلم في صحيحه .

وأما الثانى ، وهو نذر التبرر ، فهن قسمان : أحدهما أن يلتزم القربة بلا تعليق : كمقوله ، نذرت.أو على أن أصلى كذا أو أصوم . أو أتصدق.

وثانيهما أن يعلق الترام القربة على مرغوب فيه من حصول نعمة، أو اندفاع نقمة ، كقوله: إن رزقني الله ذكرا ، أو إن شني الله مريضي فعلى كذا ، ويسمى هذا نذر المجاراة أيضاً . ولا يشترط في صيغة النذر مطلقا أن يقول فيها لله ، إذ العبادات إنما يؤتى بها لله ، فالمطلق فيها كالمقيد ، كا صرحوا به ، بل المدار على أن تشعر الصيغة بالالترام، صريحة: أو كناية كا مثلنا . ولوقال: إن شنى الله مريضي فللنبي صلى الله عليه وسلم ، أوللولى الفلاني كذا ، بنية النذر ، فهم وعد يسن الوفاء به ، لأنه لا إشعار للصيغة بالالترام ، قال بعض علماء الشافعية . بل هو نذر عملا بنيته، وإنماسمي هذا النوع بقسميه نذر التبرر لما فيه من طلب البر . والتقرب إلى الله تعالى بفعله . من قوطم ثبرر إذا طلب البر وقصده . وهذا النوع بقسميه يتعين فيه الوفاء وجو با مؤكدا .

ولو أنه فعل هذه القربة تطوعاً من غير أن يلتزمها بالندر لكان قد فعل خيرا. ولم يتعرض لخطر . فإنه إذا نذر القربة فقد تعرض لخطرين أحدهما خشية عدم أرفاء بالنذر، وعدم الوفاء به إثم عظم. والآخر أن يظنأنماناله من الخير، أو اندفع عنه من الشر لا مدخل للقدر فيه وإنما هو بهذا النذر وهو جهل قبيم . وإثم فظيم . فإن كل ما كان من مسيات وأسباب فإنه من قدر الله . حتى الدواء والدعاء .ولذلك مسئل الني صلى الله عليه وسلم عن الرقى هل ترد من قدر الله شيئاً؟ قال: هي من قدر الله ، أخرجه أبو داود والحاكم. وأخرج الترمذي وابن ماجه في سننهما أن رجلا قال : يارسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها . ورقى نسترقى بها . وتقى نتقها . هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال صلى الله عليه و سلم : «هي من قدر الله» ولما في النذر من الأخطار التي ذكرناها ، كره بعض أهل العلمالنذر مطلقا مع قولهم إنه إذا نذر وجب الوفاء لا محالة . قال بعض أكابر العلماء المتقدمين: وهذا باب من العلم غريب. وهو أن ينهى عن فعل شيء حتى إذا فعل كان واجبا . واحتجوا بما أخرج الشيخان وأبو داود وغيرهم «أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن النذر » و لفظ مسلم « لا تنذروا فإن النذر لايغنى من القدرشيئا. وإنما يستخرج به من البخيل » وفي رواية أخرى له « إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له . و لكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج، قال النرمذي في سننه بعد ما ترجم بكر اهة النذر . وساق هذا الحديث . « والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم. وغيرهم كرهوا النذر ، . قال ابن المبارك: معنى الكراهة فى النذر. فى الطاعة وفى المعصية، فإن نذر الرجل فى الطاعة فوفى به، فله فيه أجر ويكره له النذر اه. قلت وللبحث فى هذا الاستدلال مجال، فإن نذر التبرر غير المعلق لايشمله ما احتجوا به من الأحاديث، ولذلك قال ابن دقيق الغيد رحمه الله: إن النهى فى الحديث محمول على النهى عن نذر المجازاة، أما نذر التبرر الذى ليس هو بنذر مجازاة \_ فلا ينبغى حمل الحديث عليه ، لأنه قربة محضة . يعنى فلا يكون مكروها . وكذلك اختار القرطبى فى المفهم حمل النهى فى الحديث على نذر المجازاة ، كا نقله عنه فى الفتح ، وعلى هذا درج ابن الرفعة من أكابر الشافعية حيث قال : الذى دل الخبر على كراهته ، نذر المجازاة ، وأما نذر وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب ، وهو فوق ثواب التطوع اه .

أقول: ومن تعليلهم هذا يؤخذ أنهم قائلون بكراهة نذر اللجاج أيضا، لأنه ليس قربة محضة . بل قال ابن الرفعة في الكيفاية: « والظاهر أنه قربة في نذر التبرر دون غيره » ومراده بنذر التبرر أحد قسميه وهو ما لا تعليق فيه ، كايعلم من عبارته التي قبل هذه . وربما يستأنس لهذا القول بما أخرجه الطبرى بسند صحيح عن قتادة في تفسير قوله تعالى (يوفون بالنذر) قال «كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والزكاة والصيام والحبح والعمرة وما افترض عليهم ، فسماهم الله أبرارا » اه . ومراده أنهم ينذرون نوافل هذه العبادات التي سماها ، فإن الفرائض واجبة بأصل الشرع لا يتعلق هذه العبادات التي سماها ، فإن الفرائض واجبة بأصل الشرع على يتعلق مها النذر ، فإنه كما سبق الترام قربة لم تجب بأصل الشرع . قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الأثر : « وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير بي الفتح بعد ذكر هذا الأثر : « وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير . »

نذر المجازاة ، اه . يعني نذر التبرر الذي لاتعليق فيه .

وهناك قول ثالث لعل قائليه أدق في فهم هذا الحديث نظرا، وأعمق فقها، وهو المرجح عند محقق الشافعية وكثير من غيرهم، وهو أن الكراهة خاصة بنذر اللجاج، وأما نذر التبرر بقسميه، فلا كراهة فيه، بل هو مستحب، والمقصود من النهى عن النذر في الحديث هو النهى عن اعتقاد أن النذر ليس من القدر. قال الإمام أبو سلمان الخطابي في شرح هذا الحديث من سنن أبي داود: معنى نهيه عن النذر إنما هو تأكيد لأمره، وتحذير من التهاون به بعد إيجابه ، وأو كان معناه الزجر عنه حتى لايفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به ، إذ كان بالنهي عنه قد صار معصية . فلا يلزم الوفاء به . وإنما وجه الحديث : أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجلب لهم في العاجل نفعاً ، ولا يصرف عنهم ضراً. ولا يرد شيئاً قضاه الله . يقول فلا تنذروا على أنكم تدركون بالندر شيئاً لم يقدره الله لكم . أو تصرفون به عن أنفسكم شيئا جرى القضاء به عليكم. فإذا فعلتم ذلك \_يعنى النذر\_ فاخرجوا عنه با رفاء. فإن الذي نذرتموه لازم لكم. هذا معني الحديث ووجهه.

وقد أجمع المسلمون على وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن معصية. ويؤكده قوله «إنه يستخرج به من البخيل». فيثبت بذلك وجوب استخراجه من ماله. ولوكان غير لازم لم يجز أن يكره عليه. والله أعلم اه.

وقال شيخ الإسلام ذكريا الأنصارى رضى الله عنه فى شرحه على اللهجة للملامة ابن الوردى . بعد ماحكى هذا القول : وأجيب عن النهى عن الندر بحمله على من ظن أنه لايقوم بما النزمه . أو أن للنذر تأثيراً كما

يلوح به الخبر اه وأفاد العلامة الشمس الرملي في شرحه على المنهاج أن الأصح أن نذر اللجاج مكروه ، وأن الأصح في نذر التبرر عدم الكراهة لأنه قربة ، سواء في ذلك المعلق وغيره ، إذ هو وسيلة لطاعة ، والوسائل تعطى حكم المقاصد . انتهى المقصود منه .

وإنما رجم هؤلاء السادة هذا القول، لأن الحديث الناهي عن النذر قد أشار إلى علة النهى ، ومن تأمل ماروى في هذا المعنى وجده كالصريح في أن المقصود بالنهى ليس النهى عن الندر، وإنما المقصود النهى عن اعتقاد أن النذر يسوق اصاحبه من الخير مالم يقدره الله له ، ويعرف عنه من الشر ماقدرله . وأنه يردالقدر ، وأنالندرليس منالقدر ، وكاما اعتقادات جاهلية ، بين الذي صلى الله عليه وسلم بطلانها عمر ما . في الندر وغيره . كما قال صلى الله عليه وسلم «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس» رواهمسلم وغيره و لما كان لهم في الندر هذه الأوهام. نهى عن الندر في الصورة التي قالها صلى الله عليه وسلم . كقوله « إن النذر لا يفني من القدر شيئا ، وقوله « إن النذر لا يقرب من ابن آذم شيئا لم يكن الله قدره له ، وقوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عنالله تعالى د لايأتي ابنآدم النذر بشيء لم أكن قدرته . واكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له» وهذا لفظ البخارى في أحد طرقه. ومرجع كل ذلك إلى النهى عناعتقاد تلك الأوهام، أوعن النذر المصحوب بذلك الاعتقاد.

فكان بينا أن الندر إذا لم يحمل عليه لجاج ولا غضب، ولم يصحبه شيء من هذه الاعتقادات الفاسدة. والظنون الخاطئة. ولاظن عدم القيام بما التزمه. كان غير داخل في النهي . وهو ندر النبرر بقسميه .

ويقربه أن الشارع إذا قال: لا تصل وأنت تراثى الناس كان معناه النهى عن الصلاة المقروئة المنهى عن الصلاة المقروئة بالإخلاص.

## (بيان حكم النذر للأنبياء والأولياء على ضوء ماسبق)

إذا علمت كل ذلك. تبين لك أن من ندر صدقة لميت: من نبي أو ولى أو غيرهما. منجزا أو معلقا على مرغوب فيه: من جلب نعمة أو دفع بلية وهو يعلم أن الندر من القدر. ويظن القيام بما التزمه. كان نذره من قبيل نذر التبرر الذي لا كر اهة فيه على هذا القول الراجم. فإن وفي به كان للمتصدق عنه الأجر. وللناذر أو اب الإكرام والبر. ويكون متقربا بذلك الندر وبالوفاء به إلى الله . عابدا له لا للميت الذي تصدق عنه وجعل أو اب صدقته له . وهذا هو ما عليه المسلمون الناذرون بحمد الله . ومن ادعى عليهم خلاف ذلك فقد رماهم بما لا يقصدون . وماهم منه برينون .

وقد علم المسلمون عابينته السنة أن الموتى . يعلمون بزوارهم . ويسمعون سلامهم . ويردونه عليهم . وتعرض عليهم أعمال الأحياء ، لاسها ذوى قرباهم ويعلمون بما هدى إليهم من الثواب . وبمن أهداه إليهم . ويسرون بذلك أتم مسرة . ويدعون لمن بعث إليهم بتلك الهدايا .

وقد علموا أيضا أن الأرواح العالية من أهل القرب من الله تعالى من الله الأنبياء والأولياء. أوسع علما وأكثر اطلاعا بإذن الله تعالى على من تعلق بهم من الأحياء بزيارتهم وحبم ، وحسن الاعتقاد فيهم ، ونذر الصدقة لهم وأنهم مقبولو الشفاعة عندالله بفضله . فهم بنذر هم الصدقة عنهم في الشدائد التي تعتريم . فإنما يرجون من الله أن يطلعهم على ذلك فيتشفعوا إليه في

كشف الضرعنهم و تيسير الخير لهم . وهؤ لاء المسلمون الناذرون قدرسخ في نفوسهم أن المقربين ليسوا أربابا و لا آلهة . و لايستحقون من العبادة شيئا : لا كثيرا و لا قليلا . و إنما هم و دعاؤهم و ما آتاهم الله من تصرف و ما ينشأ عن ذلك ، أسباب و مسيبات مقدرة بتقدير العزيز الحكم . كافى سائر الاسباب و المسيبات . فيعتقدون في كل ذلك أنه بالقدر و من القدر ومفض إلى القدر . وقد تراترت رؤاهم و مشاهداتهم لما لا يحصى من بركات هذه النذور و الوفاء بها ، من التيسير و اندفاع الشر . كا شاهدوا كثيرا من شؤم عدم الوفاء بها . و تراترت بذلك رؤاهم أيضا . و عاينوا تعجيل العقو بات الربائية على هذه المعصية .

ولا يستغرب البصير المارف بغيرة الله لنديه وأوليائه سبحانه وانتصاره عزوجلهم . هم حصول ذلك لهؤلاء المتهاو نين الذين ينذرون ولا بوفون . فإن لأوليائه تعالى الحق في هذا المنذور . فإذا لم يف الناذر فقد أكل الحقوق و تعدى على أحبائه عزوجل . فلا عجب أن يغضب الله لأوليائه ويسلط عليه ماشاء من العقوبة . زجرا للمتهاو نين . وتبصرة للمعتبرين . وإذا نسب الناس هذا الضرر للصالحين المعتدى عليهم باغتيال حقوقهم . أو نسبوا النفع لهم إذا يسر لهم الخير على أيديهم ، فإنما يريدون نسبة الشيء إلى سببه لا إلى خالقه . فإن أجهل المسلمين ، بله علمائهم . قد رسخ في نفوسهم أنه لا خالق إلا الله . ولا مؤثر سواه .

ألا فليتقالله أو لئك المبتدعة. ولي كمفوا ألسنتهم عن أهل «لا إله إلا الله» ولا موهم بالشرك والكفر. فإنهم بالنذر للصالحين لم يلتزمى ا إلا قربة وهي الصدقة عنهم. أي جعلها لهم باعتبار ثوابها كما مي غير مرة وهم برجائهم

خير الله على أيديهم . وانتظار الفرج منه تعالى بسببهم. قد وجهوا الرجاء إلى من هو له أهل ، وجعلوا السببية لمن هو لهامحل ، فإذا وفوابما التزموا فقد خرجوا من عهدة النذر ودخلوا فى ثناء الله على الموفين بالنذر وانتفع المنصدق عليه والمتصدق جميها ، فضلا من الله عز وجل .

وإذ قد عرفت مما سبق أن موتى المسلمين ينتفعون بما أهدى إليهم من الأحياء، فلنتبع هذا الفصل بما يبين لك الحق في هذه المسألة إن شاء الله فصل

فى بيان أن التحقيق المعول عليه عند المحققين من علماء المذاهب الأربعة وغيرهم هو أن موتى المسلمين ينتفعون بسعى الأحياء لهم، سواء تسببوا فيه فى حياتهم أم لا، وأنه يصل أواب ما أهدى إليهم من القرب: مالية كانت أو بدنية أو مركة منهما.

اعلم أن أكبر الكبائر وأعظمها الكفر عياذا بالله عزوجل . وهو يحيث لا ينفع معه عمل صالح ولاينال من مات عليه غفران . قال تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به) والمراد به الكفر بحميح أنواعهمن إطلاق الحاص وهو الشرك على العام وهو الكفر مطلقا . وقال تعالى فى المكافرين (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) ولاتنال أصحابه شفاعة الشافوين كما قال تعالى (كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين فى جنات يتساءلون عن المجرمين : ماسلكم فى سقر ) إلى قوله تعالى (فما تنفعهم شفاعه الشافعين ) وكل آية نفيت فها الشفاعة فالمراد نفى نفعها للكافرين ، وقد مراك فى فصل الرد على القول بفناء النار . ما تعرف به خطر هذه الكبرى وليس لمرتكها مخلص إلا أن يتوبمنها فى خطر هذه الكبرى وليس لمرتكها مخلص إلا أن يتوبمنها فى

هذه الحياة الدنيا، فيتشرف بشرف الإسلام، ويستبدل الكه فربالإيمان. فإن أصرحتي مات على كفره فليس له عند الله إلا هاتان الآيتان وأشباه إما (إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم مل الأرض ذهبا ، ولو افتدى به ، أو لئك لهم عداب ألم ، ومالهم من ناصرين ) ( يريدون أن يخرجوا من النار وماهم بخارجين منها ولهم عـذاب مقيم) وهذا المعنى في القرآن كثير جدا ، والإسلام لا بدمنه لكل نفس لاينوب فيه أحد عن أحد ، فإنه أصل برأسه ، شرط لماعداه من الأعمال الصالحة لاتقبل عند الله إلا به، وفي الصحيح «أنالكافر بجاء به يوم القيامة فيقال له حين يرى العذاب: لوأن لك مل الأرض ذهبا أكنت تفتدى بهمن هذا العذاب؟ فيقول نعم وعزتك. فيقول الله تعالى: لقد طلبت منك في الدنيا ماهو أهون من ذلك ، وهو أن لا تجمل لي ندافاً بيت، فيساق إلى النار خالدا مخلدا فها أبدا ، والحاصل: أن من مات كافر ا والعياذ بالله فلا ينفعه في الآخرة ماعمل في دنياه من خير. ولا ماعمل له، ألاترى إلى قوله تعالى (ومن أراد الآخرة وسعى لها شعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا) ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى و هو مؤمن . فأو لئك يدخلون ألجنة ولايظلون فقيرا) والنقير: النقرة في ظهر النواة يضرب مثلا في القلة ـ وقد تكرر ذلك في القرآن كشرا.

واعلم أن الإسلام هو النعمة العظمى ، والشرف الأكبر ، والشرط الذي لابد منه في السعادة الدائمة بدخول الجنة ، والنعيم الأبدى فيها ، والفوز بخيرات لاتحصى ، أخرج البخارى وغيره عنه صلى الله عليه وسلم « إذا أسلم العبد فحسن . أسلامه ، محالله عنه كل سيئة كان أزلفها وكتب

له كل حسنة كان أسلفها، ثم يـ كمون بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى سيمائة ضعف، والسيئة عثلها إلاأن يتجاوز الله عنها، والمراد بحسن الإسلام في هذا الحديث، الإخلاص بحيث يو افتى قلبه لسانه فيكون لسانه بالشهادتين ناطقا . وقليه لما ينطق به مصدقا .قد بريء من الشك والنفاق. فإذا تشرف العبد بذلك وأنى بالأعمال الصالحات مراعيا مااعتبره الشرع فيها ، قبلت منه و جرزي بها عند الله أحسن الجزاء بل يجزي خير الجزاء بكل ماتسبب فيه أو سنه من خير عمل به بدره وإن طالت المدة وكان ذلك معتبرا من سعيه الذي سماه . ففي الصحيد حنه صلى الله عليه وسلم « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جازية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ، أخرجه مسلم . والمراد بالصالح المسلم . وعنه صلى الله عليه وسلم قال « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعدم من غير أن ينقص من أجورهم شيء . ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بمدهمن غير أن ينقص من أوزارهم شيء» أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم « إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته » وذكر العلم والولد ثم قال « أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهر اكراه أى حفره(١) أخرجه ابن ماجه وغيره

ثم أن الله تعالى بفضله جعل الإسلام بين المسلمين لحمة أقوى من لحمة الأنساب ورابطة لاتدانها الروابط بين الناس. فما ولله الحديقع انتفاع

<sup>(</sup>١) من قولهم: كرى الأرض إذا حفرها وهو من باب: رمى وعدا

بعض المسلمين ببعض في الحياة و بعد المات في البرزخويوم القيامة . ومن نظر في السنة المطهرة رأى من دلائل ذلك الكثير الطيب والصحيح الواضح الذي لا تبقي معه ربية في ذلك : فني الصحيح أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الهذبسبع وعشرين درجة . فكل واحد من هؤلاء الجماعة قد انتفع بإخوانه في مضاعة أجر صلاته إلى هذا العدد . وفي الأحاديث إن الله يدفع السوء بالعبد الصالح عن داره و دويرات على وأخرج مسلم وغيره وإن لله ملائك سياحين في الأرض يلتمسون حلق الذكر فإذا رأوا حلقه منها تنادواأن هلموا إلى حاجتكم الحديث وفي آخره أن الرب يقول لهم أشهد كم أفي قد غفرت في هم القوم لايشتى بهم في جدهم فيلس معهم . في قول تعالى وله غفرت . هم القوم لايشتى بهم جليمه م وفيها أيضاً الأمر بدفن الميت بحوار الصالحين لينال الميت المنافع بحوارهم .

وشفاعة المؤمنين بعضهم لبعض يوم القيامة ثابتة بالأحاديث الصحاح الكشيرة المبينة في غيرهذا الموضع وأوجب الله على الإحياء من المسلين إذا مات فيهم المسلم الصلاة عليه ومقصودها الدعاء والشفاعة له ،ولما سأل عمرو بن العاص نحر حصته من البدن عن أبيه قال صلى الله عليه وسلم له أما أبوك فلو أقر بالتر حيد فصمت و تصدقت عنه نفعه ذلك أخرجه أحمد والمراد بالآقرار بالتوحيد الإسلام كله فأن الاقرار بالتوحيد بدون الإقرار برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم و بما جاء به لا يغنى بدون الإقرار برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم و بما جاء به لا يغنى عن صاحبه شيئا . وقد سبق في الفصل الذي قبل هذا الأحاديث الصحاح عن سعد بن عبادة و غيره عندالبخارى و غيره أن الني صلى الله عليه وسلم

لما سئل عن الصدقات عن الموتى من المسلمين إذا تصدق المتصدق عنهم. أجاب بأنها تنفعهم وسبق أيضاً أن سعد سأل الذي صلى الله عليه وسلم: أى الصدقة أنفع يانبي الله: فقال. الماء ففر بئرا وقال هذه لآم سعد فعلما صدقة عن أمه بعد موتها ولاخلاف بين أهل العلم في نفع دعاء الأحياء المهوتي من المسلمين وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أخر جها مسلم وغيره أن دعاء المؤمن لاخيه بظهر الغيب لابرد وأن الملائكة تؤمن على الدعاء وتقول للداعى: ولك بمثله: ومعني نفع وأن الملائكة تؤمن على الدعاء وتقول للداعى: ولك بمثله: ومعني نفع الدعاء حصول مادعا به للمدعوله.

أما الدعاء فإنه شفاعة من الداعى و ثوابها له . ومن هذا تعلم أن نفع الدعاء حاصل للحى و الميت جميعا .

ولا خلاف بين العلماء أيضا في أن المسلم إذا تصدق عن المسلم وصل ثواب الصدقة إليه وكان كأنه فعلها في حياته ، وكتبت في صحيفته وكان للمتصدق بها عنه ثواب البر: ولعله أكثر من ثواب صدقته التي تبرع بها لا خيه ،أما غير ذلك من العبادات البدنية المحصة والمركبة من البدنية والمالية فهو ما وقع فيه الاختلاف بين علماء السنة شكر الله سعيهم ، والصحيحة ، أن المختار من تلك الاقوال الذي تؤيده السنة و تعضده الادلة الصحيحة ، أن كل قربة فعلها المسلم ناويا وصول ثوابها للميت ؛ أوأهدى ثوابها إليه ،أو دعا به له ، كأن قال اللهم أوصل ثواب هذا العمل إلى فلان ، فإن ثوابه يصل إليه ، و المتقرب ثواب البر بمن أهدى الثواب إليه، سواء كانت القربة بدنية محضة أم لا، فقد سوى صلى الله عليه وسلم في جوابه لعمر و بن العاص بين الصيام و هو عبادة بدنية محضة ، و بين الصدقة و هي عبادة ما لية كذلك

في النفع للبيت إذا كان مسلما: وأمر عليه الصلاة والسلام بالحجءن الميت المسلم في حديث البخاري وغيره حين استفتى في ذلك. وهي عبادة مركبة منهما جميعًا وسبق قوله صلى الله عليه وسلم « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » وهو في البخاري ومسلم والصوم عبادة بدنية محضة كالايخني. وكذلك صبح أنه عليه الصلاة والسلام. قال للسائلة عن أمها التي ماتت وعلما صيام «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء ، صومى عن أمك ، وعنه صلى الله عليه وسلم قال من من بين المقابر فقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثموهب أجرها للأموات أعطى من الأجر بعدد الأموات، رواه الدارقطني وأبويعلى وأبو بكر النجاد في سننه والنجاد بالدال المهملة. وأخرج أصحاب السنن وابن حبان والحاكم في المستدرك والبيهتي في الشعب والإمام أحمد، واللفظله: عنه صلى الله عليه وسلمقال بيس قلب القرآن لا يقرؤها رجليريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. واقر وها على موتاكم ، ورواية البهتي في الشعب من قرأ يس ابتغاء وجه الله غفر له ما تقدم من ذنبه . فاقرء وها عند مي تاكم » وظاهر الحديث أنها تقرأ على من مات بالفعل بعد الدفن أي عنده كما في الرواية الآخرى وعلى ذلك حمله ابن الرفعةوالحب الطبرى وغيرهما.ولا مقتضي لحله على من شارف الموت من المحتضرين. ويحتج لقراءتهاعندهم بقوله صلى الله عليه وسلم « ما من ميت يموت فيقرأ عنده يس إلا هون الله عليه » أسنده صاحب الفردوس وله شاهد عن صفوان بن عمروعن المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الصحابي حين اشتد سوقه . فقال هل فيكم أحد يقرأ يس؟ فقرأها صالح بنشريح . فلما بلغ أربعين آية

منها قبض. ف كان المشيخة يقولون ، إذا قرئت عند الميث خفف عنه بها، قال الحافظ في التلخيص . هذا موقوف حسن الإسناد . وغضيف بمعجمتين مصغرا . و المشيخة الذين نقل عنهم لم يسموا . لكنهم ما بين صحابي و تابعي كبير : و مثله لا يقال بالرأى فله حكم الرفع اه .

وكمنى بذلك دليلا على ندب قراءتها عندالمحتضر. ولاحاجة إلى التمكف بحمل الموتى في الحديث السابق على المعنى المجازى . وإنما هو محمول على ظاهره . فيدل على ندب قراءتها على من مات بعد الدفن .

وقد روى فيه أحاديث متعددة وإن كان فيها ضعف لكنها تتقوى بالاجتماع منها قوله صلى الله عليه وسلم « من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات » أخرجه أبو بكر النجاد في سننه.

ومن هذه الأحاديث التي ذكرناها ، وماأشبهها في فضل هذه السورة الشريفة (سررة يس) يعلم أن لما اعتاده الصالحون من قراءتها لتفريج الكروب وقضاء الحاجات أصلا من السنة أصيلا ، ويعلم أيضا أن من حصر فائدة قراءة القرآن في التدبر ، وأنه لا فائدة للقراءة سراه فه و جاهل بما ثبت في السنة الشريفة ، ولو لم يكن في المسالة إلا حديث الرقية بالفاتحة الذي أخرجه البخاري في صحيحه وغيره لكن في به دليلا .

وروى البيهتي في سننه «أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها » وسنده حسن حكم بحسنه النووى و الحافظ ابن حجر وعن العلاء بن اللجلاج أحد التا بعن بذلك السند أنه أوصى بنيه أن يفعلوا معه ذلك بعد دفنه اقتداء بابن عمر وأخرج ابن أبي

شيبة في مصنفه و الخلال في جامعه عن الشعبي بسند صحيح قال ، كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون له القرآن ، والقراءة ، كما لا يخفى، عبادة بدنية محضة. وقال النووى في شرح المهذب يستحب يعني لزائر الأموات أن يقرأ من القرآن ما تيسر ويدعو لهم عقبها ، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب اله وقال في الأذكار: قال الشافعي والأصحاب يستحبأن يقرووا عنده يعنى الميت شيئامن القرآن قالو افإن ختموا القرآن كله كان حسنا اه وقال شيخ الإسلام ذكريا الأنصارى في شرح المنهج في الوصايا :أما القراءة فقال النووى في شرح مسلم : المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت. وقال بعض أصحابنا يصل. وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إليه جميع المبادات من صلاة وصوم وقراءة وغيرها. وما قاله من مشهور المذهب محمول على ما إذا قرأ لابحضرة الميت ولمينو ثوابقراءته له أو نواه ولم يدع اه ومن أفاضل علماء الشافعية من قال إن النية كافية بدون حاجة إلى الدعاء إذا كانت اول القراءة ، أما إذا لمينوه بهاحال القراءة فلابد في وصول ثوابها إليه من أن يقول جعلت ثواب قراءتى لفلان،أو اللهم اجعله لفلان، وهذا الثانى أولى لا أنه من الدعاء وهو لاخلاف في نفعه ولذلك قال ابن الحاج في المدخل « من أراد وصول ثواب قراءته بلا خلاف فليجعل ذلك دعاء ، اللمم أوصل ثواب ما أقرؤه لفلان» اه وقول شيخ الإسلام: وما قاله النووي من أنمشم والمذهب عدم وصول ثواب القراءة، محمول على ماذكره، تحقيق منه لمذهب الإمام يليق بسعة علمه وعلو كعبه في فقه المذهب فإن الإمام رضى الله عنه من أتبع الأئمة للسنة ، وقد صح فيها أن ثواب العامل يصل

لغيره بجعل العامل. والإمام رضي الله عنه قائل بذلك في الصدقة عن الغير والحج عنه . والأولى عبادة مالية محضة . والثانية مركبة من المالية والبدنية وقال رضى الله عنه إن الله عزذكره واسع لأنيوفي الحي أجره ويدخل على الميت منفعته أي الدعاء ، قال رضي عنه وكذلك كلما تطوع رجل عن رجل صدقة تطوع ا ه ومرجع ذلك إلى نية العامل جعل العمل لغيره. ولما لم يبلغه حديث الأمر بالصيام عن الميت من وجه يطمئن إليه علق القول به على صحة الحديث. فقد رووا عنه أنه قال: إن صم الحديث فيه قلت به وقد ثبتت صحته والحمد لله . وهو عباده بدنية محصة . ومن ثم قال المحققون من أصحابه: إن القول بصحة الصيام عن الميت هو المختار وهو مذهب الإمام، وقد رووا عنه أنه كان يستحب القراءة على القبر بعد الدفن قال وإن ختموا القرآن كان أحب إلى . فمكانت القراءة عند القبر في نظره رضى الله عنه: عنزلة نيتها للبيت والدعاء بثرابها للبيت في البعد ، ففهم من مجموع هذا أن الإمام لا يقول بعدم وصول الثواب إلى الميت إذا جعل له أو دعى به له . وإنما يقول بعدم وصول الثراب فما إذا لم يفعل عن الميت ولا بنيته ولا دعى له به عقبه . وهو ما حققه المدققون من علماء مذهبه ، فن نسب إلى الإمام القول بعدم وصول أو اب القراءة للسو غيرها من العبادات البدنية المحضة إذا دعى بوصول ثوابها له. فما أحاط بأطراف كلامه والاحقق مراده في هذه المسألة كاينبغي ، وهذا هو مذهب باقي الأئمة رضي الله عنهم كما هو مفصل في كتبهم . ومن رد من فقهاء المذاهب على الشافعي في قوله بعدم وصول أو ابالقرب البدنية . فقد نسب إليه مالم يرده ومحققو مذهبه كشيخ الإسلام ذكريا الانصارى وغيره أعلم بمراد الإمام

وقد أو ضحناه لك ، فكل الأثمة إذن متفقون على وصول ثواب القرب مطلقا إلى من أهديت إليه من موتى المسلمين عندالدعاء به لهم ، والمخالف في ذلك طائفة مبتدعة. قال النووى في شرح مسلم في باب بيان أن الإسناد من الدين « وأما ماحكاه أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي الفقيه الشافعي عن بعض أصحاب الكلام - يعني من المبتدعة - من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب ، فهومذهب باطلقطعا ، وخطأ بين مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا التفات إليه ولاتعويل عليه» اه وللعلامة المحقق الفقيه ابن حجر الهيتمي في فتاواه الحديثية كلام في هذه المسألة نفيس عتع نقتطف لك بعضه لما فيه من الفوائد الفزيرة ، قال جامع تلك الفتاوى رحمه الله و سئل عن رجل قال: الفاتحة زيادة في شرف الني صلى الله عليه وسلم. فقام رجل من أهل العلم ، وقال للقائل كفرت ، ولا تعد إلى قولك هذا الذي صدر منك تكفر أيضاً . فهل الأمر كذلك ؟ وهل يجوز أن يقال لهذا القائل كفرت أو تكفر؟ وماذا يلزم من قال له ذلك معزعمه أنه من أهل العلم ؟ فأجاب رحمه الله تعالى: ليس هذا الرجل القائل ذلك للقائل الفاتحة إلى آخره من أهل العلم، بل كلامه وإنكاره يدل على جمله و مجازفته ، وأنه لا يفهم ما يقول ، ولا يدرى ما يترتب عليه في ذلك من تجهيل العلماء له . و تفسيقهم إياه ، وحكمهم عليه بالتهور . كيف وقد ك. في مسلالم يقل بتكفير وأحد؟ بلقال جماعة من المتقدمين و المتأخرين باستحسانه كَمَّا سأبينه لك من كلامهم ، فإن قصد بتكفيره لقائل ذلك تسمية دينه كفر ا فقد كفر ، ويضرب عنقه إن لم يتب ، لأنه سمى الإسلام كفراً ، وإن لم يقصد ذلك حرمعليههذا الإنكار ، واستحق عليه الزجروالتأديبالبليغ

ووجب على حاكم الشريعة المطهرة: وفقه الله وسدده: أن يبالغ في زجره وتفريره بما يراه زاجراله، قال: وليست هذه المسألة من مخترعات المتأخرين ؛ بلأشار إليها أكابر المتقدمين كالإمام الحليمي وصاحبه البيهق وناهيك بهما إمامة وجلالة ، وتبعهما إمام المتأخرين محرر المذهب أبو زكريا النووى رحمه الله في روضته ومنهاجه فقال فيهما: صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه، ثم قال وقد صرح الإمامان الجليلان الحليمي والبيهتي بما يزيفه ويبطله ، ثم نقل عبارة الحليمي في شعب الإعان وعبارة البيهتي في كتابه الأسماء والصفات، وهما شاهدان لما قاله، ثمقال وإذا صرح هذان الأمامان الأمثلان بذلك وتبعهما النووى فأى شبهة بقيت في هذا المحل يتشبث بها هذا المنكر الجاهل؟ وكأنه لم يستحضر ما يقوله الحاج عند رؤية الكعبة المعظمة من الدعاء الوارد حينئذ، وهو: اللهم زد هذا البيت تشريفا و تكريما وزد من شرفه ، ثم قال، ففيه الدعاء للكعبة المعظمة بزيادة التشريف، وهي قبل هذا الدعاء لا نقص فيها، ثم قال: وكذلك الدعاء بالزيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم، على أن هذا الوارد يشمله ، ثم استدل بحديث أبي بن كعب حين قال لوسول الله صلى الله عليه وسلم : كم أجعل لك من صلاتي ؟ وقد سبق لك سياقه قريبا و تخريجه وفي آخره أن أبيا قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام « إذاً يَكَمْفِيكُ الله تباركُ و تعالى ما أهمك من أمر دنيــــاكُ وآخر تك » إلى أنقال :فإذا تقرر هذا فقد قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر كانقله عنه تليذه الحافظ السخاوي واستحسنه، وهذا الحديث أصل عظم لمن يدعو عقب قراءته فيقول: اجعل ثواب ذلك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم . وأمامن يقول اجعل مثل ثواب ذلك زيادة فى شرفه صلى الله عليه و سلم مع العلم بكاله فى الشرف ، فلعله لحظ أن معنى طلب الزيادة فى شرفه أن ينقبل الله قراء ته في ثيبه علمها ، وإذا أثيب أحدمن الأمة على فعل طاعة من الطاعات كان للذى علمه مثل أجره وللمعلم الأول وهو الشارع صلى الله عليه و سلم و سلم نظير جميع ذلك . فهذا معنى الزيادة فى شرفه صلى الله عليه و سلم ، وإن كان شرفه مستقر احاصلا . وقد ورد فى القول عند رؤية الكعبة ؛ اللمم زد هذا البيت تشريفاً و تكريما و تعظيما ، فإذا عرف هذا عرف أن معنى قول الداعى : اجعل مثل ثواب ذلك . أى تقبل هذه القراءة المحصل مثل ثواب ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم اه .

ثم ذكر توقف، شيخ الإسلام البلقيني وولده علم الدين، وبين أنه لاوجه لهما في التوقف، شمقال ولذلك خالفهما شيخ الإسلام القاياتي فقال في الروضة: إن القارىء إذا قرأ ثم جعل ماحصل من الاجر له لميت فهذا دعاء بحصول ذلك الاجر للميت فينفع الميت. وقال في الأذكار له ماختار أن يدعو بالجعل فيقول اللهم اجمل ثو ابها واصلا لفلان»: واعلم أن القدرة الإلهية مهما تتعلق بشيء فإنه يكون لا محالة. وقد قرر في علم الدكلام أن قدرته سبحانه لا تتناهي. وأيضا فخير الله لا ينفد والدكامل المترقي في درجات الدكال هو أبدا كامل اه وهو غاية في التحرير والتنقيم ووافقه في درجات الدكال هو أبدا كامل اه وهو غاية في التحرير والتنقيم ووافقه واستند إلى قول المنهاج - يعني السابق - ووافقهما أيضا صاحبهما إمام الحنفية والدكال بن الهام ، بل زاد عليهما بالمبالغة في رفعة شأن هذا الدعاء ، حيث جعل كل ماصح من الكيفيات الواردة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم جعل كل ماصح من الكيفيات الواردة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم

موجودا في كيفية الدعاء بزيادة الشرف، إلى أن قال: ثم وافقهم أيضا صاحبهم شيخنا شيخ الإسلام أبو يحي ذكريا الانصاري، فإنه سئل عن و اعظ قال لا يجوز بالإجماع لقارىء القرآن والحديث أن يهدى مثل ثواب ذلك في صحائف سيدنا رسى لالله صلى الله عليه وسلم. و به أفتى المتقدم ن و المتأخرون. فأجاب بأنماادعاه هذاالواعظ قليل المعرفة، يستحق بسببه التعزير البالغ بحسب مايراه الحاكم من نحو حبس أوضرب وثياب زاجرة ويأثم مساعده على ذلك. وهأنا أذكر ذلك مفصلا: فأماما ادعاه من أنه لا يجوز إهداء القرآن للنبي صلى الله عليه و سلم . فالحق خلافه . بل يجوز ذلك . والعجب منه ، كيف سأغلهدى إجماع المسلمين وإفتاء المتقدمين والمتأخرين على عدم الجواز؟ وهل هذا إلا مجازفة في دين الله تعالى؟ فإن جرازه كاترى شائع ذائع في الأعصار والأمصار، ونقل بقية كلام شيخ الإسلام وبسط الكلام في الاستدلال إلى أنقال: وكيف يكون الدعاء بطلب الزيادة له صلى الله عليه وسلم محظورا؟ وقدطلب صلى الله عليه وسلم الزيادة في دعائه ، إذ في بعض حديث مسلم في دعائه «واجمل الحياة زيادة لى في كل خير» وقدأمره الله تمالي بطلب الزيادة في العلم بقوله عز قائلا (وقل رب زدنى علما ) ثم قال: فدل ذلك على جراز الدعاء له صلى الله عليه وسلم بالزيادة في شرفه، بل على ندب ذلك و استحسانه. فهو الحق فاعتمده ولاتغتر بخلافه، وأماقولشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني في بعض المراضع: هذا الدعاء مخترع من بعض أهل العصر والأصل له في السنة. فالظاهر أنه قاله قبل اطلاعه على مامر عنه مماهو صريح فى أن له من السنة أصلا أصيلا. ثمرأيت ابن تيمية سبق البلقيني إلى مامر عنه ، وبالغ السبكي في رده عليه في ذلك، فجز اه الله خير آمع اه . حذف مالم تشتد الحاجة إلى ذكره .

و بعد ، فالعبادات كما علمت. إما بدنية محضة . وإما مالية كذلك، وإما مركبة منهما . وقد وردت السنة الصحيحة في كل في عمنها أنه إذا عمله المسلم وجعل ثوابه لمن مات من المسلمين. نفعه ذلك. و بلغه ذلك الثواب.وقد سبقت لك الأحاديث الصحاح والآثار في وصول ثراب الصدقة والحج والصيام والقراءة . وأن السلف كانوا يختلفون إلى القبور لقراءة القرآن لموتاهم ، ولاعبرة بإنكار من أنكر ذلك عنهم ، وما لم يرد بخصوصه في السنة من القرب البدنية . فهو داخل بقياسه على ما ورد فها . وقد سبق لك أيضا أن الدعاء للميت نافع إجماعا. وأن معنى نفع الدعاء حصو لمادعي به للمدع، له . فإذا فعل المسلم القربة ودعا بوص ل ثوابها للميت ، كان ذلك الوصول ما لا خلاف فيه بين الأثمة جميماً. ومن الأحاديث الصحيحة السابقة تعلم أيضا أن الواصل إلى الميت نفس ثواب القربة، لا مثله . فال حاجة إلى ما تكلفه بعض الأفاصل من تقدير كلبة مثل في قول القائل: اللهم اجعل ثواب كذا لفلان. فإنه مبنى على أن نفس ثواب العامل لا يمكن حصوله للمهدى إليه وإنما الحاصل لهمثله ، فإن صحاح الأحاديث ترده، وأقوال الأئمة تزيفه. وقد تقدم لك قريبا نص الشافعي وه، في الأم وهو صريح أو كالصريح في أن ثواب القربة المهداة يصل إلى من أهديت إليه فضلا من الله ، ويتفضل الله على المهدى بثواب بره . وقد تقدم لك أيضا في فدوى المحقق ابن حجر من النقول عن شيوخ الشافعية وغيرهم . ما ينبهك إلى ذلك. وينبغى أن يكن هذا هو المعول عليه دون ما خالفه من كلامه في غير فتاو اه الحديثية وكلام غيره: من أنه لا بد من تقدير المثل لأن وصول الثواب نفسه غير ممكن . فإن ذلك بعيد عن التحقيق . بل

التحقيق أن ذلك من المكنات الداخلة تحت القدرة الإلهية التي لا يعجزها شيء. وقد دلت الأحاديث الصحاح على حصوله فوجب المصير إليه.

وإذا عرفت أن الميت المسلم قد ينتفع بسعى غيره من المسلمين إذا وهبه له أو دعا له بثوابه ، بدلالة الكستاب والسنة والإجماع وغيرها ، تبين لك أن المفهوم من قوله تعالى ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) من أنه ليس للإنسان من سعى غيره شيء هو من العام الذي خصصته الأدلة . وليس باقيا على عمومه . وقد قال تعالى ( وأنز لنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) وقد عرف من أدلة السنة السابقة : أن الإنسان الذي لا ينتفع بسعى غيره إنما هي الكافر ، وكذلك المسلم إذا لم ين هب الثواب إليه ،أولم يدع به له . و تبين لك أنه لا إشكال بقوله صلى الله عليه وسلم « إذا مات يدع به له . و تبين لك أنه لا إشكال بقوله صلى الله عليه وسلم « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من صدقة جارية ، الحديث . فإن هذا الواصل إليه عمل غيره لا عمله .

وقد علمت مما مرأن من أهدى ثواب عمل من أعماله لغير همن المسلمين فقد تقرب إلى الله بما يحبه من نفع عباده ، قيكون له بذلك الأجر الكشير والثواب الجزيل الذى يربو على ثواب ما أهداه من العمل ، ألاترى إلى ما سبق فى حديث الدار قطنى من أن من قرأ سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة إذا دخل المقابر ووهب أجرها للأموات ، أعطى من الأجر بعدد الأموات . وكذلك ماسبق فى قراءة سورة يس ، فليس هذا الإهداه رغبة عن الدوغبة فى من يده . وقد رافق التوفيق فى هذه المسألة عن القيم فتبع أهل الحق فيها ، وبسط المكلام عليها فى كتاب «الروح» له

بسطا شافيا . وهي المسأله السادسة عشرة من هذا الكمتاب فليراجعه من آراد استيفاء الكلام عليها ومن لطيف قوله فيها ردا على منكرى نفع الأموات بعمل الأحياء في قولهم: لو نفعه عمل غيره لنفعه تربته عنه وإسلامه عنه . وذلك باطل اتفاقا . ومعلوم أن هذا التلازم باطل قطعاً « أما أولا » فارُّنه قياس مصادم لما تظاهرت به النص صواجتمعت عليه الأمه ، إلى أن قال « وأما ثالثا » فإن الله سبحانه جعل الإسلام سببا لنفع المسلمين بعضهم بعضاً في الحياة و بعد المرت . فإذا لم يأت بسبب انتفاعه بعمل المسلمين لم يحصل له ذلك النفع ، كما قال الني صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو « إن أباك لو كان أقر بالتوحيد فصمت أو تصدقت عنه نفعه ذلك » وهذا كما جعل سبحانه الإسلام سببا لانتفاع العبد بما عمل من خير فإذا فاته هذا السبب لم ينفعه خير عمله ، ولم يقبل منه . كما جعل الاخلاص والمتابعة سببا لقبول الأعمال، فإذا فقد لم تقبل الأعمال. وكما جعل الوضوء وسائر شروط الصارة سببا لصحتها ، فإذا فقدت فقدت الصحة ، وهذا شأنسائر الأسباب معمسيانها الشرعية والعقلية والحسية . فهنسوى بين حالى وجود السبب وعدمه فهر مبطل. و نظير هذا الهرس أن يقال لو قبات الشفاعة في العصاة لقبلت في المشركين. ولو خرج أهل الكبائر من الموحدين من النار لخرج الكهفار منها . وأمثال ذلك من الأقيسة التي هي من نجاسات معد أصحابها . ورجيع أفواههم . وبالجملة فالأولى بأهل العلم الإعراض عن الاشتغال بدفع هذه الهذيانات. لولا أنهم قد سودوا بها صحف الأعمال. والصحف التي بين الناس ا ه بلفظه».

وهو بهذا الكلام قدبسط العذرللر ادين عليه وعلى أستاذه الحراني فما

شطا به عن الأمة ، وخرجا به عن الجادة ، إلى نظير هذا الهوس الذى شبهه بنجاسات المعد ورجيع الأفواه . مما أتينا على الكشير منه في هذا الوجين ونسأل الله العصمة من الزلل والنجاة من الوقوع في الخطل ، بجاه خاتم أنبيائه وآخر رسله ، وإخوانه من النبيين وسائر الصالحين عليهم جميعاً فضل الصلاة وأتم التسلم .

## خاتمــة

## نسأل الله حسن الخاتمة لنا ولسائر الإخوان في دين الله عز وجل

اعلم أن أكبر المصائب، وأعظم البلايا، إنما هو البلاء في الدين والمصيبة فيه ، وكل بلية في البدن أو في المال : وإن جلت : فإنها دون البلية في الدين: وإن صغرت: وأن أصل البلايا الدينية من كفر أو بدعة إنما هو الجهل والهوى، وأصل كل سلامة وسعادة . إنما هو العلم و اتباع الهدى. وقد كثر الجمل في زماننا هذا بما هو من ضروريات هذا الدين الحنيف وتسلط الهوى على كثير من النفوس، وملاها الإعجاب بآرائها. فرأينا أن نسوق لك في هذه الحاتمة ، العقائد التي من عاش عليها عاش على السنة والنجاة من البدعة . ومن مات عليها مات على فطرة الله التي فطر الناس عليها ، وهي الدين القيم الذي بعث به الأنبياء والمرسلون . وجاء به سيد المرسلين وخاتم النبيين. و اتبعه عليه السلف و الخلف من صالحي المؤمنين ، وأجمع عليه أهل التحقيق، وأصحاب النظر السلم من الفقهاء والمحدثين. وأهله بحمد الله هم الفرقة الناجية على رغم أنف الجملة والمكابرين. ولا يخدعنك عن هذه العقائد متفيهق ثرثار يلبس الحق بالباطل قد

ملأه الجمل والغرور، فظن الكفر إيمانا، وحسب البدعة سنة. وتخيل السنن بدعا. وسنشير إلى بعض تلك الأوهام إشارة وجيزة كافية إن شاء الله لمن أراد الحق من أهل الأفهام.

فاعلم ثبتك الله على الجادة التي ثبت عليها عباده المرضيين أن العالم كله عاليه وسافله، بسائطه ومركباته. أشخاصه وأنواعه . ذاته وصفاته. حادث بعد أن لم يكن . طرأ عليه الوجود بعد ما كان معدوما . وهأ نتذا تعرف ذلك في نفسك و بني نوعك، وماتشاهد في المواليدمن معدن و نبات و حيوان و تستطيع أن تعلم ذلك فمالم تشاهد حدوثه كالنجوم والجبال فإنك إذا أحسنت التأمل في ذاته وصفاته فسترى أنه لا يجب له منذاته شيء عا هو عليه من وجود وقدر وشكل وصفة ومكان خاص وجهة خاصة . فلانصيب لذاته ولا لشيء من صفاته في الوجوب الذاتي . وإنماهو غريق في ظلمات الإمكان وكل ما هو ممكن فيوحادث لامحالة . وكنذلك كلحادث وجوده فيومكن الوجود لا واجبه. فالعالم إذا حادث غير قديم. ممكن غير واجب. والحادث الممكن لايستفيد وجودهمن ذاته . وهو بديه ي الظهور لايرتاب فيه و اهم فضلا عن فاهم . فإن تقدم الشيء على نفسه بديمي الاستحالة . وتأثير المعدوم في إيجاد ذاته واضح البطلان. ولا يستفيد أيضاوجوده من ممكن غيره ، فإن هذا الممكن لا يملك الوجود لنفسه فكيف يفيده غيره؟. فإذا لا بد لهذا العالم من ذات واجب وجوده لذاته. عتنع عليه العدم لذاته. وذلك هو الله الواحد القهار. والرب الذي أحسن كل شيء خلقه . والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . ويجب له عز وجل التنزه الأتم عن الحدوث والإمكان ولوازمهما . فهو القديم الباقي . الذي ليس لوجوده ابتداء ولا انتهاء . الذي تتقدس ذاته عنأن يحد وجودها زمان

أو يحوم حول حماها التحيز في المكان . ويتعالى جنابه عن الاتصافي بالصغر أو الكبر . أو الشكل أو اللون . أو أى شء من خواص هذه الماديات . فهى منافية لوجوب الوجود . وكام انقائص يتعالى عن الاتصافى بها واجب الوجود . والنقص عليه محال . و من اعتقد فيه سبحانه الجم ةو المكان وجوز عليه الحركة والانتقال . والصورة . والا عنه اه والا جزاء . فقد انحر ف عن جادة الصواب . و فارق عقول أولى الا لباب . و ما فهم السنة النبوية . و لا تبصر في الآيات القرآنية .

وفى كتاب فرقان القرآن. بين صفات الخالق وصفات الأكوان: من البراهين الناطقة بالحق. ما يبين لك غباوة هذه الفرقة. وسقرط هذه الطبقة. عن درجات أولى العلم. إلى دركات ما عداهم. فارجع إليه إن كنت في ريب من أمرهم. وقد وضعنا في هذا الكتاب فصلا خاصا في الرد على بدعة التشبيه والتجسيم. يزول به إن شاء الله كل لبس عمن قرأه متأملا منصفاً.

ويجبله تعالى التنزه عن الاتصاف بالكيفيات النفسانية: كاللذة والالم والفرح والحزن والحقد والفضب والتعجب، ماأ شبه ذلك من الانفعالات فكلها نقائص تنافى وجوب الوجود وكال العلم والاستغناء الاتم. وذلك على الذات العلمية محال. وما ورد فى الكتاب والسنة من ذلك فهو مصروف عن ظاهره يعرف تأويله الراسخون فى العلم. فكله إلهم.

ويجب له تعالى الوحدانية بأسمى معانيها ، وأعلى جلالها فى ذاته الغلية وصفاته المقدسة ، فلا شبيه له ، ولا نظير له ، ولا شريك له ، لافى وجوب الوجود ولا فى استحقاق العبادة ، ولافى خلق شىء من الا شياء ، ولا

إحداث كائن من الكائنات ، ذاتا كان أوصفة أوفمال ،

وهكدنا ينبغى أن تعرف معنى الوحدانية الذى يجب عليك اعتقاده فى ربك عز وجل ، كادلت عليه الدلائل . و نادى بالدعاء إليه المرسلون، و نطق به الـكتاب العزيز ، وأوضحه سيد المرسلين وخاتم النيين ، عليه وعليه مالصلاة والسلام . ولا تظن أن معنى كرنه تعالى واحدا ، هو كمعنى قر لك إن زيدا شخص واحدلا اثنان ، فإن هذه الوحدة يوصف بهاكل ماهر موجود من الذوات و المعانى المتمايزة ، يور فهاكل أحد لـكل أحد، ولا ينازع فها عاقل و الإيمان بها فى الحالق عز وجل . لا يخلص من شرك و لا ينجى من كفر و الأخبار بها إخبار بها إخبار بمالا حاجة إلى الإخبار به .

وإنما معنى الوحدانية هو ماأشرنا إليه، وهو أنه واحد فى وجوب الوجود وإفاضة الجود، وفى سائر الكالات اللائقة به، واستحقاق العبادة وهذا هو معنى وقل هو الله أحد » كا أوماً نا إليه فى فصل الرد على بدعة التشييه وهو معنى قوله تعالى (وإله كم إله واحد) وقوله سبحانه (فاعلم أنه لاإله إلا الله) فإذا أتقنت العلم بأنه الواحد فيا وصفنا لك، وأنعمت فهمه كا ينبغى، تبين لك جليا أنه سبحانه يتقدس عن التركب والبساطة، والحركه والسكون، ويتعالى عن أن يحصره زمان، أو يحويه مكان، أو علم أن يحل فى شيء، أو يحل فيه شيء، أو يدكرن له شبيه فى حقيقة من حقائق صفاته، أو لازم من لوازمها، ويتنزه عن أن يتحد بغيره أو يتحد به غيره، ولذلك حكم جل جلاله، بكفر من قال «إن الله هو المسيح بن مريم هو الله» أو هو شريك له أو انتقلت إليه ذاته أو صفاته سبحانه، وبهذا نعرف كفر الطائفة المحروفة انتقلت إليه ذاته أو صفاته سبحانه، وبهذا نعرف كفر الطائفة المحروفة

باسم البهائيـــة ، وهي طائفة خارجة عن الأديان الساوية كاما ، معادية للكسب الالهية جميعها منكرة لما أجمع عليه النبيون من حشر الاجساد بأرواحها للعرض على رب العالمين ، وما يتبع ذلك ، قائلة بأن الله : تعالى عما قالوا : حل في زعيمهم كما ادعى لهم ذلك . ويتفننون في إظهار هذه الدعوى الباطلة فيقولون إن الله اتحدبه ، أو اتحد هو بالله . أو هو مظهر الله الحناص ؛ وأن الله قال على لسانه : إن الإسلام قد انتهى . ونسخ دين محمد إلى غير ذلك من الهذيانات . و بعض ذلك كفر صريح . وارتداد عن الملة الاسلامية . قكيف إذا اجتمع فهم هذه الأنواع كام ا من الكهفر ؟

وزعيمهم هذا يعرف بمير زاحسين من بلاد إبر ان خرج عن الملة المحمدية قبل زعامته بمتا بعته لعجمي آخريقال له مير زاعلي كان قدادعي النبوة و نسخ شريعة الإسلام . فحكم عليه بالإعدام . و تصدر هذا الزعم مكانه ولم يكتف بدعوى أستاذه النبوة فتهجم على حرم الألوهية و لقب نفسه بالبهاء . فنفي من بلاده ثم اعتقل في عكا . و مات فيها و هم يحجو ن إليه و يستقبلونها في صلاتهم التي افتراها بهاؤهم . وقدوض جهابذة المحققين كتبا في تاريخهم و بيان ملتهم الباطلة و حكمت عليهم المحاكم الشرعية مرادا بالردة و أنه لا يصح تو يان ملتهم الباطلة و حكمت عليهم و لا يدفنون في مقابر المسلمين و لا يصلي عليهم كسائر تدين عن الملة المحمدية .

وأنت إذا فهمت العقيدة على مابيناه ونبينه إن شاء الله نجوت من هذه الخرافات الذائعة . والأكاذيب الشائعة .

و يجب له الكال الآتم اللاثق بوجوب وجوده ، و تو ابع ذلك الوجود الاقدس . فلا مثل له في ذاته ، و لا في صفة من صفاته . فهو الحي حياة أزلية

أبدية لاتتوقف على نفسوأ نفاس ، وهو العليم يجميع المعلومات ، معدومها وموجودها ، قديم اوحادثها ، واجبها وجائزها ، مالايكون منها ومايكون ، قبل أن يكون وحين يكون ، وبعد أن يكون كلياتها وجزئياتها علما واحدا أزليا محيطا ، ليس فيه تجدد بوجه ، وإنما التجدد للمتعلقات .

وهو النافذ الإرادة فى جميع المكنات، الكامل القدرة على ماشاء منها، لا يخرج ممكن عن قبضته، ولا يدخل فى الوجود إلا بمشيئته، ماشاء كان ومالم يشألم يكن.

وإنما خص تعلق الإرادة والقدرة بالممكن لأنهما صفتا تأثير ، وهو إيجادما يقبل الوجود من المعدومات ، وإعدام ما يقبل العدم من الموجودات والممكن هو الذي يصحفيه ذلك ، أما الموجود الذي يجب له الوجود ولا يقبل العدم لذاته كالخالق وصفاته فلايصح تعلق الإيجاد به لأنه موجود ولامعنى للإيجاد إلا إعطاء الوجود لماهو معدوم ، ولا يصح تعلق الإعدام بهأ يضا، لأنه لو تعلق به لما كان واجب الوجود ، والفرض أنه واجب الوجود ونظير ذلك يقال في المستحيل . فإنه لا معنى لتعلق الأعدام به ، لأن عدمه حاصل بل واجب ولا يصح تعلق الإيجاد به لأنه لا يقبل الوجود أصلا ولو قبله لما كان مستحيل ، والسكلام فما هو مستحيل .

وليس في عدم تعلق ها تين الصفتين بما هو واجب أو مستحيل ، شائبة من العجز ، فإن العجز هو عدم القدرة على التأثير فيا يصح قبوله له ، ويوضح لكذلك أن علمك بأنك موجود حال وجودك لا يصح تعلقه بأنك معدوم في حال الوجود لأنه لو تعلق بذلك لكان جهلا لاعلما فعدم تعلق علمك به لانه ليس أهلاأن يتعلق به العلم، فأتقن هذه القاعدة فإن الخروج

عنها يفضى إلى ضلالات لاتحصى كما هو مبسوط فى غير هذا الوجين. وهو لكل شىء سميع ، و بكل شىء بصير ، يتنزه سمعه عن الحاجة إلى الاحداق إلى العصب والاصمحة والآذان و يتقدس بصره عن الحاجة إلى الاحداق والأجفان.

وهر المتكلم من غير احتياج إلى شفة ولسان ، تنزه عن الجرارح والآلات ، وتعالت صفاته عن مشابهة صفات الكائنات .

وتوضيحه أن مافي الكائنات من الصفات على قسمين أحدهماماينافي وجوبالوجود، كالحدوث والجسمية واوازمها وسائر الصفات التي لاتكون إلا لما هن جسم أو جسماني ، والحق منزه عنه لايتصف منه بشيء أصلا. والثاني ماهو كال في ذاته ولانقص فيه إلا من حيث نزوله عن المرتبة العليا في كماله كالوجود . والحياة والعلم . والآرادة . والقدرة والسمع والبصر. والكلام. فهو للحق جل جلاله أصالة في أتم درجاته وأسمى ممانيه . وأبعدها عن النقص ومايستلزمه . أما ماللمكن منه فهو شيء حادث هو له بالعرض. ضئيل قليل كما قال تعالى في صفة العلم ( وماأو تيتم من العلم إلا قليلا) (ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء) (يعلم ما بين أيديهم وماخلفهم. ولايحيطون به علما) وإذا نسب ماللمخلوقات من الوجود وسائر ماذكرنا في هذا القسم إلى ماله عز وجـل من الوجـود وترابعه. كانت كنسبة العدم إلى الوجود والجهل إلى العلم والعجز إلى القدرة فلا مشابهة بين وجود الخالق ووجود المخلوق ولابين ماهو للخالق من الحياة والعلم والارادة ١ والسمع والبصر والكلامو بين ماهي للمخلوق من ذلك ا إلا في الاسم! فأين وجود حادث قابل للزوال من

وجود أزلى أبدى واجب لموصوفه . لامدخل للعدم إليه بوجه من الوجوه وأين علم قليل ضئيل عارض غير مملوك لصاحبه . محدود التعليق . محصور المتعلقات . من علم ذاتى . واجب أزلى دائم أبدى . محيط بما لايدخل تحت النهايات ؟ وعلى هذا فقس سائر الصفات .

وإذا عرفت توحد ربك عن وجل بصفات كاله عرفت أنه لاشريك له. ولايستحق العبادة سواه. ولاشبه بينه وبين المكنات أصلا. وهو سبحانه و تمالى مع تقدسه التام عن الجسمية ولو ازمهامن المكان والجهة. والقرب والبعد بالمسافات وما أشبه ذلك مرئى للؤمنين في دارالكرامة بالأبصاركما دل عليه الكمتاب والسنة فيخلق تعالى فى أبصارهم قوة . يتمكنون بهامن رؤيته عز وجل على ماهو به من تقدس .وفي أرواحهم قوة الثبات لتجلية على ماله من عظمة وجلال. وذلك هو أعلى أنواع النعم. جعلنا الله وإياكم من أهله . وكون الرؤية لاتكون إلا بشرائط مخصوصة في الرائى والمرئى إنما هو إذاجرى الأمرفها على مقتضى العادة و بقيت الأبصار على ماوضعت عليه في هذا العالم الدنيوي . وهذا هو محل قوله تعالى ( لاتدركه الا بصار) إذا فسر بأن الا بصار لاتراه . وإن جدت في طاب رؤيته فإنها لاتتعلق إلا ببعض الماديات - فهي قاصرة محصورة . فأنى لها أن تدرك من تقدس عن المادة وخصائصها؟ أما إذا انتهى هذا العالم الدنيوي وانتقل السعداء إلى الدار الآخرة واستقروا في دار النعم . وحل علم مرضوان الرب الكريم فهنالك انخرقت العوائد وانجلت البصائر . وارتقت الأبصار فانفكت عنها القيود . وزالت عنها الحدود. وتوالى علمها مدد الرحمة الخاصة. فهنالك محمل قوله تعالى في

المؤمنين (وجره يومنذ ناضرة إلى ربها ناظرة)، أما نصيب المكافرين فهو قوله عز وجل (كلاإنهم عن ربهم يومنذ لمحجوبون) وهذا الحجاب عياذا بالله وأشد عليهم من كل أنواع الهذاب، كا أن الرؤية لاهلها جملنا الله وإياكم منهم - أعلى من كل أنواع النعيم، بدرجات لا تنحصر ولو شاء ربك أن يتفضل بها في هذه الحياة الدنيا لفعل، فإنها من الممكنات وكل الممكنات داخلة تحت قدرته وإرادته، لا يمتنع عليه منها شيء ولاأدل على إمكانها من سؤال المكليم ربه إياها، كا حكى الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام (رب أرنى أنظر إليك) ولكن اقتضت مشيئته أن لاتكون هذه العطية المكرى إلا في دار النعيم الأبدى . وأن لا ينالها أحد من هذه الدار . إلا إمام المرسلين في ليلة الإسراء والمعراج، فقد جمع له صلى الله عليه وسلم فيها بين المدكلة والمشاهدة خصيصة خصه الله بها من بين عباده المصطفين . وهذا هو الراجح عند أكابر العلماء بالسنن والآثار من المحدثين كأحمد بن حنبل رضى الله عنه .

ومن لم يقل من العلماء بثبوت الرؤية البصرية له فى الدنيا، فلمدم ثبوت الدليل النقلى عنده عليه، لالعدم إمكانها فى ذانها، ومن هذا تعلم أن من ادعى رؤيته عزوجل فى يقظته فى هـذه الدار فهى مفتر كذاب، ومانسب إلى بعض الصالحين من ذلك فؤول.

( بيان ما يحب لله في أفعاله )

وكما يجب لله الكمال الأتم فى ذاته وصفاته ، يجب له الكمال الأتم فى أفعاله ، وهو أنه تبارك و تعالى ، فاعل لما شاء بمحض اختياره عزوجل، إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل ، لا يجب عليه شىء ، ولا حاكم عليه ،

ولا يجب فى كاله أن يكون فاعلا أزلا وأبدا ، بحيث يكون ترك الفعل نقصاً فى حقه ، تبارك و تعالى ، ينافى الكال الواجب له عزوجل .

وأي كمال عند ذوى العقول السليمة في أن يكون القادر المختار يتحتم عليه الفعل؟ وإنما الكال الواجب له عزوجل في فعله هو أنه مختار، إن شاء فعل ، وإن لم يشأ لم يفعل ، وليس أحدالاً مرين بممتنع على جنابه العزيز ، وقد بين سبحانه في كتابه المجيد . وأوضح رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. أن للحوادث أولا ليس قبله حادث. وأن عوالم الآخرة لاانتهامها . فثبت بمذا حدى لالأمرين جميعا : مشيئة ترك الفول في الايتناهي في جانب الماضي . أو عدم مشيئة الفعل في ذلك . و مشيئة الفعل فم الايتناهي في جانب المستقبل. فقد تطابق العقل والنقل جميعا. وفي ذلك كال إظهار الاستغناء الأتم. وإعلان الجود الأكمل. فله الكالاتم في التركو الفعل جميعا. وأنت إذا أجدت التأمل فى ذلك انزاحت عنك أو هام فى هذا المقام. وقدسيق بسطهذا المعنى في هذا الكتاب في فصل « إبطال القول بعدم أولية الحوادث » ومن ذلك يتبين لك أنه لا يحب في كاله عز وجل أن يكون فاعلا على الدوام في جانب الأزل والأبد . وإنما الواجب في كاله سبحانه الذي يجب عليك أن تعتقده . أنه الفاعل بمحض اختياره . المتمكن بكال قدرته ومشيئته من أن يفعل وأن لايفهل. وهو في كلا الأمرين المحمود المنزه عن أن يحوم نقص حول حماه المنيح . وهو متعرف إلى عباده في الترك والفعل جميعاً . فإنك إذا علمت أنه كان ولم يكن شيء غيره . ظهر لك كال استغنائه عن غيره . وإذا علمت أنه الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه . لاليتكمل بخلقهم . بل ليتكرم عليهم بوجودهم وأرزاقهم ومايتبع ذلك مما

لا يحصى من فضله . علمت أنه الجواد الكريم . والغني الحميد .

وقول الساف رضى الله عنهم: إنه تعالى لم يتجدد له بخلق الأشياء اسم الخالق. أرادوا بهذا الاسم الشريف أنه القادر على الخلق إذا شاء. كا أنه تعالى موصوف الآن بأنه باعث من فى القبور. بمعنى أنه القادر على ذلك إذا شاء. كا قال تعالى (ثم إذا شاء أنشره) أى الإنسان. وهكذا الكلام فى كل أسمائه تعالى الفعلية. كالرازق والحيى والمميت. فهو موصوف بها أزلا. بمعنى أنه القادر على ذلك اذا شاء. وقد أرادوا رحمهم الله بهذا أن يبينوا للأمة أن تأخيره تعالى للأشياء إلى مواقيتها التي حددها بإرادته. ليس عن عجز منه - تعالى عن خعف فى قدرته. أوقصور فى نفوذ إرادته إذا قدم أوأخر لم يكن ذلك عن ضعف فى قدرته. أوقصور فى نفوذ إرادته جل وعز . بل بمشيئته وقدرته كان ماشاء على ماشاء.

ومما يجب له تعالى التنزه عن العبث فى أفعاله كما قال (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا) (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين) وكما قال (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا) والاستفهام لأنكار هذا الحسبان . كالايخنى . فأفعاله كام حكم . وماعرفه العارفون منها على كثرتهم وكثرته قطرة من بحارها .

وعدم ظهورالحكمة فى بعضها ليس لعدمها فى ذاتها. وإنما هو لقصور علم المخلوق عن علم الحالق الحكم. وكذلك هو تعالى فى أحكامه التى كافى بها عباده كاقال (و تمت كلمة ربك صدقا وعدلا) له المكال الاعلى فى ذاته وصفاته. وأفعاله وأحكامه. لا يجوز عليه الظلم. بل لا يتصوره فى حقه من فهم معناه. فإن الظلم هو التصرف فى ملك الغير بغير إذنه. أو وضع

الشي. في غير موضعه اللائق به ، و لاملك لغيره ولاحا كم عليه. فامتنع القسم الأول: وهو سبحانه و تعالى الحكم لاحكم يدانيه ، العلم القدير .

ومن تم استبصاره واتسع علمه، تكشف له أن كل ماوضعه سبحانه في موضع يكون ذلك أحسن المواضع بالنسبة إليه، وإن خنى وجه حسنه علمنا، لقصور علم الممكن عن علم الواجب، فامتنع القسم الثانى. و توضيح هذا لا تنى به المجلدات، وقد أشار إليه ماصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله و لبيك وسعديك، والخير كله يبديك، والشر ليس إليك، أخرجه مسلم، ومعناه: أن ماهو شرفى نظر الناس، ليس شراً بالنسبة إليك، فإنك خلقته لحكمة بالغة. ويقرب ذلك إلى فهمك: أن تنظر إلى فعل الطبيب الشفيق على المريض، في إعطائه الدواه الكريه قهرا، وقطعه العضو الذي يخشى من بقائه على الجسد كله، ونحوذلك، فهو شرفى نظر الضعفاه؛ الذي يخشى من بقائه على الجسد كله، و نحوذلك، فهو شرفى نظر الضعفاه؛ لما فيه من الإيلام، وتشويه الجسد بقطع شيء منه، وهو فى النظر السلم يعد خيرا لما يفضى إليه من الصحة والسلامة لباقى البدن، وكل أفعاله تعالى من هذا القبيل عند من دقق النظر وكان من أولى الألباب.

ويجب له عزوجل الانفراد بخلق المكائنات كاما، فلا شريك له في التأثير بإيجاد أو إعدام، فإن الممكن لا يملك وجود نفسه، فأنى له بإيجاد شيء من المكائنات، ذاتا كان أوصفة أو فعلا؛ ولذلك قال تعالى (القخالق كل شيء) وهو عام في الممكنات كاما وقال سبحانه في مقام التمدح بالحالقية وكونها مناطا لاستحقاق العبادة (أفن بخلق كن لا بخلق)؟، وأبين منه في ذلك، قوله تعالى (خالق كل شيء فاعبدوه) فر تب الأمر بالعبادة. وأنه لا يستحقماسواه. على خالقيته لكل شيء، وقال تعالى (هل من خالق غيراقة)

بالإستفهام الإنكارى. الدال على معنى النفى مع الإتبان « بمن المؤكدة لمعنى الاستغراق المستفاد من التنكير. فقد نفى على أبلغ وجه الخالقية عن كل ماهو غيره عزوجل.

> (يان معنى القضاء والقدر . وأنهما حق بجب الإيمان جماكذاته تعالى وسائر صفاته)

واعلاً نك إذا أنعم النظر في هذه الكائنات التي تحويها دائرة الإمكان وجدتها كتابا ناطقا بصفات بارئها جلجلاله. وألسنة حدثة بأفصريان عن كالاته المقدسة. فإذا أتيت البصر النافذ قرأت في وجودها بعد العدم وجوب وجوده تعالى . وفي ارتباط بعضها ببعض من أعلاها إلى أدناها حتى كأنها شخص واحد يؤدى وظيفة واحدة، كال وحدانيته وتنزهه عن الشريك ولحت في تكثرها أجناسا وأنواعا وأشخاصا . كالاقتداره . وفى تحديدها بأوقانها وصفانها الخاصة بها وتخصيصها ببعض مابحوز علها من المتقابلات نفوذ إرادته وكال اختياره. وفي كونها على الوجه الأنفع والنحو الأصلم لنفع بعضها لبعض . وانتفاع كل منها بكل . إحاطة علمه وكالحكته. وشمول رحمته. وبالغ عنايته. فإذا نظرت في كتابه المنزل؛ لاسها هذا القرآن وكنت ذا فهم ثاقب. رأيت منه ترجمانا لهذا الكمتاب الكوني. و ناطقاً بتفسير مافيه ؛ وإذا رأيت ماوضع علما النبات والحيوان والانسان والأرض والكواكب فها وصلوا إليه من دقائق أنواعها ؛ وغريب الصنعة فها ؛ ونسب العناصر في مركبانها ؛ وجدت ذلك بعض الشرح لما أشارت إليه الآيات المتلوة ، والآيات الكونية ، وستخرج من ذلك بنتيجة هي أصدق النتائج وأحقها بأن يستيقن اليقين الذي لاتتطرق

إليه شهة ،وهي أن هذه الكائنات كلها كانتقبل بروزها إلى هذا الوجود الخارجي ، قد أحاط بها علم بارتها أتم إحاطة بذواتها . والوجوه الممكنة في تكوينها فاختار لها بسابق إرادته ، حين لاحين ما اقتضته حكمته العليا من الوجوه في وجودها وصفاتها وبقائها وآجالها ، وما إلى ذلك عا يتعلق بها، وهذه الإحاطة العلية، والتحديدالذي خصصته الإرادة ، قديم ليس لهابتداء ، فإن ذلك من لو ازم ذاته للى لها و لكالاتها وجوب الوجود فلما جاءأوان إبرازها أبرزها سبحانه على النحو الذى اختاره بإرادته اختيار اتابعا لما اقتضته حكته في سابق عله . فهنا ثلاثة أمور. تعلقت بالمكنات ، أقربها إلى الناظر إبرازهاعلى ما يراهاعليه بقدرته عن وجل، وهذا الإبراز حادث لها حين حدثت والثاني تخصيصها بالوجره التي هي علما بإرادة بارتهاجل وعلا، وهو قديم بقدم ذاته والثالث إحاطة العلم بها تفصيلا ، وهو قديم أيضا لقدم العلم الألمى ، وتبعية التخصيص له إنما هي في تعقل المتعقل لافي الوجود ، فإنك لا تعقل التخصيص للأشياء بيعض ما يجوز علها إلا إذا كانت معلومة . ومثال ذلك في الشاهد : أن من يريد بناء بيت فلا بدأن يعلم أولا الأنحاء التي يبنى علما، ثم يختار النحو الأوفق ثم ينفذعلي ذلك النحو ، إلا أن الحادث يحتاج إلى النظر والتأمل. فيكون بين بحثه في الوجوه وعلمه بما هر الأوفق وبين اختياره لذلك الوجه تراخ. أما الواحد الأحد فهو قديم الذات والصفات ، تام العلم كامله بحيث لاحاجة فيه إلى تقليب وجوه أو تردد فتعلق عليه بما هو الأوفق ، وتعلق إرادته بالتخصيص لاابتداء لها، ولاترتب بينهما في الوجود، بل هما متقارنان بلا ابتداء. و (نما يتأخر الإبراز بالفعل للموعد الذي ضربه بمشيئته على وفق ماعلم.

وكل من هذه الاحاطة العلمية والتخصيص بالإرادة ، والإبراز بالقدرة على وفق ذلك ، هو الذي يقال له قدر - من قولهم قدرت الشيء إذا أحطت بقدره أو خصصته بقدر مخصوص بإرادتك ،أو وضعته على قدر مخصوص على وفق هذه الإرادة ، من بابى نصر وضرب - وقدراً أيضاً بالتحريك ويسمى ذلك التخصيص قضاء أيضا : فإن الشيء إذا كان تمكن فيه وجوه فاخترت منها وجها فقد قضيت فيه بهذا الوجه ، وأبر مت فيه الحكم .

وقد يطلق القضاء على إبران الفعل محكما، وعلى الإحاطة العلية بما ينبغي أن يكرن عليه الشيء . وبهذا تعلم إن إبراز الممكن بالقدرة على وفق تخصيص الإرادة هو تدر، وتخصيص الإرادة كذلك هو قدر، وإحاطة العلم بذلك قدر أيضاً . وهي أمور متلازمة: فإن الشيء يبرز في الخارج على قدر بعد أن يكون قد سبق تخصيصه بالإرادة ولايخصص بها إلا وقد أحاط به العلم. والمكاثنات كام الاتبرز للعبان حتى تتداو لهاهذه التعلقات الثلاثة على الترتيب الذي سمعت، فكلم الا محالة بقضاء وقدر . شهدت بذلك أدلة المقل ، وصرائح أدلة النقل ، من الكتاب والسنة ،قال تعالى ( إناكل شيء خلقناه بقدر ) وقال جل شأنه ( وخلق كل شيء فقدره تقديراً) وقال (قد جعل الله لكل شيء قدراً) وقد وضع المحدثون: البخاري ومسلم ، وإخواتهما ، وشيوخهما ، في مؤلفاتهم كتابا خاصا للقدر، يذكرون فيه ماصح عنه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث في القدر ، وهي كثيرة جدا لايحتمل ذكرها هذا المختصر . ويكمفيك هذا الحديث الشريف المتفق على صحته ، وهو أن سائلا قال يارسول الله ما الإيمان؟ قال ، هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، و تؤمن بالقدر خيره وشره ، حلوه ومره من الله تعالى ، فعده صلى الله عليه وسلم من الأصول التي إذا فقد الإيمان بشيء منها فقد فقد الإيمان كله . فمن لم يؤمن به فليس له إلا النار خالدا مخلدا فيها أبدا .

يان أن القدر لاينافي التكلف، بل يقتضيه. وأن سبق القدر

بأفعال العباد لا يدفع عنهم المستولية بل يستوجبا

واعلم أن الإيمان بالقدر من أقوى الأسباب للمؤمنين به في صلاح دناهم وآخرتهم وترقهم في الفضائل الروحية والحضارة المدنية ويرشدك إلى ذلك تاريخ القرون الأولى من هذه الآمة الذين ملؤا الأرض عدلا وفضلا ، ودفعهم إيمانهم بالقدر ، وفهمه على الرجه الصحيح ، وبسائر الأصول التي بحب الإيمان بها ، إلى أن سادوا الأمم ، وتبوؤا بحق قيادتها إلى الفضائل، وكانوا المصايم إلى كل رشاد وصلاح للعاش والمعادة فأنهم عرفوا أن ليس معنى القدر إنكار الأسباب التي أجرى الله العادة بخلق المسبات عندها ولارفض تعاطها اوأن التواكل والتخاذل عن المعالى وعن تعاطى أسبابها ليس إلا من الضعة ودناءة الهمة والاعتاد على الكمل . وليس من الإيمان بالقدر في شيء . وكيف لا ؟ وهم يسمعون الله يقول : (ياأيها الذي آمنو خذوا حدركم) ويقول (وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ) ويقول (فامشرا في مناكمها وكاوا من رزقه ) وهل القرآن كله إلا شرح لأسباب خيرى المماش والمعاد؟ وتحريض عليها ويان أسباب الشر فهما ونهى عنها؟ وقد سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم حين ذكر لهم أن القلم قد فرغ من كتابة ما هو كائن . فقالوا : أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: و لا . بل أعملوا فسكل ميسر ، وفي رواية مكل لاينال إلا بالعمل، أخرجة الشيخان وغيرهما . وفي رواية أخرجها البزار « فقال القوم بعضهم لبعض فالجد إذاً ، . وروى ألطبر انى أن سراقة قال « يارسول الله ففي العمل ؟ يعنى بعد ماسبق القدر - قال صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لعمله ، قال رضى الله عنه : الآن الجد الآن الجد، أي الاجتهاد في إتيان أسباب الخير، والتباعد عن كل ما يؤدي إلى الشر في الماش أو المعاد ، و انظر إلى فقه أمير المؤمنين عمر في القدرحيث لم يحمله إعانه بدعلى الجازفة بالذهاب بالناس إلى الأرض الموبوءة بل اقتضى منه الإيمان أن برجع بهم ولا يقدم على الوباء روى البخارى وغيره: ﴿ أَنْ عَرِبْ الْخَطَابِ رضى الله عنه خرج إلى الشام حتى إذ كان بسرغ - بفتح فسكون وغين معجمة - بلد بطرف الحجاز عا يلي الشام: لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام ا فدعا فاستشارهم فاختلفوا فرجح رضي الله عنه رأى من قال: نرى أن ترجع بالناس و لاتقدمهم على هذا الوباه فنادى عمر في الناس! إنى مصبح على ظهر - يعنى على سفر - راجمين إلى المدينة . فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله ؟ فقال عمر لو غيرك قالها؟ يعني لم يكن عجيبا منه لجمله أمامنك فلايصح! لما لكمن العلم والفقة المانع من مثل ذلك القول فإن البعد عن مأتختى منه الهلك اهومن القدر وليس فرارا منه ثم قال أمير المؤمنين نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله سماه فرارا مشاكلة لقول أبي عبيدة إذ هو ليس فرارا من القدر حقيقة فإنه قال إن تقدمنا فبقدر الله وإن تأخر نافبقدر ألله أرأيت لوكان لك إبل هبطت واديا له عدوتان - بضم فسكون - أي جانبان إحداهما خصية والأخرى جدبة . أليس إن رعب الخصبة رعبها

بقدر الله ، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ؟قال نعم.قال أمير المؤمنين أرأيت لوأن أحدارعي الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزه؟ قال نعم قال فسر إذا. فسار حتى أتى المدينة وقوله معجزه اسم فاعل من التعجيز وهو النسبة إلى العجز وهو هناتر كماينبغي أن يفعل مع التحكن من الفعل-وروى أبو داود في السنن أن رجاين اختصا إلى رسول الله صلى عليه وسلم! فلما قضى على أحدهماولى وهو يقول: حسى الله ونعم الوكيل فأمر صلى الله عليه وسلم برده إليه فأتى به ؛ فقال صلى الله عليه وسلم له ،كيف قلت؟ فأعاد مقالته فقال صلى الله عليه وسلم : إن الله يلوم على العجز ولكن عليك الكيس، فإذا غلبك أم فقل حسى الله و نعم الوكيل، والكيس بوزن البيع النباهة والتفطن والحزم ياتيان الأسباب المشروعة الموضوعة للسبيات. وفي الحديث أن ترك ذلك ليس من التوكل في شيء ولاعا يقتضيه الإيمان بالقدر، فاتراه في الناس من ذلك بحجة الاعتماد على القدر إنما هو من الجمل بالشرع والقدر جميعا.

وبيان ذلك تستطيع أن تفهمة من لفظ والقدر، فإنه لايدل على جرى الأمور على محض الصدفة والاتفاق وإنمايدل على إجرائها على نظام خاص، ووضعها على قدر معين، بحيث تؤخذ المسببات من أسبابها ليكون طريقا واضحا للكل يستطيعون أن يسلكوه فيأتوا البيوت من أبوابها فينال العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر والأخلاق الصالحة بتكلفها وانقلاع الشر من النفوس بمجاهدتها وبالتباعد عن مظان المفاسد فكل ذلك هو ماسبق به القدر.

ولما قضى سبحانه بحكمته في سابق علمه أن ينقسم الخلق إلى أقسام

كثيرة جدا، سبق في قدره لكل قم منها مايقوم أوده ويبلغه درجة الكال اللائق به، وكان منهم هذا النوع الإنساني، المختار على الخلق جميما فأجزل في قضائه وقدره عليم عظاءه ، وأكثر خير ه وميزه على الأنواع بالتميز والعقل والإرادة والاختيار والقدرة المنبعثة عن توجيه الإرادة وكان أنباث الإرادة على الوجه النافع ، إنما يتبع العلم الصحيم الذي يشمر ألرغبة في الخير والرهبة عن الشر وكان الأصل فهم الجهالة ، كار اهمن نفسك وانى نوعك ، تخرج من بطن أمك لانعلم شيئا ، فعكان ذلك مستتبعا في كرم الله تعالى أن يسبق في قدره طذا النوع أن يصطفي منهم رسلا، ويكنف لهم حلية الأمر حتى يعلموا من بعثوا إلهم ، فإذا أصفوا وتعلوا، ولم يتكبروا، تدرجوا في الخيرات حتى ينتهي بهم الأمر إلى السادة الأبدية في دار النديم ، وإذا أعرضوا واستكبروا ، كانوا على العكن من ذلك، واتبى بهم الأمر إلى الشقاء الأبدى في الجحم ، وما ظلهم أنه وا كن كانوا أنفسهم يظلون، وكل ذلك هوقدر الحكم العلم ألا تراه تعالى لما قال: (إن المجرمين في ضلال وسعر ، يوم يسحبون في النار على وجرهم ذوقوا من سقر ) أتبعه عايقيم الحجة علمم. فقال (إناكل شيء خلقناه بقدر) فكان القدر حجة له لالهم. وكذلك إذا قالوا يوم القيامه ( ربنا أبصرنا وسمعنا فارجمنا ) يعنون إلى الدنيا . . . الآية ، قال تعالى ردا عليهم ( ولوشئنا لآتيناكل نفس هداها ولكن حق القول منى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا . . . ) الآية . والمعنى ولو شئنا لجعلنا السكل مؤمنين صالحين ولكنا أعطينا البكل من العقل والاختيار والاقتدار وبينا للبكل مايكني

لإثارة الرغبة في الخير والرهبة من الشر، فتذكر من تذكر، وأبيتم واستكبرتم غُق علكم الحدكم عانستوجبونه بأعمالكم، فذقو اماعلني، فلله المجة البالغة. فن التقدير انشق التكلف، وكان رحمة على رحمة، وطذا جاء في الحديث القدسي قرادتمالى: « ياعبادى إنماهي أعمالكم أحصمالكم ، ثم أوفيكم إياها ، فن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ، فإن قلع : أوليس هو تعالى خالق إرادة العبد واختياره وقدر تهوفنله المقدور له ، فكيف تزعم أن له اختيارا وفعلا ؟ قلنا : هذا سؤال قذف به دخان الوهم . يكشفه عنك نور التأمل الصادق ، وضياه حسن الفهم، فإن خلق الله الرشياء، إنما يوجب تحققها لاانتفاءها، فإن الله خلقك وخلق صفاتك الظاهرة ، كاللون والشكل ، والباطنة ، كالعقل والسمع والبصر ، فهل يقتضي ذلك أنك لست بموجود، ولا على اللون الفلاني، والشكل الفلانى، ولا عاقلا. ولا سمياً. ولا بصيرا؟ وهل لك أن تستدل على هذه الدعرى الباطلة. بأنك ماخلقنها . وأن الله خلقها؟ فكذلك فاعلم أن ماحركت فيه نفسك. بعد تفكر فيه . و تصميم عليه . و توجيه لقدر تك إليه. وتقدير لنتأنجه. وسعى فيأسابه. ودفع الموانع عنه. فأنت لدفاعل عن علم و اختيار . ومباشرة قدرة . وخلق الله لذلك كله يثبت وجود هذه الأشياء لك من الاختيار والقدرة والفعل. فكيف لا تكون مسئولا عنه ؟ و بالعقل الذي تفضل به عليك فكرت. و بالاختيار الذي وهبك إياه أنيت ما أتيت . بالقدرة التي منحك إياما . فإن كنت قداستعمل ذلك فها يرضيه فله الحمد . ولك من فضله المدح والثواب . وإن كنت قد صرفت ما أنعم به عليك فيما يغضبه فله الحجة . وعليك اللوم . ونزل بك المقاب

إن لم يتكرم بالعفو. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ، إن الله يلوم على العجز، الحديث. وقد سبق قريباً .

فإن قلت : أليس قد تقرر أنه لا فاعلى إلا الله . ولا فعل للعبيد؟ قلنا وهذه غلطة أخرى وقع فها الغافلون . وقالوا فها بما خالف صرمح كلام الله ورسوله. ألاترى إلى قوله تعالى في حق الكافرين ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علما آباه نا ...) الآية . وقوله (إنه خبير بما تفعلون) وفي معناه (وماتجزون إلاماكنتم تعملون) . (هل يجزون إلاماكانوا يعملون) وهو في القرآن كثير جدا . وإنما الذي تقرر بالعقل والنقل أنه لاخالق إلا الله ، وقد علت أن خلق الله لاختيار العبد وقدرته . كخلقه سبحانه لذات العبد وعقله وسمعه وبصره . يثبت له وصول هذه العطايا اليه . و فوزه من سيده بهذه الهبات . فليس معها بمجبور بل هو مختار فاعل لما دخل تحت قدرته. أما ماتحركت فيه بلا شعور منك ولا إرادة. و لا قدرة على امتناع منه . كما يكون ذلك في حركات النائمين والمجانين و المر تعشين من حي أو برد. فإنه مع كونه بقدر الله تعالى. فلا مسئولية فيه على العبد بفضل الله عز وجل.

والخاصل أنه أعطى جميع المكلفين ما يصلحون معه للسكليف من العقل والاختيار والقدرة والفعل. وعلم منهم قبل أن يخلقهم ماهم فاعلون له باختيارهم. وأنهم سيخرجون من بطون أمهاتهم جاهلين. فتفضل بعثة الرسل. وإنزال الكتب. لنتضح المحجة وتقوم الحجة فانقسموا - كاعلم منهم - الى مؤمن وكافر وطائع وعاص ولو شاء لهدى المكل ولكن حكما عليا لاثقة بعلمه الأعلى اقتضت أن يشاء ماكان ولو انكشف

الحجاب عن بعض تلك الأسرار، لعلم ا أنه لا يتوجه على أحكم حكم ، وأعلم علم ، شى ، من السؤال ، وإنما هر كا قال ( لا يسأل عما يفعل وهم يستلون ) أما أنه لا يسأل عما يفعل فلأنه الحكم فيما أعطى وفيما منع ، لا يجوز عليه الحطأ ، ولا يجوم حول حى عزته استحقاق لشى ، من ملام وأما أنهم يستلون فلأنهم عبيد ، قد عمهم الكرم ، وغرتهم النعم ، وجاهبم النذر ، وقد خلقوا للبقاء والدوام لا للفناء والانصرام ، فن آمن وشكر ، تمت له النعمة فضلا من الله ورحمة ، ومن كفر وعائد وجد وتكبر وأعرض ، أخذ به عدل أحكم الحاكمين ، وسيق إلى الحلود في الجحيم وصحاحين لا ينفعه صحو ، كما قال تعالى ( أسمع مهم وأبصر يوم يأتوننا ) وعلم أن الحق لله . وضل عنه ما كان يفترى على الله ، من إلصاق أقذار أوزاره بأقدار الحق جل علاه وقطع النعم عن بارتها و بحريها عليه ، وادعائها لنفسه ، والتعدى بها على أبناء جنسه .

وبعد، فن أنكر القضاء والقدر فقد قال بنني المكال الواجب لربه من العلم المحيط والإرادة والقدرة وخرج من دين الأنبياء جميعا وكفر. ومن آمن بالقدرونني المسئولية عن المكلف بسيبه فقد جحدما و هبه الرب للعبد وماشكر . وقد أوضح الله الئ الحق على أبين وجه وأوجزه فى هذه الآية الكريمة (ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء ولتسئلن عماكنتم تعملون) فأثبت أن من ضل فقد شاء سبحانه ضلالته ثم أكد مع ذلك مسئولية هذا الضال عن عله، فيتخيل الجاهل في هذا المكلام في حقه تعالى ما يخجل القلم عن تسطيره ولو تأمل لفهم وما وهم فإنه تعالى إنما أضل من شاء لأنه سبحانه قدر

في الأزل أن يعطيه من العقل والاختيار والاقتدار ما به يتمكن من التمسك بالحق ورفض الباطل، وينتفع به من انتفع من المهتدين وأن يرسل الرسول بالآيات الواضحات، والترغيب في الحق والترهيب من الباطل بما به يؤمن من يؤمن وقد علم بعلمه السابق الأزلى أنه لايستهمل اختياره واقتداره إلا فما يغضبه ، وهو الغني عن العالمين فشاء له ماعلم أنه يكون منه باختياره وأمره بما علم أنه يتركه طراعية لهراه غير آبه بنصم الصادقين الذين أرسلهم إليه وأيدهم! وآمن على أيديهم أمثاله وابتدأه بالإحسان والعطايا. وتقدم إليه بإرسال الرسول. والدعوة إلى دار السلام. ولم يقض عليه بعذاب في الآخرة ولا في الدنيا قبل إرسال الرسول. كا قال ( وماكنا معذبين حتى نبعث رسر لا) وكاقال : (وماكان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو علهم آياتنا). فأبي واستكبر وقابل كرم سيده باللؤم. فعند ذلك طبع على قلبه وانتهى به الأمر إلى دار الهوان . وليس لأحد أن يتحكم على الواحد الأحد، فيقول: لم لم يمنعه وهر قادر على منعه؟ بل الأجدر به أن يوجه اللوم إلى العبد فيقرل: لم لم يطعه وهر متمكن من طاعته ؟ وأو أنه سبحانه؟ بدأ بتعذيب هذا المجرم لما يعلمه فيه لكان له الحق كل الحق في ذلك ولكن سر تمذيبة يكون خفيا على غيره عز وجل. فقضى تعالى أن يظهر الأمن الكل ذي عينيين فعلم ماعلم وأعطى وأجزل وبعث المرسلين فأمر ونهى فعمل العاملون باختيارهم على وفق ماعلم فهم فحقت كلة العذاب على الكافرين وتمت نعمة الله على المؤمنين كرمامنه وفضلا لا استحقاقا لهم عليه فإن ما سبق منه من النعم عليهم لا يني لشكر بعضه فضلا عن شكر جميعه، ما عملو امن خير و إن عظم و كثر . ولذلك صبح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وسد و ا و قاربوا و أبشر و ا و اعلبوا أنه لن يدخل أحدا الجنة عمله قالوا: و لا أنت يارسول الله؟ قال و لا أنا إلا أن يتفعد في الله بفضل منه و رحمة أخر جه البخارى و غيره ، و السداد نحرى الصو اب في الاعتقاد و الحلق و القول و العمل ، و هو من أجمع الكلمات التي يقل نظيرها في كلامهم . و المقاربة القرب من التوسط بحيث يبعد عن طرفي الإفراط و التفريط و القصد في العبادة . فأصلح الصالحين مدين لرب العالمين ، فا ظنك بمن دونه ؟ و لذلك اتفق أهل العلم المحققون على أنه سبحانه إن أثاب في فضله و إن عاقب فيعدله وإن عفا عن المذنب بشفاعة المرضيين لديه عز وجل ، أو بدو نها فهو أهل العفو و الجود لامانع لما أعطى و لا معطى لما منع . هذا و في المقام أسر ار وللكلام بقية لا محتملها هذا المختصر .

## الإيمان بالملائكة

وكا يجب عليك الإيمان بالله على ماوصفنا لك: من وجوب وجوده وسائر ما يجبله بجب عليك الإيمان بملائك شهعز وجل، وهم كاوصفهم خالقهم (عبادمكر مون لايسبقو نه بالقول وهم بأمره يعملون . يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون) قدعصمهم من معاصيه بفتنله قال تمالى (لا يعصون الله ماأمرهم ويفعلون ما يؤمرون) و نورهم بدوام ذكره (يسبحون له الليل والنهار لا يفترون) وفي الآية الآخرى قال تعالى فهم: «يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يستمون وقد جعلهم الله رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع . لا يوصفون بأنوثة و لاذكورة ، منهم حملة العرش والحافون به ومنهم جبريل أمين الله على وجه . والسفير بيئه تعالى وبين

أنيائه وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وهم كثير جدا . قد ملت بهم السموات العلا ، فني الحديث ، مافها - أى السهاء - موضع أربع أصابع إلا ولله عز وجل فيه ملك واضع جبهته ساجدا ، رواه الترمذي والحاكم وغيرهما ، ومنهم الكرام الكاتبون لأعمال بني أدم وأقو الهم ، كما قال تعالى (وإن عليه لحافظين كراما كاتبين يعلمون ماتفعلون) وقال (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) يعنى سبحانه : إلا عنده من الملائكة من هو مراقب عليه حاضر معه ، والله غنى عن كل ذلك ، ولكمنه تشريف لملائكته ، ولكمنه تشريف عن ربهم و دينهم و نابهم يسمى أحدهما منكرا والآخر نكريرا إشعارا بالصورة التي يكونان علها وقت السؤال .

والملائكة عليهم الصلاة والسلام جنود الله المجندة ، (وها يعلم جنودربك إلا هو) ولكل منهم صورة تخصه ، ولكن الله أعطاهم قرة الظهور في أى صورة شاءوا ، قال تعالى في جبريل حين بعثه إلى مريم لينفخ فيها لكون منها ولد يإذن الله هو عيسى ابن مريم « فأرسلنا إليها - أى مريم - روحنافتمثل لها بشرا سويا، والروح هو عبده جبريل أصيف إلى الله تشريفا له ، كاأضفت الكهبة والمساجد إلى الله تشريفا لها، ويدلك على تسمية جبريل بالروح قوله تعالى (وإنه - أى القرآن لتنزيل رب العالمين ، هنول به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين، وجبريل هو المراد بالروح في قوله تعالى ( فنفخنافيها من بلسان عربى مبين، وجبريل هو المراد بالروح في قوله تعالى ( فنفخنافيها من روحنا )أى نفخ فيها جبريل بأمرنا . فنسبة النفخ إليه تعالى من نسبة الفعل روحنا )أى نفخ فيها جبريل بأمرنا . فنسبة النفخ إليه تعالى من نسبة الفعل إلى الآم به وفي الحديث الصحيح في جراب السائل له صلى الله عليه وسلم

كيف يأتيك الوحى؟ «وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول » وقد أقدرهم الله تعالى على ما لا يقدر عليه غيرهم من الحلق ، إنساكانوا أو جنا . وقد فصلت السنة الشريفة من أصنافهم وأحوالهم مالا يعرف إلامنها .

وبالجلة فهم ذوات نورانية ونوع من العالم شريف ممناز بعطايا منيفة ومن زعم أنهم قرى كالحرارة والكهرباء ونحوهما من القوى المادية ، فا آمن بما أنزل على محد ، ولا بما اتفقت عليه الأنبياء ، وقد حاول بهذا السكلام أن يؤمن بلفظ الملائكة في القرآن وهو كافر بمعناه ، وليس ذلك من الإيمان في شيء ، وإنما هو كفر ألبسه صاحبه المم الإيمان ليروج على الجاهلين ، فاحذر على دينك من أمثال هذه الخرافات .

## ( الإيمان برسل الله )

وعا لا شك فيه و يحب الإيمان به أن الله بعث إلى البشر رسلا منهم فكان أولهم أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام . وخاعهم نينا محمد صلى الله عليه وسلم . أيدهم بالآيات البينات والمعجزات القاهرات ، وأوضح بهم الطريق الى صلاح المعاش والمعاد ، رحمة منه وفضلا . والرسول هو من قال الله له بالوحى بلا واسطة أو على لسان الملك : بلغ عادى عنى كذا ، أو أرسلتك البهم بكذا أو نحوه ، فينهم بماأم . وباعتبار إنبائه لهم سمى نيا ، فهما متلازمان في الوجود . فكل رسول فهو نبي ، وكل ني فهو رسول . لأن النبي منبيء عن الله بما أرسله به . وربما أطلق الرسول على من يعث بكتاب جديد . أو شرع جديد . بالنسبة إليه أو بالنسبة إلى من

بعث اليهم . والنبي من بعث بذلك أو لتقرير شرع سابق . وعليه فهو أعم من الرسول . وما أحسن ماقال السعد التفتاز انى فى تعريف الرسالة: وهي سفارة العبد بين الله تعالى و بين ذوى الألباب من خليقته ليزيح بها عللهم فيا قصرت عنه عقوطم من مصالح الدنيا والآخرة » .

والدليل على رسالة آدم و نبو ته الكتاب والسنة و الإجماع: أما الكتاب فإنه يدل على أنه أمر و نهى ، وكاف ببلاغ الأمر والنهى لامر أته وأما السنة فما ثبت من أنه قبل له صلى الله عليه وسلم : أنبيا كان آدم يارسول الله؟ قال و نعم ، كان نبيا وكلمه الله قبلا ، بضمتين - أى بلا واسطة ، رواه ابن حبان وصححه ; وأما الإجماع فلأنهم صرحوا بأن إنكار نبوته كفر وعن صرح بذلك المولى سعد الدين التفتاز انى في شرحه على العقائد النسفية :

ومعنى قول آدم فى حديث الشفاعة: اذهبوا الى ابنى نوح فإنه أول رسول . معناه أول من أرسل الى عباد الأوثان . وأما من بعث من آدم الى نوح فإنه كان مبعوثا الى الموحدين : فإن الناس كانوا أمة واحدة على التوحيد من آدم الى عشرة قرون . كما ثبت فى الحديث . ولم تزل النبوة والرسالة من آدم الى نوح . وقوله تعالى : (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) بدأ بنوح مع سبق الانبياء قبله ؛ لان المقصود تشييه الوحى إلى رسول الله بالوحى الى الانبياء الذين بعثوا بعد عبادة الاوثان ؛ ونوح هو أو لهم .

والأنبياء أفضل خلق الله: ملائكة كانوا أو أولياء من البشر، والنبي الواحد أفضل من جميعهم . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاه . ولبعضهم فضل على بعض ، كما قال تعالى (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) وقال

تعالى (ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض )

وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم : ومن جعل الله أمته خير الأمم ؛ وأمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس؛ وجعله يتقدم بالشفاعة فيشفع حين يحجم عنها الأفاضل من النبيين. ويقول كل: نفسي نفسي الست هناكم ، كيفير تابمنصف في أفضليته عليهم ؟ بل قد أخرج الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: أنه قال «أنا أكرم الأولين والآخرين على ربي ولافخر». وله شواهد صحاح أخرجها البخارى وغيره . وقد ميزه الله على النبين بخصائص! أفردها العلماء بالتصنيف؛ فنها أنه كان كل ني يبعث إلى قومه خاصة . و بعث نبينًا صلى الله عليه وسلم إلى العالمين كافة ، إنساكانوا أوجنا من زمانه إلى انهاء الدنيا ، لا ينسخ شرعه ، ولا يقبل الله دينا غير دينه ، ولا تنزل نبوة بعده على أحد ، ومن ادعاها لنفسه كفر ، ومن صدقه في ذلك كهفر . قال تعالى ( ما كان محمد أبا أحد من رجاله كمو لكن رسولالله وخاتم النبين) و تواتر من حديثه عليه الصلاة والسلام أنه الني الأخير لا ني بعده . وإذا ثبت أنه لا ني بعده ، ثبت أنه لا رسول بعدد ، فإن الرسول إما مساو للنبي مستلزم له ؛ و نفى أحد المتساويين يستلزم نفى الآخر ؛ أو أخص ؛ ونفي الأعم مطلقا يستلزم نفي الأخص ؛ لا محالة . كفر القاديانية ؛ ومن هذا تعرف كفر غلامأحمد القادياني وطائفته فإنه زعم أنه جاءته النبوة ؛ وأنه المسيح عيسى بن مريم الذى أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بنزوله في آخر الزمان لقتل المسيح الدجال ؛ وأنهأ وحي اليه بأن المسيح بن مريم قد مات ؛ وأن نبوته لا تنسخ شيئا من الشريعة وصدقه على ذلك طائفة اشتهروا باسم القاديانية ، نسبة الى قرية زعيمهم (44)

بالهند: قاديان؛ وبالأحمدية لأنه سمى نفسه أحمد.ولهم تأويلات لمالايقبل التأويل من كمتاب الله ترويجا لأباطيلهم، وكل ذلك خروج، الإسلام وغرق في ظلمات الكفر والأوهام ، وإن صلوا الخس وصاموا رمضان ولهم جراءة على الكذب على رسول الله، والاحتجاج بماوضعه الكذابون قبلهم: كحديث محمد بن سعيد المصلوب، الذي افتراه على رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وهو «أنا خاتم النبيين ، لا ني بعدى إلاأن يشاءالله » فافترى هذا الكذابة، له والا أن يشاء الله » والصحيب قوله عليه الصلاة والسلام: وأنا خاتم النبيين لاني بعدى وأخرج مسلم وغير وعنه عليه الصلاة والسلام قال: « فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم...إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: « وأنرسلت إلى الخلق كافة ، وخم بى النبيون، وأخرج الترمذي والإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلمقال: ﴿ إِنَّ الرَّسَالَةُ والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدى ولا ني . . ، الحديث . وأخرج الشيخان وغير هما عنه صلى الله عليه وسلم قال: «مثلى و مثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بن دار ابناه فأحسنه وأجمله ، إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوفون به ، ويتعجبون له ، ويقولون : هلا وضعت هذه اللينة ؟ فأنا اللينة ، وأنا خاتم النيين » .

ومن رحمة الله العظمى على هذه الأمة نص الله تعالى فى كتابه على أنه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ، و تو اتر ذلك المعنى فى سنته صلى الله عليه وسلم» لتعلم الأمة أن كل من أدعى رسالة أو نبوة بعده ، سواء افترى شرعا جديدا أو ادعى أنه يؤيد الشريعة المحمدية ، فهر كذاب أفاك ، دجال ضال مضل ، و إن ظهر على يديه ما يحتبره الجاهلون معجزات ، و خوارق عادات ،

فهى فى التحقيق أكاذيب واحتيالات ، وتخييلات لانصيب لهامن الصحة ، بل لو كانت خوارق حقيقة لم تكن دالة على دعواهم فإن الله تبارك و تعالى قديستدرج الكذابين المفترين بإظهار الخوارق على أيديهم، إذا كانت دعواهم واضحة البطلان ، ظاهر اكذبها بسواطع البراهين ، وقواطع الحجج ، لأن فى ظهور هذه البراهين ما يعرف المطلع على هذه الخوارق أنها من الله استدراج لهم ، ومكر بهم ، لا تأييد لهم و تصديق لدع اهم ، وأنه تعالى إنما يملى لهم لمزدادوا إثما ، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر .

ولا خفاء فى أن من الدعاوى الظاهر كذبها بالبر اهين التى هى أسطع من الشمس فى الضحوة ، لا يواريها حجاب: دعوى أحد من الخلق أنه إله أو حل فيه الإله ، أو اتحد به ، أو دعواه النبوة أو الرسالة بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبهذا يتبين لك السر فى ظهور الخوارج على يدى المسيح الدجال ، ومسيح (قاديان) وبهاء الكافرين دفين (عكا) منفاه ومعتقله . بأمر الدولة العثمانية . وإخوانهما إن فرض ظهورها على أيديهم وإذا حقق ما ينقل عن هؤلاء الكذابين رأيته دائرا بين الفرية

والشعبذة . وأن هؤلاء من أول الداخلين في قوله صلى الله عليه وسلم «لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون . كلهم يزعم أنه رسول الله فإياكم وإياهم . لا يفتني نكم ولايضاو نكم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدى ، أخرجه الشيخان وغيرهما .

ويجب أن تؤمن بأن الله أنزل كتباعلى رسله؛ هي من كلامه الذي لا دخل للخلق فيه . نصمنها في القرآن على الصحف المنزلة على نبي الله وكليمه . والنوراة المنزلة على موسى نبي الله وكليمه . والزبور المنزل على

نبى الله داود . والإنجيل المنزل على عبد الله ورسوله وكابته التى ألقاها إلى مريم : عيسى . والقرآن المنزل على خير البرية نبينا محمد عليهم جميه االصلاة والسلام . وقد وكل الله حفظ هذه الكتب ـ سوى القرآن ـ إلى علماء الأمم فحفظ ها ما شاء الله . ثم خلفت فيهم خلوف . فرفوا بالزيادة والنقصان و تأويل ما لا يصبح تأويله ، كاحكى الله عنهم فى كتابه . أما القرآن المجيد ، فقد تكفل بحفظه كما قال ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) وما تكفل الله بحفظه فلا يضيع . ولن يضيع منه شيء : حتى يأتى أمر الله ولله الحمد على ذلك .

الدليل على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم - وإنما تـكـفل الله بحفظه لأنه الآية الخالدة. والحجة الظاهرة ؛ والمعجزة القاهرة الكبرى لخاتم النبيين. وقد ألفت كتب كثيرة في بيان وجوره إعجازه للخلق، فلاسبيل إلى استيفاء الكرم عليها هنا ، ويكفيك أن تعلم أن الله تحدى به الخلق إنسهم وجنهم أن يأتوا بمثله . أو بسورة واحدة مثله أومن مثله،أو يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وأعلن عجزهم. فمضت القرون و توالت العصور وهو هو في محله الأعلى ؛ وهم بمنزلتهم من العجز عن أن يأتوا ببعض ما يدانيه ، أو شيء عايقاربه ، وإذا عجن العرب العرباء ، فعجن المتعربين أولى. وغاية ما استطاعوا أن يقولوا (لا تسمعوا لهذا القرآن والفوافيه لعلم تغلبون) (الو نشاء لقلنا مثل هذا) ولا شيء في تساجيل العجز على صاحبه أبين من هذا القول ، فإن عسر عليك فهم هذا وهو ليس بعسير إن شاء الله تعالى ـ فانظر إلى ما حوى القرآن من العلوم العليا في العقائد والأخلاق والشرائع التي ينتظم بها أمر المعاش والمعاد ، وأخبار المرسلين وأعهم، والإخبار بالغيوب السابقة والآنية، وماسوى ذلك من العلوم، والمنزل عليه صلى الله عليه وسلم أمى لم يقرأ كتابا، ولم يحالس عالما، من أمة أمية كذلك، تجد ذلك من أنطق الحجج على أنه كتاب الله وعلى أن المنزل عليه أفضل رسل الله حقا، وله صلى الله عليه وسلم آيات بينات غير هذه الآية الكبرى: القرآن العظيم، وهي كثيرة جداحتى قال الإمام الأجل الشافعي ا ماأوتى نبي معجزة إلاأوتى نبينا صلى الله عليه وسلم مثلها أو أكبر منها. تكفلت ببيانها كتب الجديث والسيرة.

والانظن أن ماهدى إليه الناس في هذا العصر من التي صل إلى الطير ان في الهراء والغوص في الماء و نحوهما ، هو من نوع تلك الآيات و المعجزات وإنما هو من ضروب الصناعات ، وفنون الأمور المعتادة التي لايزال الكريم يهدى إلها خلقه في الأجيال المتعاقبة لطفابهم ، وإحسانا منه إليهم تحقيقًا لقوله تعالى ( والذي قدر فهدي ) أما المعجزات فليست من هذا النوع في كشير و لاقليل ، وإنما هو نوعمن المقدورات الإلهية ، التي لاطريق للبشر إلى التوصل إلها بحيلة ولا بصنعة ، كائنا من كان ، بل ولا لمن جرت على يديه نفسه من الأنبياء والمرسلين .ولذلك سميت آية لأنها تنادى بصدق رسالة من أجراها الله على يديه . وسميت معجزة لعجز الخلق عن الإتيان بمثلها، لأنها ارتفعت عن قدرهم، وجاوزت حدود عاداتهم. ومن هذا القبيل كرامات الأولياء . وهي حق بجريها الله على أيديهم وبسبهم في حياتهم و بعد وفاتهم. وأولياء الله هم الذين آمني او كانوا يتقون فإن ظهرت خوارق العادات على يد من ليس بهذا الوصف ، لم تمكن كرامات، وإنما تكون إيقاظات إن تاب بسبها، وإلا كانت نقماً من الله فى صورة النعم، واستدراجا من الله، وطرداً وإبهادا . ولذلك يخاف الصالحون من ظهورها على أيديهم .

أما الكرامة التي لاتلتبس بغيرها ولا تخشي عواقبها : فهي الاستقامة على جادة الشريعة المحمدية ، في الاعتقادو الأخلاق و الأفعال ، بغير تكلف ولا تعمل ، على سبيل الدوام و الاستمر ار.من الله عليناو عليكم بهاحتى نلقاه . ومن ثبتت رسالته ، وجب له الصدق . والعصمة و الأمانة . ووجب على من أرسل إليهم تصديقه في كل ماجاء به ، و إن علاعن إبجال أفكارهم وسيدنا ومولانا محمد بن عبد الله قد ثبتت نبوته ورسالته إلى جميع الإنس و الجن ، بالبراهين الساطعة الكشيرة الواضحة ، وأنه خاتم النبيين و آخر المرسلين . جاءت شريعته بما يكفل للعباد صلاح أمورهم في المعاش و المعاد ، صالحة لكل زمان و مكان لا يصح في العقول السليمة تغييرهاأ و والمعاد ، صالحة لكل زمان و مكان لا يصح في العقول السليمة تغييرهاأ و تغيير شيء منها إلى انتهاء العالم فليس الناس في حاجة إلا إلى إحياء العمل بها والرجوع إلها في الكشير والقليل . و فق الله الأمة لذلك .

فيجب تصديقة في كل ماجاء به: فمن ذلك أن الموت ليس عدما بل من مات انتقل إلى نعيم أو عذاب فيما بين الموت والبعث فليس من مات من الإنسان كالذي مات من الحيوان وقد فصل ذلك في الأحاديث الصحاح التي يبلغ القدر المشترك بينها حد التواتر أو يقرب منه وأن المكلفين يسئلون في قبورهم عن ربهم ودينهم و نبيهم ، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وقد حجب الله ذلك عن الأسماع والأبصار لمن في هذه الدار إلا من شاء الله من الأخيار .

والغيب إذا أخبر به الصادق المصدوق وجب الإيمان به من غير تلكؤ

ولا يمنع عن الميت نعيا و لاعذابا وضعه في صندوق، أو صلبه على خشبة أو تمزق جسمه و تفرقه شذر مذر . ولاعدم رؤيتينا لكيفية ذلك ، فإنه ماشاء الله كان لا مانع لمشيئته ولاحصر لمقدوراته . وكم لله من ملك يلازمك . وهم ذاكرور مسبحون لايفترون ، لاتراهم ولاتسمع أصواتهم ، ومن لم ينشر صدره الإيمان بذلك فقد برهن على قصور في نظره وضعف في إدراكه ، فلا تلوث نفسك بالإصفاء إلى وساوسه ، فما هي إلا أوقات قليلة ينتهي بها الاجل ، فإذا كل ما قال رسول الله في ذلك وغيره هو كما قال ، ويقع المكذب إذ ذاك في الأو حال وسيء الأحوال ، عياذا بالله من ذلك .

وعاجاء واتفق عليه الأنبياء والمرسلون: أن لهذه الدنيا نهاية يموت عندها كل من على الأرض من الأحياء، وملائكة السموات وذلك أن من خلق الله مخلوقا عظيا يسمى بالصور، وقد وكل به ملائكة فإذا جاء ذلك الموعد أمروا بالنفخ فيه، ورأس هؤلاء إسرافيل عليه السلام، فإذا نفخ في الصور صعق من السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وأثر هذه الصعقة مختلف، فمن كان حيامات بها. ومن كان ميتا أخذت روحه غشية إلا الشهداء - وهم المراد بمن شاء الله.

ولا يعلم وقت هذه النهاية بعينه إلا الله عن وجل، ولكن قد بين صلى الله عليه وسلم علامات قربها ، وقد تتبع العلماء مشكر الله سعيهم الأحاديث الدالة عليها و تبين منها أنها تنقسم إلى صفرى و كبرى ، ومن عرف ذلك يتبين له أنه لم يبق منها إلا الكبرى ، وهي مفصلة في كتب العقائد صغيرها و كبيرها ، والذى نريد أن نذكره هنا منها ماوقع فيه الخبط و الخلط

من بعض أهل العصر . وهو خروج المهدى . وظهور المسيح الدجال . و نزول عيسى بن مريم . وكانها حق .

فأما المهدى فهو رجل من صالحى آل البيت النبوى الموجودين فى ذلك الزمان . يبايع له بالإمارة بمكة بين الركن والمقام . على حين فساد من الناس . ثقة منهم بتقواه ، ورجاء أن يكون صلاح الحال على يديه فيقبلها عن كره . وهو لا يعلم وهم لا يعلم ن أنه هو المهدى المنتظ . ولا يسبق توليته ادعاؤه أنه هو المهدى . ولا الدعاية له بذلك . حتى إذا اشتغل بالقيام بمهام منصبه . وصلحت ناحيته . بعث يدعو ملوك المسلمين المناسر على منهاجه . فيجهز بعضهم جيشا لحربه ، فيسير الجيش حتى إذا كان ببيداء بين مكة والمدينة خسف به كله ، فعند ذلك يتبين الناس إذا كان ببيداء بين مكة والمدينة خسف به كله ، فعند ذلك يتبين الناس أنه المهدى الذي نبأت به الا حاديث الثابتة .

ومنهذا تعلم أن من ادعى هذا المنصب لنفسه وأقام لذلك الدعايات فهو مفتر كذاب. وكم حيكت حول هذه الدعرى خرافات، وكان عنها شرور وفتن. وكم كانت سلما لإفك بعد إفك افتراه بعض أصحاب هذه الدعوى. فالمعروف بالميرزا على أستاذ ميرزا حسين زعيم البهائية قد الدعى أولا أنه المهدى المنتظر. ولما صدقه الا مخمار الذين حوله ادعى أنه نبى جاء بشريعة نسخت شريعة محمد. وهكذا زاد في أكاذيبه حتى انتهى أمر تلميذه إلى دعوى الا لوهية كما سبقت الإشارة إليه.

ومن الأكاذيب التي لايصح أن يلتفت إليها مؤمن: القول بأن المهدى و ادبالفعل منذ ألف سنة أو أقل أكثر. وأنه مختف حتى يؤمر بالظهور. وأن الولى الفلاني لقيه وأخبره بكذا. فذلك بما لانصيب له من الصحة ومما ترده صحاح الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم . ولا يغرنك أن ترى ذلك فى بعض كتب العارف الشمر انى ، فإنه مما زيد فى كتبه من بعض الحونة الذين لا يخشون الله .

ومنها قولهم لا مهدى إلا عيسى ، ونسبتهم ذلك القول إليه صلى الله عليه وسلم ، فأنكروا ظهور المهدى بناء عليه، والحقأن هذا القول مفترى موضوع عليه صلى الله عليه وسلم ، وأن المهدى هى كما وصفنا لك .

وبينها هو في الجهادمع جنوده لإعلاء كلمة الله ، إذ ظهر المسيح الدجال فظهرت بمجيئه فتنة ، قال فها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال ، أخرجه الحاكم وغيره . وصح عند البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم « قام في الناس خطيبا فأثني على الله بما هو أهله ، ثم ذكر الدجال فقال : إنى لأنذركموه ، ومامن نبي - نبح فمن بعده - إلا وقد أنذره قومه ، ألا وإنى آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم ، فهو خارج فيكم لا محالة ، وإنى قائل لكم فيه قولا لم يقله نبي قبلي لقومه ، لن يشتبه بعده عليكم : إنه أعور ، وإن الله ليس بأعور ، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ، وإن الدجال في آخر صلاته ، ويعلم الأمة ذلك ، كارواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم، واستحيه فقهاء المذاهب في آخر كل صلاة . و لا ينكر ورود الأحاديث في شأنه إلا أحد الجهال أو من هو من إخوان هذا المسيح الدجال .

ويمكث هذا الجنيث في الأرض مدة فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة التي رواها الثقات عن أمثالهم إليه صلى الله

عليه وسلم ،حتى إذا كان فى آخرها واشتد الكرب على المسلمين، فرج الله عن الأمة بنزول مسيح الهدى عيسى بن مريم ، ليقتل مسيح الضلالة هذا . وقد تواترت الأحاديث بنزوله صلى الله عليه وسلم ،حتى ألف العلماء المتقدمون والمتأخرون فى بيان أنها متواترة . وليس نزوله ثابتاً بخبر الآحاد ، فن أنكره بعد العلم بذلك كان من الكافرين ، ولذلك ذكره العلماء فى علم العقائد . وعن ألف فى ذلك الإمام جلال الدين السيوطى وعصرينا العلامة المحدث الشريف الحسنى عبد الله بن محمد الصديق . وكتابه من أجمع المؤلفات وأنفعها ، وسماه : « إقامة البرهان على نزول عيسى فى آخر الزمان » .

واعلم أن نزول عيسى بن مريم فى آخر الزمان من أظهر الاثدلة على أن نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فإنه لما علم الله ظهور مسيح الضلالة فى هذه الائمة ، وأن نبها خاتم النبيين لا تنزل النبوة بعده على أحد أبق مسيح الهدى حيا حتى ينزله لقتل مسيح الضلالة ، فيحي الشريعة المحمدية متبعا فى ذلك له عليه الصلاة والسلام. وقد ورد أنه يقدم غيره للإمامة فى الصلاة ويصلى خلفه ، ويقول إن إمامكم منكم ، تكرمة من الله المذه الائمة ، ثم يترفى ويذوق الموتة التى كتبها الله على كل بشر ، ثم تتابع العلامات حتى تأتى النفخة التى تقدم المكلام علمها .

وتمكث الأرض خرابا أربعين سنة ، ثم يحيى الله الملائكة ويعيد الا بدان ويأمر بالنفخ فى الصور ، فتنطلق الارواح بإذن الله ، فتدخل كل روح بدنها لا تخطئه، وهذا هي يوم البعث ، ويوم القيامة ، ويوم الدين ، أي الجزاء . ويوم القارعة . والحاقة . والطامة الكبرى . ويوم يقوم

الناس لرب العالمين . وقد فصلت السنة ما يكون فيه من المراقف و الأهوال ومن قال إنه لا يعود إلا الأرواح ، وأنكر إعادة الأبدان ، فقد كه في عاجاه عن جميع النبيين ، وكذب بالقرآن العظيم ، وأقام الدليل على جهله بقدرة رب العالمين : فإن مدار إعادة الأبدان على ثلاثة أمور ، كال العلم وكال القدرة ، وقبول الممكن للتأثير ، وكام امتحققة أكمل تحقق ، فالله جل جلاله هو العليم الأعلم، والقدير الذي لا تحد قدرته ، والممكنات كاها طوع إرادته ، لا يمتنع منها شيء على قدرته ، فما تفرق من الأجزاء فهو يعلمه . وما عدم منها فهو غير متعاص على إيحاده ، وقد وعد بالإعادة ، ولن يخلف وعده «كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين ) (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم و عندنا كتاب حفيظ) (إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وقد بسطت أدلة ذلك المعاد الجسماني في القرآن بسطا لا يدع مجالا للتأويل ولا للشك ، لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد .

ويحشر الناس على أرض بيضاء كالفضة النقية ، ويطول الوقوف فيستشفع الناس بالنبيين ، فكلهم يقول نفسى نفسى نفسى ، حتى إذا استغاثوا بسيد المرسلين بعد إرشاد عبد الله ورسوله عيسى بن مريم لهم إلى ذلك ، أغاثهم وتشفع إلى ربه فى فصل القضاء فشفعه . وجيء بكتب الأعمال ، و نصب الميزان لها وضرب الصراط وهو \_ جسر بين ظهرى الأعمال ، و نصب الميزان لها وضرب الصراط وهو \_ جسر بين ظهرى جهنم \_ وحكم أحكم الحاكمين فانتهى الأمر بالناس إلى أن انقسموا فريقين : فريق فى الجنة أبدا سرمدا إلا عصاة المؤمنين ، فمن لم يصادفه العفو منهم عذب فى النار ما شاء الله ، ثم

أخرج إلى الجنة . . وله صلى الله عليه وسلم حوض قبل الجنة يصب فيه ميزابان من الكوثر ، وهو النهر الذى أعطاه الله له ، ماؤه أشد بياضا من اللبن . وأحلى من العسل ، وأبرد من الثلج ، وأطيب ريحا من المسك ، يرده الأولون والآخرون من أمته الذين آمنوا به و تابعوه ، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا .

واعلم أن الجنة والنارقد خلقتا قبلأن يخلقآدم ، كما قال تعالى في الجنة (أعدت للمتقين) وقال في النار (أعدت للكافرين) وصح عنه عليه الصلاة والسلام قال « ما من أحد عوت إلا عرض عليه مقعده من الجنة أو النار كل يرم مرتين بكرة وعشيا، ويقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه ، أخرجه البخاري وغيره، وقد دخل الجنة صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وكان ذلك بحسده وروحه يقظه على الصحيح الذي لايعبأ بغيره. واعلم أن النار وعذابها ، والجنة و نعيمها، ليست من الأمور الخيالية ولا المعنىية ، كا يقول الكافرون بهما ، والمقلدون لهم من غير هدى ولا كتاب منير ، وإنما النار ـ نعوذ بالله منها ـ تزيد على هذه النار الدنيوية في حر هاتسعة وستين جزءا، كافي الحديث الصحيح، وفيها من أن اع العذاب الحسى والمعنوى ما لا يخطر ببال أحد. وأما الجنة فبناء سورها الخارجي لبنة من فضة ولبنة من ذهب. وفيها ما وصف الله في كتابه ( أنهار من ماء غير آسن ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه . وأنهار من خمر لذة للشاربين وأبهار من عسل مصنى. ولهم فيهامن كل الثمرات): (وفيها ماتشتهيه الا نفس وتلذالاً عين ) فواكمها كثيرة لا مقطى عة ولا عنوعة . (هم. وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكشون) فضلة طعامهم عرق يرشح من جلودهم أطيب من ريح المسك. وجشاء أطيب من ريح المسك. قد أحل رجم عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا. وأباحهم النظر إلى ذا ته العلية وهذا عمر الحق هو النعيم الاعلى.

واعلم أنه كما أن نبيك صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء فأمنه خير الأمه وخيرها بعد الأنبياء . أبي بكر الصديق . ثم عمر الفاروق . ثم عثمان بن عفان ذو النووين . ثم على بن أبي طالب ، وكل واحدمنهم في ولايته إمام حق وخليفة راشد بإجماع أهل الحق على ذلك ثم بقية العشرة الذين ثبتت بشارتهم بالحنة في حديث واحد : وهم طلحة بن عبيد الله . والزبير بن العوام . وسعد بن أبي وقاص . وسعيد بن زيد . وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح . ثم أهل بدر ؛ وكانوا بضعة عشر و ثلثمائة رجل ثم أهل غزوة أحد . وكانوا قريباً من الألف . ثم أهل بيعة الرضوان . وهم الذين نزل فيهم ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذيبا يعو نك تحت الشجرة ) وهم ألنان . وكانوا ألفاً وخمسائة . ثم باقى الصحابة الكرام . ثم التابعون ثم أتباع التابعين . وفي الأحاديث الصحاح ما يدل على هذا كله .

واعلم أن من أحسن القول فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه و ذريته فقد برىء من النفاق . واعلم أن علماء السلف الصالحمن التابعين ، ومن تبعهم بإحسان من أهل الاخبار والآثار والفقه والانظار والمشتغلين بعلم القلوب وإصلاحها وتركية النفوس و تصفيتها . لايذكرون إلا بالجيل ، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل .

واعلم أن العبد لا يتحقق له الإيمان إلا إذا اعتقد يقيناو حدانيته عز وجل في وجوب الوجود. وخالقية الاشياء. واستحقاق العبادة. وأن محمداً

عبده ورسوله خاتم النبيين ، لا نبي بعده، وصدقه صلى الله عليه وسلم فى كل ماعلم مجيئه به علما مشتهرا بين عامة المسلمين وخاصتهم ، كالجنة والنار وما فهما ، وعودالابدان بأرواحها. وتحريم ماعلم تحريمه كذلك. كالزناو شرب الخروأ كل الحنزير و الربا، و اعتقاد و جوب ماعلم و جو به كذلك كالصاوات الحنس فى كل يوم وليلة . و الزكاة وصيام رمضان و حج البيت من استطاع إليه سبيلا . فن أنكر شيئاً من ذلك ، فقد خرج عن الإيمان ، فإن مات على ذلك فليس له إلا الحلود فى دار الهوان ، نعر فر بالله من ذلك . ومن جمع إلى الإيمان بما ذكر الإيمان بباقى ما سردناه فى هذه العقيدة ، فقد نجا من الدكم و البدعة إن شاء الله ، فاحر ص عليه جمدك ، و نمه ما استطعت فهو البضاعة الرابحة . وهو ثمن السعادة الدكم ي .

(بيان فضل سلوك طريق القوم وذكر بعض فوائده وشيء من فضائل الطريقة النقشبندية وأدلة ذلك من الكتاب والسنة)

واعلم أن صفاء الإيمان و نماء و إنما هو بإتيان ما أمر الله به و بتربة ما حرم الله ، و ترجع فى ذلك إلى ما دونه فقهاء المذاهب الأربعة شكر الله سعيهم ، فبأى مذهب منها أخذت فأ نت على هدى من ربك، فإن مأ خذ الجميع واحدهو الكتاب والسنة وسائر الأدلة الشرعية ، وقد سبق لك أن اختلافهم في الفروع رحمة من الله بهذه الأمة. فاذا اطمأن قلبك بهذه العقيدة و ألزمت نفسك برعاية الأحكام على ما بين في أحد هذه المذاهب ، صبح لك أن تضع القدم في طريق الصديقين ، وتسعى في سبيل المقر بين بسلوك طريق من هذه الطرق المرضية المنسوبة إلى أكابر هذه الأمة. و مدار هذه الطرق من هذه الطرق مدارها الطرق المناس ال

جميعاً على التوبة و دوامها و صحبة المتقين ، وأخذ نوع من الأذكار المشروعة عن واحد من المرشدين الكاملين . وشروطهم مبينة في كتب القوم ، ولا اختلاف بينهم إلا في النوع المختار على غيره ، للإكشار منه من الأعمال والأذكار الشرعية وباختلاف أسماء الدعاة إلى الله منهم ، وكامهم رضى الله عنهم ، متفقون على أنه لابد في طريق اوصول إلى التحقق بالمعرفة و ذوق طعم الإيمان من ثلاثة أمور ، تصحيح العقيدة على ما بينه أهل السنة والجماعة ، والجد في تقوى الله بأداء فرائضه واجتناب محارمه . والأخذ من نوافل الطاعات بما استطاع . مع الإكثار من ذكر الله عن وجل .

وقداختار أشياخنا النقسبندية رضى الله عنهم الإكشار من الذكر القلبي لما وحدوا فيه من سرعة الوصى لو البعد عنهم الإكشار من الذكر القلبي مع التحقق وحاصل طريقتهم رضى الله عنهم الإكشار من الذكر القلبي مع التحقق بكال المتابعة لسيد المرسلين في الاعتقاد والعمل والحلق ما استطاع، والبعد عن المحر مات وعن الترخص بماية قع في العفلات؛ ومن ثم فضلم اكثير من محقق العلماء على كثير من طرق القوم، وأكثر واالثناء عليها وعلى أهلها. وقال الفقيه العلامه المحقق ابن حجر في فتاواه الحديثية: وأما العاريقة النقشبندية فهي العلام المحقق ابن حجر في فتاواه الحديثية: وأما العاريقة النقشبندية فهي السيد مر تضى الزبيدي في شرحه على الإحياء حين تكلم على المراقبة: ولنذكر السيد مر تضى الزبيدي في شرحه على الإحياء حين تكلم على المراقبة: ولنذكر السيد مر تضى المراقبة من كلام السادة النقشبندية فإنهم أحظى الناس بهذا المقام اهر ورحل لتلقيها من أهلها وسلوكها على أيديهم الكشير من الجهابذة كالدين عبم من طبقات مشايخهم . منهم السيد الشريف الجرجاني . قدس سره . الذي طبق فتناه الخافقين . رحل إلى مو لانا شيخ الشين فتناه الخافقين . رحل إلى مو لانا شيخ الشين خمدعلاء الدين

العطار الخليفة الأجل لمولانا السيد نقشبند. وأظهر بين يديه التواضع والانكسار. مع تمكنه في العلوم العقلية والنقاية. وأستاذيته لأهل تلك النواحي. وطلب أن يشرفه بقبوله مريدا من مريدي طريقته. وتليذا من صغار تلامذته. فقبله المولى علاء الدين. وقال لخليفته الشيخ نظام الدين: خذ هذا فعلمه الصحبة. فكان في ملازمته حتى تخرج على يديه ضوءا هاديا . ومرشدا راشدا . وهو من رجال الرشحات . وهو كتاب جليل ألفه أحد تلاميذ مولانا عبيد الله أحرار السمرقندي صاحب الفضائل المأثورة . والكرامات المشهورة . رضي الله عنه وعن سلفه و خلفه. وكذلك رحل لتلقيها المولى الأجل علامة المعقول والمنقول الإمام الرباني. أحمد الفاروقي السرهندي الذي لقبه المولى عبد الحكم السيالكون بمجدد الألف الثاني . فأخذها عن شيخه : محمد الباقي بالله . فتخرج به شمسا ملأت الآفاق ضياء . وقيل له الفاروقي لا نه من نسل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وله مكتو بات جمع بعض تلاميذه بعضها فكانت مجلدين . وقد ملاها من العلوم العالية . وبيان فضائل هذه الطريقة بما يدل على أنه رضي الله عنه حقيق بما لقب به. وكذلك رحل من العراق إلى أرض الهند لتلقيها مولانا وشيخ مشايخناضياء الدين الشيخ خالد الشهر زورى . وهو من ذرية أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فمكث سنة في رحلته و سنة أخرى في خدمة أستاذه الشيخ عبد الله الدهلوى وهو من سلالة أمير المؤمنين على رضى الله عنه شيخ علماء وقته ومقتدى صالحي أهل عصره . ثم أذن لهشيخه بالرجوع إلى بلاده لينور العالم بشموس معارفه وما أفاد من شيخه . وعنه تلقاها الجهابذة من كل قطر حتى وصلت

إلينا بحمد الله على يدشيخنا وولى نعمتنا القطب الأجل، والعارف الأكل الشيخ محمد أمين الكردى: ذي المناقب الفاخرة والكرامات الظاهرة. وبينه وبين الشييخ خالدو اسطتان. شيخه الشيخ عمر، وو الده المولى الأجل والعارف الأكمل الشيخ عنمان. وقد ترجمنا لشيخنا فذكرنا بعض مانظم من فضله وطبعناها مع كتابه تنوير القلوب ، وترجم هو رضي الله عنه شيخه وشيخ شيخه في كتابه المواهب السرمدية في مناقب النقشيندية. تفعد الله الجميع بفضله ورحمته . وجمل لنا مرم كلا في الفردوس الأعلى بفضله. والنقشبندية نسبة إلى أحد أعلام دنه السلسلة ، وهو الشريف الحسيني محب السنة ومحيما، والملازم للأذكار القلبة وهاديها، والمستنبط لدرر أسرارها ، والجالس على عرش معالها : السيد محمد بهاء الدين المشهور بنقشبند ، بكر ما كان ينتقش بمجالسته في قلوب مجالسه من ذكر الحق جل علاه . وإنما كانت النسبة إليه دون من قبله من أساتذته ومشايخه ، لأنه هو الذي قصر نفسه وأصحابه على الذكر بالقلب فرادي وجماعات ، ولم يكن يرخص رضي الله عنه لا تباعه إذا اجتمعوا أن يذكروا بالجهر. ويقول: إن ذلك رخصة. والذكر القلى هو العزيمة. فعليكم به حتى يكمل أمركم. ومع ذلك فلم يكن ينكر على من اختار من أهل الطرق الأخرى الجهر بالذكر ؛ متى راعوا الآداب الشرعية فيه ، كَا أنهم لم يكونوا ينكرون عليه اختياره لازوم الذكر القلى في جميع الأحوال. وهنذا يبن لك ما ذكرناه قريباً: أنه لاخلاف بينهم على التحقيق إلا فيا هو الأولى بالسالك من الذي افل أن يكثر منه.

وإنما وقع الإنكار على أهل الطريق من قل فقمه بكتاب الله . وضعفت (٢٤)

معرفته بسنة رسول الله . ونقص حظه من معرفة نفسه . ولم ينفذ من العلم إلى لباب . ولم يدخل إلى التحقيق من باب . فأفتى بغير علم . وقدح في أكابر الهدى . والمتحققين بالسنة . والمتشرفين بكال المتابعة المحمدية ظاهراً و باطناً . رضى الله عنهم .

ومن نورالله بعلم الكتاب والسنة بصيرته . ونق من الرذائل سريرته . تحقق أن حاصل طريق القوم ه وعلاج أدواء النفوس وأمراض القلوب على يد طبيب حاذق بالا دوية الربانية الآتية على لسان الحضرة المحمدية على صاحبا أفضل الصلاة وأكل التحية . واتباع خطوات أصحابه وكل المقربين من أتباعهم . وترقية النفس تدريجا في كال المتابعة النبوية ليفوزوا بحب الله إياهم . ولاتنال هذه الدرجة العليا إلا بمتابعته عليه الصلاة والسلام فل إن كنتم تحبون الله فاتبدر في يحب كم الله ) .

وللمتابعة أقسام بحسب المتابع فيه من اعتقاد وحال وخلق وقول وفعل ولمكل قسم مها درجات . بعضها أعلى من بعض . يعرفها الباحثرن ويتحقق بها العلماء الربانيون . ويرشدون إليها الطالبين فإنه لمكل من الإيمان والإسلام والصلاة وسائر الاعمال الصالحة المأمور بها صورة وحقيقة فسورة الإيمان مثلا التصديق القلبي بالله ورسوله وماجاء به وحقيقته ماأشير إليه في قوله تعانى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم اتسلما) وما أشير إليه فيا جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه وكيف أصحت ؟ قال أصبحت مؤمناً حقا . فقال له : إن لكل

حق حقيقة فاحقيقة إعانك؟ قال:عزفت نفسى عن الدنيا .أى أعرضت عنها مع احتقار لها .فاستوى عندى ذهبا ومدرها ،وكأنى أرى عرش دبى بارزا ، وكأنى أرى أهل الجنة وهم فها يتنعمون ويتزاورون وكأنى أرى أهل الجنة وهم فها يتنعمون ويتزاورون وكأنى أرى أهل النار وهم فها يتعاوون ، من أجل ذلك أسهرت ليلي وصمت نهارى . فقال صلى الله عليه وسلم ، عرفت فالزم ، ثم قال صلى الله عليه وسلم . من مره أن ينظر إلى عبد نور الله الإيمان في قلبه فلينظر إلى هذا ، أخرجه الطبراني والبزار وغيرها .

وصورة النقوى اجتناب الحرام الصريح . و فعل الواجب الظاهر . وحقيقة وحقيقة المأشير إليه فى قوله صلى الله عليه وسلم و لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع مالا بأس به حذرا عا به بأس ه أخرجه الترمذى وابن ماجه وغيرهما . وعلى هذا المنوال سائر الأعمال ، فليست صلاة من صلى وقلبه فى سوقه وأشغاله الدنيوية كصلاة من إذا دخل فها فكأنه يرى الله عز وجل .

وقد كانت صحبة سيد المرسلين والتشرف بأكسير نظره الميمرن ومشاهدة أحواله وسماع منطقة وماحباه الله به من الجاذبية الكبرى للتحقق بالخير ، كل أو لئك كان كافيا في نقل النفوس من دركات أماريتها بالسوء إلى الدرجة العليا في حقائق الإيمان وفروعه .

ومن المعروف في سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يبايع بعض أمحابه الكرام على بعض القرب ، فبايع ناسا منهم على ألايساً وا الناس شيئا ، فو فراحى كان أحدهم إذا سقط سوطه نزل عن دابته فأخده ولايسال أحدا أن يناوله إياه . وبايع بعضهم على النصح لمكل مسلم ، و بعضهم على

الجهاد إلى الفتح أو الموت ونساء على ألا ينحن منهن أم سليم رضي الله عنها. قالت : فلم يف منا إلا خمر و آخرين على غير ذلك من القرب و هو في السنة كثير يعرفه الخبير بها . فلما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وجاء الملك العضوض بعد ثلاثين سنة . وهي سنو خلافة النبوة ، كان لا يبايع إلا لللك. فكان أهل الله يكتفي ن بصحبة المستعدين ووعظهم وتفقد أحوالهم وإرشادهم لما يرقيهم، فلما خف أمر سوء تأويل البعة اتمز أهل الله هذه الفرصية فأحيوا سنة المبايعة لأسحابهم على التقوى والإكثار من الذكر وما إلى ذلك ، فكان أخذ الكامل المكمل العهو دمن الطالبين على المتابعة والاستقامة وسلوك طريق المقربين من السنة لامن البدعة وفى كتاب المدخل لابن الحاج أنه سأل شيخه الملامة الكبير أبا محد بن أبي جمرة هل أخذ العهد بدعة؟ قال لااه .وصدق رضي الله عنه واختاروا الإكثار من الذكر لما ورد فيه بخصوصه من الآيات و الأحاديث الصحيحة الكثيرة . وفيها الإشارة إلى أنه أعظم القرب في الإيصال إلى حب الله لعبده . وإذا أحب الله عبده كان تبارك و تعالى سمعه الذي يسمع به و بصره ألذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وفؤ اده الذي بعقل به . إن سأله أعطاه . وإن استعاذه أعاذه . وكني بذلك فضلاو معنى كون الحق سمع العبد إلى آخره: توليه إياه بما تولى به عباده الصالحين. وإنما اختار أشياخنا السادة النقشبندية لزوم الذكر القلي لأنه من الذكر الخنى . وقد صبح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأفضل الذكر الخنى، رواه أبو عوانة وابن خبان في صحيحيهما. والإمام أحمد وغيرهم، ولانه سبحانه بدأ به في الآية الكريمة (واذكر ربك في نفسك تضرعا

وخيفة) ثم قال (ودون الجهر من القول) ثم ختمها بقوله (ولاتكن من الفافلين) والطارد للغفلة حقيقة إنما هو الذكر في النفس، فبدأ ها مه وختمها به، وقصر الذكر في النفس على الذكر باللسان سر اقصور من قائله أو تقصير، فاعرف ذلك ولاتكن أسير التقليد فيا قام الدليل على خلافه ولذلك أدلة كثيرة مبسوطة في غير هذا الكتاب والمقصود أن التحقق بسلوك الطريق، والدعاء إلها عن تكاملت فيه شروط الدعوة والأخذ عنهم، والانتهاء إلهم، ليس من البدع كما يظن الجاهلون وأقل درجاته أن يكون من السن المؤكدة، وقد يرق عن ذلك، كما لا يخفي على محقق.

وأول هذه الطريق الشروع فى تكميل المنابعة ونهايته رسوخ القدم فى كالها قلبا و قالبا و حالا و خلقا ، ومن ظن أنه ليس فى حاجة إلى ذلك ققد خدعته نفسه ، وملكته الفرة بالله عز وجل فإن لم تكن فى طريقهم سالكا . فكن لهم محبا و فى الصحيح عند البخارى وغيره و أن رجلاقال يارسول الله أرأيت الرجل يحب القوم و لما يلحق بهم الي يعنى لم يعمل مثل أعمالهم الصالحة فى الكال و الكثرة مع الم افقة فى أصل الإيمان فقال صلى الله عليه و سلم « المر م م من أحب يرم القيامة » .

واعلم أن أهل الطريق الذين وقع الثناء عليهم هم الذين تحلوا بالاعتقاد الصحيح الخالى عن البدع ، وأخذوا من العلم بالاحكام العمليه مالا بدمنه وتزينوا بالاحوال السنية والاخلاق المرضية ، ورسخت أقدامهم فى المقامات المعروفة عند أهلها :من التربة والزهدو الورع والتوكل والصبر والشكر ، وسائر مقامات الدين وتجمل ظاهرهم بالجمعة والجماعة و باطنهم بحب المساجد واحترام علماه الملة وفقهاء الامة وليسوا بأولئك الذين

جهلوا الأحكام، وأكاوا الحرام وانغمسوا فى الظلام واكتفوا بالاسماء عن معانيها، وقنعوا بالا لقاب كشيخ السجادة وشيخ مشايخ الصوفية، وما إلى ذلك ؛ اعتمادا منهم على مالايصح الاعتماد عليه، يوم تبلوكل نفس مأأسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ماكانوا يفترون فليس هؤلاه في عير ولا نفير وقد أفتى الجمابذة أن أخذهم البيعة على الناس، وأخذها عنهم حرام، وعن صرح بذلك العلامة المحقق الفقيه ابن صحر الهيتمى فى فناواه الحديثية، وصدقو افإنهم قطاع الطريق على عبادالله والصادون عن ذكر الله، وقد كثرت شكاية المحققين من هؤلاء الجهلة من والصادون عن ذكر الله، وقد كثرت شكاية المحققين من هؤلاء الجهلة من قرون مضت، فكيف بزمانك هذا ؟؟ نسأل الله لنا وللأمة صلاح قرون مضت، فكيف بزمانك هذا ؟؟ نسأل الله لنا وللأمة صلاح الأحوال والنجاة من جميع الأوحال، ومع ذلك: . . . .

فكل وقت فيه من يقوم بنصح من أراده القبوم

فاعرف الحق أو لا تعرف أهله و نصيحتى لك إذ اظفرت بو احدمن أو لئك المرضين ألا تمكتنى بحبه ، فإن الله يحب معالى الأمور ، فشمر عن ساعد الجد ، واسلك طريقهم ، وسر على آثارهم . وقدصح عنه صلى الله عليه وسلم ، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرد لا يحبه إلا لله . وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه . كا يكره أن يقذف في النار، رواه البخارى وغيره .

ولن تنال الدرجة العليا في محبة الله ورسوله حتى تسلك على أيديهم وتنادب بآدابهم وتقتبس من مصابيحهم وتكثر من ذكر الله في نفسك بالليل والنهار . وتأخذه من أهله فإن ذلك هو الجوهر الاعلى والمرقاة

التى تطير بك إلى درجات الصديقين والمقر بين. والمفتاح الأسرع فى فتح باب المواهب الخاصة وإياك والتسويف والركون إلى الدعة . والبقاء فى الففلات فإنما العمر - وإن طال - أنفاس معدودة فى أوقات محدودة ويرحم الله القائل:

يأيها المعدود أنفاسه لابد يوما أن يتم العدد لابد من يوم بلا ليلة أو ليلة تأتى بلا يوم غد

وإياك والتنطع في الدين. والغلو والتقصير. فإن دين الله وسط بين الإفراط والتفريط • أقامنا الله وإياكم على الجادة المصطفوية وجعل سراترنا خيرا من علانيتنا . وجمل علانيتنا صالحة ونسأل القالذي بيده مقاليد الأمور. بجاه خاتم أنبيائه. وتاج أصفيائه نبينا ومولانا مجد المصطنى . وسائر أحبائه عن وجل. أن بمن علينا بالخاتمة الحسني وأن يجعل لنالديه زلني وحسن مآب. مع العافية التامة في أنفسناو أهليناوسائر الإخوان فيه عز وجل وأفضل صلواته. وأنمى بركاته . وأكمل تحياته على نورالانوار . وترياق الا عيار. ومفتاح باب الاسرار. يوح الثقلين وضياء الخافقين نبينا محد المصطفى وعلى آله وصحبه. وأشياخنا . وسائر أولياء أمته. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الفافلون. والحمد لله رب العالمين وكان الفراغ من هذا الكتاب المبارك والبراهين الساطمة في رد بعض البدع الشائعة ليلة الخيس الناسع من رجب من شهور سنة ست وستين وثلاثمائة وألف من هجرة من تسنم ذروة العز والشرف،عليه.وعلى آله أفضل الصلاة وأنمي البركات . وسلم تسلم كثيرا . ﴿ تم - والحديث أولا وآخراً ﴾

## بمنالكينالدوم ترجة موجزة للؤلف رضي الله عنه

مقتيسة من ترجمة ضافية الأحد مريديه

كان رضى الله عنه أعبة وحدم ،جمعت فيه أشتات المحاسن ، وأنواع المحامد، وكان إمام عصره وقرة عين دهره ، شيخًا للعلياء العاملين ، وأستاذاً للرشدين الصادقين ولقد كان بحرا يعجز الفياص عن اجتلاء درره، والباحثرن عن الإحاطة عنافية وغرره . آية من آيات ربه، و نعمة كبرى من نعمه ، جادت بها الالطاف الإلهية على أهل وقته ليحي القلوب. ويزكى النفوس، ويعلى كلمة الدين ؛ نافيا عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين و تأويل الجاهلين ناشر الواء السنة الفراء ، داعيا إلى كل ضيلة وخلق كرم.

وحق للقلم أن يعترف بعجزه وللبيان أن يقر بعيه عن توفية الشيخ حقه بتدوين ترجمة ضافية لحيانه الكرعة الحافلة تناسب قدره وتكافي مكانته. وتحصى مآثره ومزاياه، وتصف ماكان يتحمله في سليل الدعوة إلى الله والنصح لعباده. وإذا كان الأمر على ماذكرنا فلا أقل من أن نحمع قطرات من محر حياته الزاخرة الزاهرة، و زهرات من سيرته العطرة الناضرة تكون نبراساً للعلماء العاملين . ومناراً للسالكين إلى رب العالمين ودليلا للباحثين عن القدوة الحسنة. ومنهاجاً قويماً لمكل من تطلعت نفسه إلى الكال. وتحركت همته للتخلية والتحلية وتحقيق المثل العليا الاسلامة. والله سبحانه نمأل وبنيه الأعظم نتوسل أن يوفقنا لحسن الاتباع وكال الاقتداء . كا نمأله عز شأنه أن بمد فى حياة الخليفة الأجل . المرشد البكامل والعلامة العامل حامل راية الإرشاد النقشبندى ووريث السر الخالدى مر لانا العارف بالله تعالى الشيخ نجم الدين بن القطب الكبير مولانا الشيخ مجد أمين الكردى رضى الله عنه وأن بحسن جزاءه عن جهاده المشير في خدمة السنة النبرية الفراء والنصح للإسلام والمسلين إنه سميم بحيب .

(مولده ونشأته المباركة)

ولد رضى الله عنه فى التاسع و العشرين من شهر المحرم عام ثمان و تسعين و مائتين و ألف هجرية فى جزيرة النجدى وهى قرية من أعمال مديرية القليونية بمصر لا بوين عربين راسخى النسب. أبوه شيخ العرب هندى سلامة العزابى الذى كان عيد عرب العزازمة من فروع قبلة قضاعة العربية الشهيرة وقد كان هذا الوالد عليه الرحمة - شهيراً بالكرم والنجدة . ومثالا طيباً للأخلاق العربية الأصيلة . والآداب الإسلامية الرفيعة . وأما والدته - بحما الله - فهى السيدة التقية كريمة المحسن الكبير المرحوم شيخ العرب خطاب الشواربي من أعيان القليريية وسراتها الأنجاد . ظهرت على الشيخ - رضى الله عنه - مخايل النجابة وأنواد الولاية منذ حداثة سنه . (ونعرمة أظفاره) . وقد ألق الله عليه مجة منه وحاطه بهالة من عنايته ورعايته . وكان الجيع يترقمون له مستقبلا مشرقا وشأنا عظها .

وإذا رأيت من الهلال غره أيقنت أن سيصير بدراً كاملا

وعندما بلغ الثالثة من عمره أصيب بمرض الجدرى، فأتى على بصره لحكمة سامية تدل على عناية الله «سبحانه» بعبده ؛ ليفرغه إليه ، ويستخلصه لنفسه . ويهيئه لتلك المهمة الكبرى التى أداها على خير ما ترتضيه الأمانة . ويحمده الإخلاص .

وقد عوضه الله عن فقد بصره . فراسة صادقة . وبصيرة نفاذة . فكان يرى بنور ربه لا تموقه الحجب المادية . ولا الكثافات الجسمانية ويرحم الله القائل :

قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرونا وعند ما بلغ سناً مناسبة من حياته المباركة أسليه والده إلى معلم يقرئه القرآن الكريم في قليوب فأتم حفظه في فترة وجيزة ؛ ثم تلقى عن علماء تلك البلدة القراءات المتوازة. فأجادها وأجازوه بهارواية و دراية و بعد أن فال قسطا من مبادى و العلوم : ثم تلقى العلم في الا وهر الشريف . فأخذ ينهل من ذلك المعين الصافى و المورد العذب مقبلا على دراسة علوم الدين والعربية بعزيمة قوية . وهمة سامية كما هو دأبة – رضى الله عنه – فى كل ما كان يتصدى له من مهام الا مورحتى آخريوم من حياته .

وقد كان أساندتة – رحمهم الله – يقدرون ذكاءه وعلمه وخلقه وتقواه . ويرددون دائماً أمانهم فى أن يكثر الله من أمثاله بين طلاب العلم ؛ ليعم النفع . وتصلح حال المسلمين وإن فقها واحداً متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد .

سلوكه طريق القوم تلقيه الطريقة الخلوتية. وقطعه مراتبها ثم النقشبندية أنار الله بصيرة الشيخ رضي الله عنه . وفتح عين قلبه . فأدرك منذ كان فتى أن طريق القوم لا بد منه لطالب العلم بل لمكل من يسمى إلى تحصيل السعادة التامة في الدارين. وقد تعلق قلبه بحب الصالحين منذ تلك الحقبة من حياته . وأخذت نفسه الشريفة تمفر إلى مرشد يتلق عنه الطريق فاتصل أول أمره بالمرحوم الشيخ أبى كامل و فتلتى عنه الطريقة الخلوتية التي تلقاها عن السادة الأجلاء الشيخ والمسلحي، عن الشيخ والشنتناوي، عن السيد الشريف الشيخ ومحمد بن سالم الحفى ، رضى الله عنهم أجمعين. جد الشيخ في الذكر والعبادة . وحافظ على ورده تمام المحافظة وكان لا ينتقل من اسم إلى غيره إلا بإذن باطنى ولو ذكر العدد مراراً فقطع الأسماء كام على هذا الوضع وقد رأى في ختام تلك المدة سيدى مولانا العارف بالله تعالىسيدى مصطنى البكرى شيخ الطريقة الخاوتية في النوم يشير إليه بأنه قدرضع ثدى التربية. وأن قابليته ما زالت مستمدة لاكثر عا نال . ثم أشار إليه بأن يحث عن مرشد آخر يفذي ذلك الاستعداد القلى. ويأخذ بيده إلى مراقى الكالات.

فل يلبث بعدذلك أن تشرف بلقاء مولانا شيخ الشيوخ واستاذ العارفين ومحمد أمين الكردى، الإربلي النقشبندى رضى الله عنه وسعد بتلقي الطريقة النقشبندية على يديه وكان ذلك في الجامع الازهر الشريف عام أربع وعشرين وثلاثمائة وألف هجرية.

أخذ - رضى الله عنه - يشتغل بذا الطريق النقشندي مشمر اعن ساعد

الجد، مقبلاً على الله بكليته معرضاً عن القواطع والأغيار، جامعاً بين الفكر والذكر وطلب العلم. إمامه كتاب الله، وقدوته سيدنا رسول الله و نبر اسه إلى ذلك شيخه الكبير رضى الله عنهما.

وقد كان سيدنا ومولانا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يشرفه بالرؤى المنامية فى تلك الحقبة مرة كل أسبوع، ثم والاه بالرؤى كل ليلة ولذلك قصة لا يتسع المجال لذكرها ، وتدل على أن الشيخ كان مرادا قبل أن يكون مريدا ، ومطلوبا قبل أن يكرن طالبا ، ققد سبقت له الحسنى ، وكتبت له السعادة العظمى ، وحاطته العناية الإلهية ، والانواد المحمدية منذ حدائة سنه ، وكان فضل ربه عليه عظما .

حصوله على شهادة العالمية وذكر بعض شيوخه الذين درس عليهم مضى – رضى الله عنه – يطلب العلم على ما ذكرنا من مثالية فى خلقه وتقراه وبحثه وتنقيبه ، وأدبه الجم مع شيوخه الفضلاء حتى أصبح وكأنه متخصص فى كل علم ونن .

وقد كان من شيوخه الذين تلق عنهم العلم عن استطعنا معرفة أسمائهم العلامة الفاصل الشيخ , أبو فراج ، وقد درس عليه فقه الإمام الشافعي رضى الله عنه ، ومنهم علامة زمانه شيخ الإسلام «سليم البشرى ، فقرأ عليه الحديث الشريف ، والشيخ ، الجرواني ، الذي درس عليه علم المنطق ، والعلامة العامل الشيخ ، محمد السمالوطي ، وقد درس عليه علم أصول الفقه .

وقد أجمع هؤلاء الأعلام وغيرهم من نظرائهم على إجلال الشيخ وتقدير مزاياه النادرة ، وتقراه العظيمة ، وكانو ايرجر نه الدعاه ويشيدون بعلمه الغزير ، وذكائه الحاد ، وحافظته الةوية ، ولهذا لم يكن غريبا أن عنح شهادة العالمية بعد أن ملك على أعضاء اللجنة أفندتهم ، وحاز تقديرهم وإعجابهم ؛ وكان ذلك عام ثمان وعشرين وثلاثمائة وألف هجرية إذن شيخه له بالإرشاد

توجه إليه شيخه الغوث الكردى – رضى الله عنه – توجهات خاصة ، وأقبل عليه إقبال الوالد الشفيق والآم الرؤم آخذا يبده إلىمراقى التقوى ومعارج العرفان ، حتى صار ببركة توجهاته ، نورا ساطعا وعبدا ربانيا خالصا ، وكان شيخه إذ ينزل الناس منازلهم يقدمه على خلفائه الآجلاء حتى من سبقوه إلى تلقى الطريق منهم ، مشيرا بذلك إلى حاضره الطاهر ، وما ينتظره من مستقبل زاهر .

وقد أدخله شيخه الكردى الخلوة فى مسجد والعمرانى و ببولاق مصر ، فكث فيه صائما نهاره ، قائما ليله ، عاكفا على الذكر والفكر ، مؤتنسا بربه ، معرضا عن كل ما سواه ، وكان شيخه رضى الله عنه فى أثناء تلك الخلوة يتولى خدمته بنفسه .

وعا يجدر الإشارة إليه أن شيخه الكردى – رضى الله عنه – كان يوصله إلى المذبر بيده الكريمة وعندما يسلمه إلى الدرجة الأولى منه يهمس فى أذنه بموضوع الخطبة الممكلف بإلقائها، فكان رضى الله عنه يخطب فى ذلك الموضوع كأنماكان يقرأ من كتاب، ويلم به من جميع أطرافه كمن سهر الليالى، وأجهد نفسه فى الإعداد .

يرسل الحكنة فتتلقاها القلوب، وتخشع لها النفوس، ثم بعد انتهاء الصلاة ترى الحاضرين يتهامسون: بأن الخطنة قد مست أفندتهم. وعرضت لما عندهم، فشخصت الداه، ووصفت الدواه. ذلك أن الكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب.

قيامه بأعباء الخلافة النقشبندية وبره بأولاد شيخه رضى الله عنهما انتقل شيخه القطب الكردى إلى جوار ربه راضيا مرضيا عام ثنتين وثلاثين وثلاثمائة وألف هجرية ، فرقى هذا المولى الا جل أريكة الحلافة النقشبندية ، تلك المرتبة التي لا ينالها إلامن كمل استعداده وأكمل إعداده، وحاطته عين العناية بغيرث الترجهات ، فصار أهلا لهاتيك المقامات وإذا العناية لاحظتك عيرنها نم فالمخاوف كابن أمان

وقد كان إذ ذاك شابا فى الرابعة والثلاثين من عمره السعيد فكث أربعة وأربعين عاما فى الإرشاد إلى أن قضى نحبه ، خير خلف لأشرف سلف ، وأصدق مثال لما كان عليه السادات شيوخ هذه الطريقة العلية من تمسك تام بالكتاب والسنة . معلقا قلبه بربه لا يعرف قلبه الففلة ، غير مدخر جهدا فى دعرة الخلق إلى الحق . وانتشال المذنبين من وهدة العصيان إلى شاطى التوبة والغفران . يصل بالجد عمله . ويقرن بالصواب تدبيره . ويبرم بالسداد أموره . رعاية الله تمكلؤه ، وعينه ترعاه حتى لقى ربه ، ويبرم الله الشاعر إذ يقول :

لله رجال قد صبروا بسعدهم سبق القدر قاموا لله بأمر الله واولا الله . . لما صبروا وكان وفاؤه المسيخه رضى الله عنهما فرق ما يدركه الوصف ، فقدسار على هديه ومضى على نهجه مكملا ما بدأه منفذا جميع ما وصى به وقد تعهد أسرة شيخه بالبر والرعاية فقضى حق النعمة ورعى حرمة الصنيعة

وكان لابنه الأكبر مولانا الشيخ م نجم الدين ، أوفر نصيب ، وأكل حظ من عنايته ، فقد تولى تربيته بنفسه وأشرف عليه من كافة الوجوه فدرس له أمهات الكتب في علوم التوحيد والشريعة والحديث والسيرة والشمائل ، واللغة والتصوف عدا مئات الكتب المختلفة التي قرأها له ، فوق ما درسه - حفظه الله – من علوم خلال طلبه العلم بالازهر الشريف.

وكانت تربيته له تربية من يرد الجيل بالجيل، ويقابل حسن الصنيع بأتم شكران ؛ فقد نشأه على أنبل الخلال ، وأكرم الخصال ، وكان يلحظه دواما بشريف أنظاره ويفذيه بلبان المهرفة ولا يفتأ يمده بكل ما يفيضه الله على قلبه من ألوان المعارف والفيرضات ، ولم يصادف في ذلك عنتا ولا عناه ؛ فقد كان هذا التليذ المبارك والخليفة الأجل على درجة يقل نظيرها ، ويعز مثلها لما أو دعه الله فيه من علو همة ، وصفاه جوهر ، وطهارة نفس فشب على الطاعات فرضها و نفلها ؛ مقبلا على الفكر والذكر مستفرقا في العبادة . موقرا شيخه ، ملازما صحبته مراعياً كال الأدب في حضرته ، لا يرى لنفسه بين يديه حالا ولا مقاما ، وقد حل في نفس شيخه رضي الله عنه و نفرس عار في فضله أسمى منزلة وكان رضى الله عنه يشيد دامًا عامن الله به على هذا الخليفة البار من صلاح وتقوى ودرجة كبرى في الولاية: وقد نص في ترجمته لشيخه الغيرث الكردى رضى الله عنهما التي أملاها عام (١٣٤٣) ه وصدر بها كتاب تنوير القلوب أن مرلانا الشيخ الكردي كان يحب ولده الشيخ نجم الدين ويتوسم فيه الخير، ثم يعلق على ذلك بما يعرفه فيه ويرجره له فيقول: « ولا تزال بحمد الله تبدوا على هذا الفلام مخايل الخير، وأمارات الصلاح

كا رجا والده الماجد، نسأل الله أن يتم له النعمة حتى تقر به عين التقوى، وقد قبل الله دعاء ه لذلك التليذ الأنور والخليفة الأكبر، وحقق مارجاه والده الماجد، فقرت به عين التقوى وصار بفضل الله أستاذا كاملا، وعلامة عاملا، فأجازه شيخه بالإرشاد و في جميع ما تلقاه عنه في الطريقتين الخلوتية والنقشبندية، وفي علوم الظاهر والباطن، كما حول عليه تربية كثير من المريدين في حياته، وإنقاذهم مما يقعون فيه . فحمل الأمانة عن جدارة وخفف من أثقال شيخه . ثم لما انتقل ذلك الإمام الأجل إلى رضو ان ربه قام بأعباء الخلافة من بعده ، وأصبح شيخ عصره وقرة عين دهره وإن في وجوده كرامة كبرى لشيخه العزامي وامتدادا الغراء .

دروسه العلية في الأزهر الشريف: رأى شيخنا العرامي رضى الله عنه أن يضيف إلى قيامه بأعباء الخلافة النقشبندية. و سياحاته في المدن والقرى والكفور للوعظ والإرشاد وإفادة الطريق. أن يقوم بالتدريس في الجامع الازهر الشريف تطوعاً بعد أن سبق منه الاعتذار مراراً عن منصب مدرس فيه نظير مرتب مالى وما أن سمع العلماء والطلاب بذلك حتى أخذت جموعهم تفد إلى الازهر الشريف لينعموا بحضور دروسه وينالوا شرف التلذة على يديه وقد درس رضى الله عنه لطلابه من العلماء في الازهر الشريف كتبا مهمة فدرس لهم صحيحي البخاري ومسلم وكتاب العقائد النسفية و السعد و الشفا و منهاج العابدين و غيرها وقد انعقد إجماعهم على أنه رضى الله عنه كان حجة ثبتا في الحديث الشريف وعلومه ورجاله ومنطعا في اللغة العربية وعلومها ومها بالكثير من معجمها وقد

آتاه الله قدرة على تفسير القرآن الكريم وإفهام معانيه لذوى الثقافات المختلفة بما لا يستطيعة إلا أمثاله الملهمون من الله تعالى . فقد كان واقف على آراء جميع المفسرين حاضرة في ذهنه. قادرا على ذكر المناسبات بين الآيات والسور وكان رضي الله عنه كاتبا شاعرا ناقدا فنيا ممتـــازا يحسن الحسن ويقبح القبيح مشغوفا بمطالعة العلم واقفاعلى معظم المؤلفات العلية قديم اوحديثها . وفي مختلف العلوم والفنون ؛ درس علوم الفلسفة الإسلامية وغير الإسلامية. والتاريخ العام والخاص وتقويم البلدان. والعلوم الكونية. فضلا عن العلوم الدينية وعلوم القرآن الكريم. وقد كان رضي الله عنه فضلا عن تدريسه في الأزهر الشريف وأشتفاله بمختلف العلوم والفنون، وعبادته، وقيامه بأعباء الخلافة النقشبندية وماتقتضيه من جهاد ومجاهدات خبيراً بأحوال عصره متابعاً أنباء العالم يوماً بيوم وخاصة مايتعلق منها بالأقطار الإسلامية ، يقظاً تمام اليقظة للرَّساليب الغامضة التي يلجأ إلها من يحاولون النيل من ديننا الحنيف، كاشفاً وسائلهم وغاياتهم ، يردكيدهم ، ويحذرالناس من الوقوع في حبائلهم يقرع الحجة بالحجة والدليل بالدليل حتى تزول الغشاوة ويسطع نورالحق. استمر رضى الله عنه في التدريس بالأزهر الشريف ينشر العلم ويثبت القائد، ويدحض الشبه، ويهدم أضاليل المبتدعة فوق رحلاته المباركة في الريف إلى أن جد في الأزهر أحداث رأى معما الشيخ أن يتحول إلى ريف مصر ففرغ نفسه له ، وأخذ يبذل بينأهله جهوده المثمرة ، مذكراً بالله، داعيا إلى طاعته ،مرغباً في الخيرات، منفر أمن المحرمات و المكروهات محيياً موات القلوب ، غيثاً عاما نافعاً ونوراً في الإرشاد ساطعاً . فمكان (40)

ذلك منه لفتة كريمة سامية أراد الله بها الخير العظيم لأبناء الريف.
وقد كان رضى الله عنه يتحمل فى ذلك مشاق لا يقدر على تحملها سواه بينها كنت تراه متهلل الوجه سعيدا بتوفيق الله و لسان حاله يقول: سبحان خالق نفسى كيف لذتها فيما النفوس تراه غاية الألم وكان رضى الله عنه مشغوفا بالدعوة إلى بناء المساجد وتعميرها، ولا تبكاد تخلو بلدة أو قرية زارها عن أثر من آثاره المباركة فى همذا المجال الكريم.

مؤلفاته رضى الله عنه: شغلت بدعة القول برقوع الطلقات الثلاث المجموعة واحدة وعدموقوع الطلاق المعلق بال الشيخ كثيرا فكتب في ذلك رسائل عديدة إلى أولياء ألامور القادرين على إزالة هذا المنكر مبيناً فها زيف الأدلة التي تمسك بها الدعاة إلى تلك البدعة وأن تغريرهم بالناس بحجة التيسير علمهم إنما هو افتراء على الله ورسوله ، و نبذ لتعالميه السماوية الني تقتضي صيانة أنكحة المسلمين عن العبث والفساد عطالباً بإعادة الحق إلى نصابه . ثم ألف رضي الله عنه في أخريات آيامه استكمالا لبراءة الذمة و نصحاً للمسلمين كتابا جليلا في هذا الموضوع أطلق عليه (براهين الكتاب والسنة الناطقة بوقوع الطلقات الثلاث منجزة أو معلقة ) وقد ألف إلى جانب هذا الكتاب الجليل كتاباً آخر نفيساً جعله خاصاً برد بعض البدع الشائعة التي روجها بعض مدعى السلفية والسلف الصالح منها براء وقد وجه فيه القراء إلى المقيدة السليمة التي تنجي صاحبها من التردى في من اردا له لاك وأطلق عليه (البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة) وقد طبع هذان الكتابان للمرة الأولى في مجلد واحد عام ١٣٦٦ ه.

وقد أعيدطبعه عام ١٣٨٠ ه. وقد ألف الشيخ رضى الله عنه هذين الكتابين الجليلين والسفرين النفيسين كتاباً آخر سماه ( فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان) طبع أول مرة عام ١٣٥٨ه. مع كتاب الأسماء والصفات للحافظ البيهق رضى الله عنه . ثم طبع مستقلا عام ١٣٧٧ه وقد تصدى في هذا الكتاب لبيان العقائد الصحيحة بيانا شافياً ، رادا على المبتدعة الذين أطالوا في التلبيس والتهويش فتكلموا على الآيات على المبتدعة الذين أطالوا في ذات الله وصفاته ما لايليق بجنابه الأقدس ، مفسرين المقرآن بأهوا ثم حاملين السنة على آرائهم مما ينكره أهل الحق .

وكان الشيخ رضى الله عنه قد جرد كتاب الأدب المفرد للإمام البخارى رضى الله عنه من أسانيده تمهيدا الشرحه و تعميم النفع به كاكان فى نيته أن يخدم تفسير الإمام الطبرى خدمة جليلة ، وكان فى نيته أيضا أن يشرح كتاب (الشفا فى بيان حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضى عياض رحمه الله) . ولكن المنية عاجلته قبل تحقيق ماعزم عليه لحكمة يعلم الله سبحانه .

هذا وقد كان رضى الله عنه يعلق تعليقات نفيسة على كل كتاب يقرؤه وفى مختلف العلوم الفنون وكان يخص كتب البدع بتعليقات في الصفحات الأولى منها ينبه فيها إلى مواطن الزلل ناصحاً لمن قد يقع الكتاب في يده وكان رضى الله عنه يتلق مكاتبات من مريده في مصر والبلاد العربية والإسلامية فيرد عامها بأساو به العذب وبيانه الخلاب موضحاً ما أشكل عليهم ، راسماً المنهاج الأقوم لسلوكهم إلى الله سبحانه من أقرب طريق وأيسرسيل نرجو أن يهيء الله لنا الأسباب لطبع مالدينا من صورها والنفع به.

عقيدته وتحذيره من الفرق الخارجة على الإسلام

كان رضى الله عنه على عقيدة أهل السنة والجماعة ، وهي العقيدة التي ذكرها في خاتمة كتابه البراهين الساطعة ، والتي شهد أولو الفضل بأنها خير ماكتب من الملخصات الجامعة في التوحيد .

كان رضى الله عنه شافعى المذهب و يحل الأئمة الأربعة غاية الإجلال ويحترم آراء متبعهم غير ما شد من آراء لبعض المنتسبين إليهم ، وكان يرى أن النجاة التامة ، والسعادة الكاملة في التمسك بالدين الإسلامي الحنيف على عقيدة أهل السنة والجماعة والعمل بأحد المذاهب الأربعة وكان يرى أن باب الاجتهاد في الفروع لايز المفتوحاً ولكن ليس في عصرنا هذا من تتوفر فهم شروط المجتهد ، خصوصاً وقدعزت الفصحي وانتشرت العامية حتى أصبحت الألفاظ العربية لاتدرك معانها إلا بالرجوع إلى المعاجم والمصنفات الخاصة بها .

وكان رضى الله عنه يحمل كثيراً على فرق الباطنية الذين خرجوا على الإسلام، وتستروا بالانتساب إليه ظاهراً وكان من مفترياتهم وضلالاتهم الهدامة أن العبد إذا ترقى فى السكالات تسقط عنه التكاليف الشرعية من صلاة وصيام وحج وغير ذلك فكان الشيخ يبين بطلان ذلك بأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس مفيضاً القول فى ذلك مستشهداً هاكان يردده الغوث الكبير السيد الحسيني الحسني محمد بهاء الدين نقشبند والذي تنسب إليه هذه الطريقة العلية فقد كان يقول رضى الله عنه: والمهالم والانقياد للأحكام، ورعاية التقوى والعمل بالعزيمة والمجانة عن الرخصة بقدر الطاقة هن موارد النور والصفاء والرحمة،

ووسائط الوصول إلى درجات الولاية ، وقد وصل أولياءالله إلى المنازل والمقامات الشريفة بتربية هذه الصفات العلية ).

وكان رضى الله عنه على يقين تام بأن المسلمين او تمسكرا بدينهم ، وكيف وحرصوا على سنة رسر لهم لعاد إليهم سابق مجدهم وغابر عزهم ، وكيف لاوالإسلام دين الدهر الذي لا تنقضى أيامه، ولا تقصر عن مصالح الأزمان أحكامه ، وهو خير كفيل بإنهاض الشعوب ورفع راية الأمم . من صد عن بابه لم يرتشف أملا وعاودته من الكفران غماء من صد عن بابه لم يرتشف أملا وعاودته من الكفران غماء في طرف يسير من أحواله وأخلاقه رضى الله عنه )

كان رضى الله عنه آية من آيات ربه ، وسرأ من أسراره ، كساه الله ثياب الهيبة والجلال، وكان حسن البشر، ظاهر البشاشة، نظيف الثياب، أغر المحيا، يحب الرائحة الذكية، وينفر من كل ماياً باه الدين ولاترضى به الفطر السليمة . إذا سكت فين حكمة ووقار ، وإذا تـكلم فبأ فصم عبارة وأجلى بيان . استلك عليه التعلق بالله فؤاده وغلب عليه في جميع أحوالة وكافة أوقاته ، مقدراً تمام التقدير وظيفة العبودية مؤديا واجبانها على خير مايكون عليه الأداء « وماخلقت الحن والإنس إلا ليحبدون ). عمر أوقاته بالذكر والفكر والإرشاد ومطالعة العلم بعيدا عن التغالى ناهياً عنه ، وكان يحدد الجرع بألا تأكل الطعام إلا عندما تشتهيه نفسك وأن تكف عنه قبل الشبع بقليل. وكان يحدد السهر بألا ينام الإنسان إلاعن غلبة، وكان رضي الله عنه عاطبع عليه من طهارة باطنه، وطهارة ظاهرة بعيداعن الشهات، مستبرئا لدينه وعرضه صابراً على الطاعات صابرا على النواذل والأحداث ، يأمر بالمعروف مؤتمرا به وينهى عن المنكر منتهياعنه ، غيورا على لسانه أن ينطق زورا وعلى أذنه أن تسمع باطلا. عفيف النفس. سلم الصدر متنزها عن مال غيره. وكان رضى الله عنه ميسور الحال من الناحية الدنيوية فقد ورث عن والديه بعض المال والأراضي الزراعية ولكنه كما قال الشاعر:

لم يعطها أملا ولم يشغل بها نفسا ولم يسأل لهاعن موضع بل كان مفرغا نفسه للمهمة الكبرى التي اختارها الله واختاره لها وكان بارا بأقاربه وذوى رحمه بالغ الحدب على جيرانه ، شديد العطف على الفقراء والمساكين يقدم إليهم المحونات مااستطاع إلى ذلك سبيلا . وكان يكرر التوصية بالضعفاء ممن هم تحت سلطة الإنسان كالخادم والولد والزوجة والمرء وسين ؛ وكان شديد الحرص على استقرار الاسريعمل على تثبيت أدكانها ودعم بنيانها . منفرامن الطلاق ، مبيناً أنه أبغض الحلال إلى الله عز وجل .

وكان يكرم العلماء وبجل حملة القرآن الكريم وكان للسادة من سلالة البيت النبوى الشريف ومن انتمى إلى الصحابة الكرام منزلة خاصة لديد مودة فى قربى الرسول صلى الله عليه وسلم وبرا بآبائهم الأبجاد. وكان رضى الله عنه غير مجامل فى حرمات الله وحقوق عباده بعد أن يسلك إلى ذلك ماوسعه من سبل الحكمة والموعظة الحسنة ، فكان الحق رائده على الدوام لا يعبأ فيه بعتب صديق أو لوم لائم: وكان فى كل ذلك صادق النية طاهر الغرض متجردا عن الهوى وحظ النفس.

وكان رضى الله عنه خير مثال للمرشد الأكمل. خير ابمقامات السلوك بصيرا بأمراض النفوس يعامل مريديه معاملة الوالد الشفيق والمربى الرحم. وقد كانوا يجدون فيه خير مرجع يلجأون إليه في شتى أمورهم

فيمدهم بالنصح الخالص والرأى السديد ، يرشدهم إلى أسمى المراتب ، ويقودهم إلى مدارج السكال فاتحاً لهمأ بواب السعادتين الأخروية والدنيوية وكان فى ذلك مثالا تاماً للورع والتقوى والبعد عن الدعوى وكان أمينا على أسرار تلامذته يصف لهم الدواء الناجع لإصلاح حالهم والخروج عن غفلاتهم ، ويستر مااطلع عليه من عيوبهمأ وشئونهم الخاصة . وكان رضى الله عنه يجل العلماء العاملين من المرشدين الصادقين ذاكر الهم جمادهم في الله وقد أماط اللثام في كتابه البراهين عن الشروط في الله وسعيهم في سبيله وقد أماط اللثام في كتابه البراهين عن الشروط التي ينبغي توفرها في المرشد الذي يصح أن تتلق عنه الطريق ويكون السلوك إلى الله على يديه .

وكان رضى الله عنه يحث المريدين على العمل والكسب من طريق حلال و يحذرهم أشدالتحذير من الوقوع في الحرام و خاصة الرباعلى اختلاف أنواعه و تعدد طرقه و تفاوت قيمة و مبينا أن لا وجه لحله مها تفنن المخالفون في تسميته ، وزخر فو القول في الدعوة إليه ، كماكان يوصى تلامذته وينصح للمسلمين عموماً بتأدية أعمالهم التي أقامهم الته فيها بإخلاص وإتقان و يحتهم على الاستقامة والذكر ، ومن وصاياه رضى الله عنه : كونوا في نشطين للدنيا حتى لا يسبقكم الأجانب وكونوا فشطين لعمل الآخرة حتى تلقوا ربكم كما قال تعالى (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) (رجال لا تلهيهم تجارة ولا يسع إلى ).

وكان رضى الله عنه يعامل كلا بحسب حاله ويخاطبه على قدر عقله ، ضارباً له الا مثلة من صميم بيئتة وبما يتفق مع علمه و ثقافته وكان لايلجاً إلى الخوارق إلا عند الضرورات القصوى كإحقاق حق ، أو تثبيت

عقيدة أو إزالة منكر أو دفع مكرره ، كان يتفقد الغائب ويسأل عنه ويدعو له ، إن كان مريضاً عاده أو في حاجة أعانه عاله أو جاهه الظاهري أو توجهاته القلبية ، وقد كان رضى الله عنه على أعز جانب من أخلاق الفتوة التي اشتهر بها السلف الصالح من كبار الصحابة والأولياء يبادر إلى إغاثة الملهوف وسد الخلة يعفو عند المقدرة، ويقابل الإساءة بالإحسان كشير التحمل لهموم المسلمين لاعل العمل من أجلهم والدعاء بصلاح حالهم، وكان لايتهنأ بطعام ولا شراب حتى تنكشف غمتهم وتنفرج أزمتهم . رأى في منامه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة فأجلسه بينه وبين سيدنا أبى بكر الصديق رضىالله عنهوكانت السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها حاضرة ، فقدمه الرسول إلها مسرورا بقوله عليه الصلاة والسلام: هذا الشيخ سلامة العزامي يافاطمة . ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: سل حاجتك ياشيخ سلامة . فقال الشيخ رضي الله عنه في أدب وانكسار: إصلاح حال الأمة ياسيدي. فقال عليه الصلاة لنفسك. فرد الشيخ و إصلاح حال الأمة . فقال عليه الصلاة والسلام لنفسك. فقال الشيخ: إصلاح حال الأمة.

لعمرى أى بيان يستطيع أن يبين ، وأى قلم يجرؤ بعد هذا أن يصف تلك الهمة السامية ، والمثل المكامل فى الرحمة والغاية القصوى فى الإيثار وإنكار الذات . فهل هناك أجل وأسمى من أن ينشغل هذا الغرث الكبير بأمته، وينتهز ذلك الموقف بين يدى سيد الائام صلوات الله وسلامه عليه لإليطلب خير اخاصاً به بل ليذكر الأمة الإسلامية راجياً ، إصلاح حالها ورفع شأنها .

### كرامته الكبرى

ليس البرهان على ولاية ولى أو اصطفاء صديق ما يجرى على يديه من الخرارق. فالعبرة باستقامته النامة على جادة الشريعة. وطهارة عقيدته عن البدع والأهواء. وإن من نفل القول أن نذكر بأن شيخنا رضى الله عنه قد حاز من الاستقامة و نقاء العقيدة القدح المعلى. والنصيب الأوفر . عاش ومات على ذلك وإليه دعا وبه نصح . وهذه هي الكرامة الكبرى التي أجمع العلماء على الاعتداد بهاو جعلها عنو اناعلى الولاية ورضاء الله عز وجل وإلى. جانبهذه الكرامة الكبرى فقد أجرى الله سبحانه على يد الشيخ من الخوارق مالايستطاع حصره، ويكفينا القول بأنه مامن أحد من تلامذته رضي الله عنه وهم أوف مؤلفة إلاوقد جرت له معه واقعة أو واقعات في نفسه أو أهله أو ما يتعلق به ، إظهارا لفضل الشيخ وولايته، وتذكيرا للناس بأن القدرة الإلهية أجل وأقوى من أن تقف أمامها من انع خلقية أو عن ائق كونية، وأن ما يدعن و بعض الجملة بالناموس الطبيعي إنما هو وليد افكارهم الضيقة ، ونقص في إعانهم بقدرة مولاهم عزوجل. وقد كان الشيخ رضي الله عنه إذا جرت على يديه كرامة من الخرارق يحرص على أن يتبرأ من الحول والقوة ، ويؤكد في إخلاص تام بأنه عبدضميف عاجز لايملك لنفسه ضرا ولانفما، وأماحاله بالنسبة لبعض مريديه عن تقع لهم بعض الخوارق فقد كانير فعمن هممهم ويدعوهم إلى عدم الالتفات إلى تلك الـكرامات موصيا إياهم بكمثرة الذكر والعبادة عملا بقوله تعالى: « واعبدر بك حتى يأتيك اليقين ، أى الموت ، كايذكر هم

بشعار هذا الطريق النقشبندى (إلهى أنت مقصودى ورضاك مطلوبى) فلا مقصود سوى الله و لامطلوب إلا رضاه عزوجل. وكان شيخنا رضى الله عنه يحذر مريديه أن ينخدعوا بثناء الناس عليهم، وكشيرا ماكان يردد (الأحمق من يترك يقين نفسه لظن غيره).

( بعض كراماته مقتصرين على طرف يسير جدا مراعاة لهذا الموجز )

منها أنه كان رضى الله عنه على كثرة مريديه فى الجهات المختلفة يعرف شخص مصافحه رغم الازدحام الشديد ، وكانيسال مصافحه تسترا بقوله من هذا؟ فكان بعض الناس إذا لم يسأله الشيخ عن اسمه يكرر المصافحة فيقول له الشيخ ، مالك يافلان؟ أو : ماهذا يافلان؟ مشيرا إلى أنه قد عرفه من المرة الأولى وإن لم يسأله عن شخصه ، وقد يظهر الامتعاض ولا يخاطبه إذا كان ممن له حال خاصة ، يوجهه بذلك إلى الإخلاص التام وحرجل .

(ومن ذلك) ماحدث به بعض الثقات فقد أخبر بأنه كان وبعض الإخوان فى صحبة الشيخ رضى الله عنه خلال إحدى رحلاته بمديرية القليوبية، وكانوا يركبون الدواب منتقلين إلى إحدى القرى والشيخ يتقدم ذلك الركب. ففى جثو بشجرة ذات أغصان مائلة على الطريق ولابد معها للراكب من الانحناء ليتفادى الاصطدام بها، ولم يكن فى الوقت متسع لتحذيره رضى الله عنه، ولكن ماكان أشد دهشتهم حينا رأوا الشيخ قد مال بحسمه إلى الأمام فر بسلام دون أن يمسه سوء. (ومنها) أنه كان إذا لمس موضع الألم من مريض أو دعا له بالشفاء أو

توجه إليه بأنظاره الشريفة كان ذلك إيذانا بشفائه مما ألم به ، ولكنه رضى الله عنه كان مع ذلك يتستر بالأسباب عن الحوارق فيطلب إلى المرضى في معظم الأوقات عرض أنفسهم على الأطباء الإخصائيين أخذا بالأسباب الظاهرة واتباعا للسنة الغراء.

وكان رضى الله عنه إذا أحس بقرب نهاية مريض دعا له بحسن الخاتمة والتخفيف عنه (ومن ذلك) أن أحد مريديه أخبره ذات يوم بأن أحد كبار تلامذته قد أجريت له عملية ناجحة وطلب من الشيخ الدعاء له بتهام الشفاء . ولكن الشيخ رضى الله عنه قال : إن الأجل يا بني إذا حضر فلن يجدى معه شيء ولكن نسأل الله اللطف به فلم يلبث هذا المريض إلا أياما قلائل توفى بعدها إلى رحمة الله تعالى .

ومن كراماته رضى الله عنه سرعة إغاثة مريديه من المزالق ومعاونة المتوسلين إلى الله بجنابه ، وهى أكثر من أن تحصى ، ومن ذلك ماحدث به أحد الثقات من أنه خلايو ما بامر أة أجنبيه وكان حنذاك شابا حديث عهد بالطريق فلما مديده ، إليها رأى الشيخ رضى الله عنه حائلا بينه وبينها فخجل و غادر المكان على الفور . ثم عندما تشرف بمقابلة الشيخ بعد تلك الواقعة بمدة ، طلب الشيخ إلى الحاضرين قراءة الفاتحة لذلك الأخ ليصلح الله شأنه دون أن يعاتبه على ماوقع منه ، ودون أن يشعر أحد بما حدث ، ومن الكرامات التى تدل على قوة كشفه رضى الله عنه أن أحد أتباعه من أهالى إحدى قرى المنوفية دعاه إلى زيارة قريته ، وكانت شهيرة بكثرة علمائها ، ولم يكونوا قد عرفوا الشيخ من قبل فبيتوافيا بينهم أن يوجهو اإلى الشيخ أربعة أسئلة في دقائق العلم تعجز الإجابة عنها لكشيرين من العلماء ، وعندما انتظم سلك الدرس تقدم أحدهم بسؤال من تلك الاسئلة المتفق

عليها إلى الشيخ، فتبسم رضى الله عنه وقال: هذا سؤال من أربعة هيا أكملوا بالثلاثة الباقية أيها الفضلاء، فأصابهم من الحرج مالايعلمه إلاالله معجبين بقوة كشفه و نفر ذبصيرته ولم يستطيعوا الكلام، ولكنه رضى الله عنه سرى عنهم وأخذ يذكر كل سؤال ثم يجيب عنه الجواب الشافى المقنع حتى أتى عليها جميعا ولما انتهى الدرس وجلس الشيخ ليعلم الطريق للراغبين كان هؤلاء العلماء أول من تقدموا لتلقيها، وصاروا بعد من خيرة أتباعه رضى الله عنه وعنهم وقد حدث ما يقرب من ذلك في قرية أتباعه رضى الله عنه وعنهم وقد حدث ما يقرب من ذلك في قرية (أجهور الكبرى) من أعمال القليم بية وفي بلاد أخرى كشيرة ظهرت فها ولاية الشيخ وعلمه الغزير نفعنا الله به في الدنيا والآخرة آمين.

(ومنها) أن رجلا شكا إليه بأنه قد تزوج من سنين طيلة ولكنه لم يرزق بأولاد ويرى الأطباء أن الزوجة إذا حملت فسوف تموت هي ووليدها ، فتأثر الشيخ لذلك وقرأ مع الحاضرين الفاتحة ، مترجما إلى الله سبحانه أن يرزق ذلك الرجل مايشتهي من الذرية دون أن يمس بسوء ، ثم مالبث أن أحس بانشراح في صدره علامة على استجابة دعائه فبشر الرجل بذلك ، وكان من فضل الله سبحانه أن زوجته قد حملت ثم وضعت ، ثم تكرر الحل والوضع بعدها دون أن يمسها أو أو لادها أى مكروه ببركة دعاء الشيخ رضى الله عنه و نفعنا به .

وإليك بعضا من كراماته رضى الله عنه على وجه الإيجاز (فنها) أنه كان قد أخبر بهزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية رغم أن ظاهر حالها وقتذاك يدل على العكس، فكان كما أخبر رضى الله عنه (ومنها) أن عمدة لإحدى القرى ، كان فصل من وظيفته وأقيم آخر مكانه ، فرفع العمدة

المفصول أمره إلى القضاء الإدارى ولكن الشيخ أخبر بأنه لن يعود إلى عمله ، ثم أكد ذلك مرة أخرى بعد أن حكم القضاء بعودته . فات ذلك العمدة قبل موعد تسلمه بيومين . (ومنها) أنه بشر أحد اساتذة الجامعات بأنه سيلى مشيخة الأزهر فحدث مابشر به رضى الله عنه (ومنها) أنه أخبر أسرته الكريمة بأنه سيعود من حجته الأخيرة سالما وحذرهم تصديق كل شائعة عن وفاته في الأراضي الحجازية . ولكينه في الوقت نفسه أشار إلى أنه سوف الإيلبث بعد ذلك أن يلاقي ربه ، وأخذ عليهم العهد بالصبر والرضا بقضاء الله سبحانه فكان كما أخبر رضى الله عنه .

هذا طرف يسير من كراماته بل قطرات من بحار خوارقه ، ولو لم نمسك عنان القلم لاحتجنا إلى مجلدات ضخام ثم هي مع ذلك قاصرة غير وأفية بالمرام . رضي الله عنه و نفعنا ببركته في الدنيا والآخرة .

# بقية حياته الكريمة على وجه الإيجاز

كان رضى الله عنه قد أدى فريضة الحج عام ١٣٣٩ هجرية ، وكان يصحبه أبوه وأخوه رحمهم الله جميعا . ونظرا لبعض الاضطرابات السياسية التي سادت وقنذاك في تلك البلاد فقد أحصر حجاج ذلك العام عن الزيارة النبوية الشريفة، فعز على الشيخ كثيرا عدم تمكنه من التشرف بتلك الزيارة ، ولكنه عند ماكان في جدة رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام قد جاء يزوره وقال له : (لما منعتم من الزيارة جست أذوركم) . وقد رأى في طريق العودة إلى مصر رؤيا منامية أن رسالة برقية وردت باسمه رضى الله عنه وجاء فيها : (قد قبل حج هذا العام) وعندما سأل القارىء عن مكتب تصدير البرقية قال : مكة المكرمة .

وفى عام ١٣٥٥ هجرية حج حجته الثانية وكان فى صحبته خليفته الأجل مولانا الشيخ نجم الدين الكردى وقد تشرفا بعد الحج بزيارته سيدالعالمين وخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله . ويروى فضيلة أستاذنا الشيخ نجم الدين أنه سمع الشيخ رضى الله عنه بينها كان فى الباخرة بحلس منفردا يترنم بأبيات من نظمه تدل على ما ناله رضى الله عنه من الخلع الذورانية والمنح المحمدية على شعور منه بالقصور والتقصير منها:

بنفسى ساعة واجهت فها رسول الله إبان الوداع حبانى نفحة أحيت فؤادى وأمتعنى بنور مستطاع وما مثلى لذا أهلا ولكن مكارم سيدى ذات اتساع

وعند ما عاد رضى الله عنه من حجته الثانية سافر إلى فلسطين لزيارة المسجد الأقصى المبارك في بيت المقدس ، والتشرف بزيارة الأنبياء والرسل الكرام والصحابة والشهداء وكبار الأولياء الذين انتشرت أضرحتهم في تلك البلاد ، فتشرف بزيارة سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وأبنائه وزوجاتهم الطاهرات وسيدنا داود عليهم الصلاة والسلام .

وكان فى رحلته هذه يلق الدروس العلمية التى تهافت على حضورها الخاصة قبل العامة ، وقد حرص رضى الله عنه فيها على حث الأهالى على الجهاد والثبات على حقهم مبينا أنهم سرف يلاقون مصاعب جمة ولكن النصر فى النهاية سيكون للعرب مصداقا للحديث الشريف الذى رواه الشيخان و بعدأن أدى رضى الله عنه تلك الزيارات عادعلى بركة الله إلى مصر ليستأنف جهاده فى الله بهمة سامية و نشاط عزيز المثال كا جرت عليه عادته رضى الله عنه و أرضاه .

وفى عام ١٣٧٥ ه هره الشوق إلى الديار الحجازية المقدسة واستبدبه الحنين إلى أرض الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه فأمر مولانا الشيخ نحم الدين بأن يرافقه فى تلك الرحلة المباركة فقضى المناسك على خير وجه وتشرف بزيارة الرسول الأمين صلوات الله وسلامه عليه فنال ما نال من الخلع والنفحات وكان كعادته رضى الله عنه فى الإقبال على الله حريصا على راحة مرافقيه ، يؤثرهم على نفسه دون أن يحس أحد منهم بما يتكبده فى سبيل ذلك مما لم تكشفه لهم إلا المصادفات . وقد كان رضى الله عنه يشير إلى أن هذه رحلة الوداع وأن الأجل قد أوشك على الانتهاء فكان ذلك يحز فى نفرس الإخران كشيرا ويتمنون لو يفتدونه بالمهج والأرواح ولسان حالهم يقول :

مولاى كل قلامة لك تفتدى بالألف منا دون أن نتبرما عاد رضى الله عنه ومرافق والكرام من الأراضى الحجازية يوم الجمعة الثانى من شهر المحرم الحرام عام ١٣٧٦ ه وما أن أحس الناس بقدومه حتى كان منزله كعبة القاصدين و محط رحال المهنئين يلتمسون بركاته ويرجون خالص دعواته . ثم قصد بعد خمسة أيام إلى جزيرة النجدى حيث أهله وعنديرته جبرا لخاطرهم و تطييبا لأنفسهم فأمضى هناك ثلاثة أيام كان نهايتها الجمعة يوم عاشوراء وقد ألتى يومئذ آخر درس فى حيانه فى حياته وكان بحق درس الوداع ، تمثل فيه الشيخ نورا خالصاً وروحا عرشيا عاليا وعليه من الجلال ما يعجز الواصفين . و بعد الدرس عاد إلى دار الضيافة وعليه من الجلال ما يعجز الواصفين . و بعد الدرس عاد إلى دار الضيافة الخاصة بأسرته الكريمة فحكث مع الناس إلى أن تناولوا طعام الغداء ثم غادر المكان إلى داخل المنزل و بعث يطلب مو لانا الأجل الشيخ نجم

الدين حيث تحدث إليه حديثاً خاصا . وفي صبيحة اليوم التالى غادر جزيرة النجدي إلى منزله بقليوب وفي مساء ذلك اليوم أحس بتعب شديد فاستدعى أو لاده أحد الاطباء ، ولما فحصه طمأنهم ووصف للشيخ بعض الدواء . ولكنه رضى الله عنه تبسم مشيرا إلى أنه لم يبق من عمره سوى ساعات ومع ذلك فقد تناول الدواء متابعة للسنة الغراء .

وفاته رضى الله عنه: وفي صبيحة الأحد الثاني عشر من المحرم استيقظ رضى الله عنه قبيل الفجر فتهجد بما شاء الله له ثم صلى الصبح في جماعة وجلس للمراقبة . و بعد ذلك تناول فطورا خفيفاً وطلب إلى ابنه أن يقرأ عليه فصولا من السيرة النبوية للعلامة ابن هشام فأخذ يقرأ عليه ما أمره به حتى إذا كان قبل الظهر بقليل ظهرت على الشيخ أمارات التعب فاستلق على سريره دون أن يدرى الحاضرون أنها ضجعة الموت ورقدة الفراق. وما هي إلا برهة قصيرة حتى سمعوه ينطق بلفظ الجلالة (الله) في صوت هاديء مرة ثم صمت . بينها زادت أنواره وعلت وجهه ابتسامة مشرقة لكن لا حراك به ، فحسبو أأنها حال شريفة لا تلبث مظاهر الحياة بعدها أن تعود إليه . هذا بينهاكان مولانا وأستاذنا الشيخ نجم الدين في منزله بالقاهرة يعاني من مرض ألم به.ولكمنه في ذلك الوقت شعر بدافع قرى يضطره إلى زيارة شيخه مهما كافه ذلك من عناء فتحامل على نفسه وسافر إلى قايوب حيث بادر إلى منزل أستاذه فقيل لفضيلته إنه نائم، و لكنه قام إلى الحجرة التي يرقد فيها الشيخ ليكشف أنه رضى الله عنه قد انتقل إلى جوار ربه لينعم بجنات الله الخالدة إنشاء الله تعالى كفاء ما جاهد في سبيل الله و نصح لعباده .

ولما علم أهل المنزل بذلك هالهم الخبر ولكن سرعان لماألتي التعليم السكينة والنبات بعد أن ذكروا العهد الذي سبق أن قطعوه على أنفسهم للفقيد قبل حجته الأخيرة ووعدوه بأن يصبروا ويتجنلوا ولا يقولوا إلا ما يرضى الله سبحانه فنكانوا نعم الصابرين على قضاء الله الراضين بحكمه عز وجل. وقد قر الرأى على الفور على أن ينقل الجثمان الطاهر إلى جزيرة النجدي ليدفن إلى جوار المسجد الذي كانت له اليد الطولى في السعى إلى إعادة بنائه وإقامة منذنته على ما يرى عليه اليوم وما إن تسامع الناس بانتقاله رضى الله عنه حتى انخلعت أفندتهم ، فعم البكاء وانتشر الحزن وأحس كل غيور على الإسلام بفجيعة كبرى ، ولم يجد الناس الإسلام والمسلمين جميعاً ،

فالناس مأتمهم عليه واحد في كل دار رنة وزفير وفي الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى وبعد أن تم إعداد المدفن خرج نعش الفقيد محمولا على أعناق الكرام، وقد تسابق الناس كل يريد الحظوة بشرف حمله، وعلا النحيب واشتد الحزن، وعلى الرغم من قرب المنزل الذي خرج منه الجثمان الطاهر إلى المسجد فإن تلك المسافة قد قطعت فيها لا يقل عن ساعتين، وقد لوحظ أن النعش قدسلك إلى المسجد طرقا غير الطريق المعتادة على الرغم من المحاولات المتكررة التي بذلها المشيعون، وقد تبين أنه رضى الله عنه قد حرص بعد وفاته كرصه في المشيعون، وقد تبين أنه رضى الله عنه قد حرص بعد وفاته كرصه في أمام كل منزل برهة وكأنه يحيى سكانه، وعندما وصل النعش إلى المسجد أمام كل منزل برهة وكأنه يحيى سكانه، وعندما وصل النعش إلى المسجد

رقى فضيلة أستاذنا الشيخ نجم الدين المنبر ، وقد بدت عليه مفالبة الحزن ومدافعة الألم ، وفؤاده يهتف بقول الشاعر :

ملكت دموع العين حين رددتها إلى ناظرى وأعين القلب تدمع والوشئت أن أبكى دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع فألق فضيلتة كلمة موجزة جامعة، رد الناس فها إلى صوابهم وأوصاهم بالصبر والتجمل والعمل على مايرضي الراحل الكريم من حسن الاقتداء والمحافظة على الفرائض والسنن وتجنب البدع التي يأ باها الشرع الشريف ثم قدم للصلاة على الفقيد فصلى إماما بالحاضرين .

وعقب الصلاة تقدم بجلفاء مو لانا الكردى والعزامى رضى الله عنهم وجميع الإخران الحاضرين إلى أستاذنا الشيخ نجم الدين مبايعين له على التعاون على ما يرضى الله عز وجل شيخا عاما للطريقة النقشيندية ولسان حالهم يقول:

لبست سناه وارتدیت ردا. وأجدر أن تحظی بمثل خاوده ثم خرجت الجنازة إلى المدفن حیث أودع الجثمان الطاءر.

هذا وكان قد أوصى اقتداء بإمامه الشافعى رضى الله عنه بقراءة القرآن جميعه عنددفنه فقام خليفته بإنجاز وصيته رضى الله عنه وقد نصبت خيمة كبيرة للمعزين الوافدين من مختلف أنحاء البلاد لم تكن تلبث أن تغص بهم فينصرف الكثيرون إلى المسجد إفساحا لغيرهم وقد أخذ الأدباء والشعراء يتناوبون الخطب والقصائد فى رثاء الفقيد الكريم منوهين بمآثر هذا القطب الكبير والإمام الجليل وجهاده الصادق المثمر فى سليل الله وما أجراه الله تعالى على يديه من إصلاحات ومبرات نافعة

وصدقات جارية وعلم ينتفع به ، ناظمين فى ذلك عقودا نضيرة وفرائد نفيسة وقد اجتمعت كلمتهم على أن الله . سبحانه قد قرن قضاء وباللطف فحمل فى فضيلة مو لانا العارف بالله الشيخ نجم الدين الكردى خير خلف لأشرف سلف وأن فى وجود فضيلته العزاء والسلوان . رضى الله عن الإمام العزامى وعن سلفه الصالح وأصلح أحوال الأمة الإسلامية بجاه سيد العالمين وخاتم المرسلين محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم والحمد لله رب العالمين .

#### فہرس

براهين الكتاب والسنة الناطقة على وقوع الطلقات المجموعة منجزة أو معلقة صفخة

٣ كَلْنَةُ عَنِ الْكُنَّا بِينِ الْجِلْنَالِينِ

١١ خطبة الكتاب.

١٣ بيان أن القول بجعل الطلقات الثلاث والحدة والقول بغدم وقوع الطلاق المعلق عند وقوع المعلق عليه ، لاينبغي أن يحكيا إلا للتحذير منهما

1٤ مقدمة في تاريخ بدعة القول بعدم وقوع الثلاث وفيها بيان فضل سدنا عمر .

الكلام على الروافض وانتهاز المبتدعة الفرص فى خطأ بعض الرواة
 أو غموض عبارته . ١٦ فن النوع الأول .

١٧ ومن النوع الثاني ١٨ ذكر خطأ ابن مغيث أحد مروجي هذه البدعة وماقاله فيه أفاضل العلماء المالكية.

١٩ سبب انتشار البدع في هذا العصر.

٠٠ ذكر ماقام به أفاضل علماء الأزهر في دفع هذه البدع ومصنفاتهم

٢١ انتصار العلامة المحقق الكوثرى للسنة بتأليف كتاب الاشفاق

٢٣ الباب الأول في أن من طلق ثلاثا بكلة واحدة وقع عليه الثلاث وأن القول بخلاف ذلك مخالف للاجماع.

. . تمهيد: الفصل الأول في أدلة ذلك من الكتاب العزيز .

٧٧ الكلام على قوله تعالى الطلاق مرتان وأنها على المبتدعة لالهم .

. ٣٠ بيان أن الراجح في معنى مرتان العدد لاالتفريق وذكر كلام الإمام محمد ابن جرير الطبرى في ذلك وما يؤيده.

- عم بيان أن حل مرتان في الآية على الأمر بالتفريق لايقتضى عدم وقوع الطلاق إذا جمع وذكر عبارة العلامة الألوسي في روح المعانى .
- وه استدلال الإمام الشافعي بهذه الآية على لزوم الثلاث إذا جمهت وذكر عبارته في كتابه الجتارف الحديث .
- ٣٦. الفصل الثاني في ججب أهل الحق من السنة الصحيحة على وقوع الثلاث إذا جعت وأن المعصية في الطلاق لاتستلزم عدم وقوعه.
  - ٣٧. أحاديث الشيخين.
- . ٤ الحديث الرابع في فتواه صلى الله عليه وسلم بوقوع الثلاث المجموعة وهو في سنن النسائي .
  - ١٤ الحديث الخامس في سننه أيضاً وهو صريح في المعنى المه كور .
- الحديث السادس وفيه تصريح الذي صلى الله عليه وسلم بوقوع الثلاث المجموعة وتصحيح الحافظ ابن رجب له وقوله فيه إنه نص في المسألة.
- ٣٤ الحديث الثامن وهو صريح في عدم صحة الرجعة بعد الثلاث المجموعة وبيان سنده وأنه لاينزل عن درجة الحسن.
- وي الحديث التاسع وهو من أصرح أدلة السنة على وقوع الثلاث المجموعة ولو بالنية وبيان تصحيح الأعمة له بيانا وافيا وهو حديث طلاق ركانة المرأته البتة.
- الفصل الثالث في بيان الأحاديث التي احتج بها هؤلاء المبتدعة وبيان أنه لاحجة لهم في شيء منها.
  - ٥١ الحديث الأول من حججهم وبيان أنه موضوع .
  - ٢٥ الحديث الثاني من حجم وبيان أنه مندوخ.
  - ٣٥ الحديث الثالث من حججهم في أمر الني صلى الله عليه وسلم ركانة.

بالراجعة بعد الثلاث المجموعة وبيان غلط الراوي له على هذا الوجه وكلام الأثمة عليه .

٥٥ بيان أن الصحيح في طلاق ركانة أنه طلقها البتة وماأراد إلا واحدة .

٥٧ الحديث الرابع من حججهم فى أن الطلاق الثلاث على عهده صلى الشعليه وسلم و أبى بكر وصدر من خلافة عمر كان واحدة و بيان غلطهم فى فهمه و وجه الصواب فيه .

بيان سوء صنيعهم مع أمير المؤمنين عمر ومن معه من الصحابة والرد
 علهم على أوضح وجه.

٦٤ تلخيص الجواب الصحيح في بيان هذا الحديث.

٧٠ ذكر نظائر لهذا الأثر الشريف وفيه الكلام على حديث بيع أمهات الأولاد وأنه منسوخ بالكتاب والسنة.

٧٣ الفصل الرابع في إجماع الصحابة ومن بعدهم على لزوم الثلاث لمن أتى بها بحموعة من عهد عمر رضى الله عنه إلى ظهور المبتدعة وكلمات بعض أكابر العلماء المتقدمين والمتأخرين في ذلك فينبغي الاطلاع علمه لنفاسته.

الباب الثانى فى أرب من علق طلاق امرأته على فعل شى، أو تركه أو تصديق خبر وقع طلاقه عند وقوع المعلق عليه واحدا كان أو بحموعا ، وأن القول بذلك هو مادل عليه الكتاب وأشارت إليه السنة وانعقد عليه إجماع أهل الحق من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المجتهدين المرضيين خلفا عن سلف وأن القول بأن الطلاق المعلق لايقع أصلا أو لايقع إن كان على وجه اليمين قول باطل يأباه الكتاب وترفضه السنة والقائل به خارج على إجماع أهل

- الحتى الذين يعول على إجماعهم في الملة
- وقرع الطارق المعلق بأقسامه الفصل الأول في أدلة الكتابوالسنة على وقوع الطارق المعلق بأقسامه
   كاما متى حصل المعلق عليه .
- الفصل الثانى فى فتاوى الصحابة والتابعين وإجماع مجتهدى الأمة على وقوع الطلاق المعلق بقسميه إذا وقع المعلق عليه وأن القول بخلاف ذلك لايعول عليه فى قضاء ولا فتيا وأنه لايصح للشخص أن يعمل به فى حد نفسه فإنه لامستند له إلا الهوى والقول بالرأى خروجا على إجماع من يعتد باجماعهم.
- ١١٥ الكلام على حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد إلى آخره . . وكلام ابن عبد البر في أنه لا يمين في الحقيقة إلا بالله عز وجل ، وأما الحلف بالطلاق والعتق فهو طلاق بصفة أو عتق بصفة .
- ١١٦ الفصل الثالث فيما زين به هؤلاء المبتدعة بدعتهم وأنه أوهام لا تثبت بين يدى النقد العلى الصحيح .
- ١١٩ بيان أن قولهم أيمان الطلاق والعتاق مبنى على الاتساع ، والجاز والتقريب وتفسير قوله تعالى , ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ، .
  - ١٢٣ الكلام على قوله تعالى . لا يؤاخذكم الله باللفو في أيمانكم ، .
- ١٣٢ الآثار التي نقلها هذا المبتدع في فتوى الصحابة زاعما أن التعليق فيها على غير وجه اليمين.
- ١٣٢ قول هذا المبتدع: لا يحفظ عن صحابى فى صيغة القسم إلزام الطالق به أبداكذب صريح تكذبه نقوله التي نقلها .
- ١٣٥ حكة كفارة اليمين ومنها تعلم أنه لا معنى للكفارة فى تعليق الطلاق وأن القول بذلك قول من لا يفهم أسرار الشريعة.
  - ١٣٧ الكلام على حديث ، من حلف علة غير الإسلام . . الخ ،

١٤٣ البكلام على حديث , من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ، .

ارسال المؤلف إلى كل من تولى مشيخة الأزهر بعد صدور المرسوم نص كتابه إلى المغفور له الشيخ مصطنى عبد الرازق بعد توليته مشيخة الأزهر

« فهرس البراهين الساعلمة في رد بعض البدع الشائعة »

١٤٩ تمهيد ١٥٠، ما ورد في أوصاف أجل البدع من الأحاديث .

١٥٢ فصل في الميزان الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعرف يه الأمة أهل الابتداع.

١٥٧ فيصل في شدة خطر الخلاف في أصول الدين وما ألجق به

١٥٩ فَصِل فَى بِيانَ الْجُكُمَةُ فَي وَفَاقِ الْجَاعَةُ عَلَى أَصُولُ اللَّهِ بِنِ وَعَدِم ضَرَرُ اللَّهِ فَي الفروع الاجتهادية .

١٦٢ عذر من قال بإغلاق باب الاجتهاد.

١٦٤ عود إلى زيادة البيان لهذا الميزان النبوى الشريف والرد على من تشيكك في تبيين الفرقة الناجية .

١٦٨ أول ظهور المبتدعة وموقف الصحابة والتابعين منهم .

١٧١ سبب التصنيف في علم الـكلام ووجه امتياز الأشعرية والمـاتريديه بأنهم أهل السنة والجاعة دون من خالفهم .

١٧٨ قصل في بيان أن ننى الجسمنية ولوازمها عنه تعـــالى هو ما عليه الصحابة فن بعدهم .

۱۷۹ فصل فى الفرق بين الكلام الذى نهى عنه الأنمه وبين علم الكلام الذى هو من فروض الكفاية .

١٨٠ بيانِ المشهة والجشوية

- ١٨٢ فصل في أن الكلام الذي نهت الأنمة عن الحوض فيه هو ما قاًله أهل البدع لترويج بدعهم وحيلهم في ذلك .
  - ١٨٤ الكلام على ابن تيمية وأطواره
  - ١٩٣ بيان مجرود العلماء في قم البدع . ١٩٩ ما أفاده ابن القيم من شيخه
    - ٢٠١ بيان بعض حيل أهل البدع والتحذير منها
    - ٢٠٢ فصل في إبطال القول بعدم أولية الحوادث بالكتباب والسنة
- ٩٠٩ تنبيه مهم فى بقية الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم ,كان الله ولم يكن شيء غيره ،
- ٢١١ فصل في إبطال بدعة التجسيم والتشبيه لله عز وجل أعادنا الله منهما بفضله وقد بسط فيه المؤلف الكلام جدا عا لا غني عنه اطالب الحق
  - ٢١٣ بيان بعض الكرتب الداعية إلى التشبيه والكتب الرادة عليها
  - ٢١٩ بيان صراحة القرآن في نني الجسمية ولوازمها عن الله عز وجل
    - ٢٢٤ بيان أقرى شبه المشبة وردها على أبلغ وجه
    - ٢٢٥ بيان ما زعموه حججا عقلية ٢٢٨ ذكر ما توهموه حججا نقلية
      - ٢٣٣ بيان شيء من تفسير سورة الإخلاص.
      - ٠٤٠ بيان وجه من لم بيين من السلف عمل المتشابه ومن بين
        - ٢٤١ التنبيه على بعض ما يخني من حيل الجشوية
- ٣٤٣ بيان أنه يتعين الصرف عن الحقيقة اللغوية والحمل على المجاز اللغوى عند وجود القرينة المانعة وفيه تحقيق فى غاية النفياسة للإمام الحجة ابن دقيق العيد ،
  - ٢٤٥ الكلام على بعض لطائف قوله تعالى ليس كمثله شي.

٢٤٩ تتمة في الكلام على بعض المتشابات وفيها تفصيل الكلام على الآيات التي فيها ذكر الاستواء على العرش ببيان يزيل عنك كل لبس

٢٥٦ ييان ما يصخ في حقه تعالى من معنى العلو والفوقية وما لا يصح

٢٥٩ الكلام على حديث النزول.

٣٩٣ الكلام على حديث الجارية التي أراد عليه الصلاة والسلام أر. يتبين إيمانها .

٢٦٦ مهمات لابد منها في إزالة التشابه عن ألفاظ أخرى من المتشابه وفيها بيان الخطر الناشى. من ضعف العلم بالعربية وبيان أقسام الخائضين في فهم الآيات والأحاديث .

٢٦٨ الكلام على المحققين الذين أخذوا بحظ وافر من علم أصول الدين وعلم أسرار العربية وموقفهم من الألفاظ المتشامة على من دونهم

٢٧٢ الكلام على حديث يطوى الله السموات رواية ودراية.

٢٧٣ الكلام على لفظ اليمين وذكر كلام الإمام الطبرى فيه .

... كلام الحافظ بن العربي في الحديث الذي ذكر فيه لفظ الكف.

٢٧٤ بيان مراد السلف من نني التشبية ومن تسمية الوجه ونحوه صفات

... دقة الإمام البخاري في جامعه في هذا المقام

٢٧٥ بعد من رتب أحاديث الصفات على أعضاء الإنسان عن الصواب .

٢٧٦ سقوط الا-حتجاج على التجسيم بقوله لما خلقت بيدى

٧٧٧ كلام حجة الإسلام الغزالي في المسألة في كتابه و إلجام العوام،

٢٧٩ خلاصة ما سبق في هذه المهمات .

٢٨٠ فصل في إبطال القول بفناء النار ، وينبغي أن يقرأ

۲۸۳ الكلام على قوله تعالى (مادامت السموات والأرض إلا ماشا. ربك) ونحوه وهو بحث نفيس ينبغي الاطلاع عليه.

٣٠١ فصل في تحذير الأمة من القول بأن من ترك الصلاة عامدا بغير عذر

| م عليه . | قضا | رعي قالا | عذر شہ |
|----------|-----|----------|--------|
|----------|-----|----------|--------|

٣٠٧ الكلام على حديث من نام عن صلاة أو نسها.

٣١٠ بيان دفع مغالطتهم في جعل بقاء الوقت من شروط صحة الصلاة.

٣١٣ دفع تشفيب آخر لمؤلاء المبتدعة لايحديهم شيئا.

٣١٥ إجماع العلماء على وجوب القضاء على من ترك الصلاة عامدا .

٣١٩ تزيف مابق لهم من الشبه.

٢٢١ الجواب المعول عليه في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الظهرين والعشاء ين بالمدينة من غير عذر والجواب عن تأخيره عليه السلام لبعض الصلوات في غزوة الخندق:

٣٢٦ فصل في أن زيارة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات و أنجح الوسائل للفوز بشفاعته وأن السفر إليها من أنفع المساعى وما يتصل بذلك من زيارة النبيين وساثر الصالحين وغير ذلك: تمهيد

٣٢٨ بيان الأدلة الأربعة على الزيارة ، أدلة الكتاب

٠٣٠ أدلة السنة ، ٢٢٧، دليل الإجماع ، ٣٤٢، دليل القياس الجلي

٣٤٤ دفع ما تمسك به المبتدعة في الزيارة النبوية من الأوهام

. ٣٧٠ المقالة المرضية في الرد على منكرى الزيارة النبوية وهي رسالة نفيسة لقاضي القضاة المالكي الإخنائي المعاصر لابن تيمية

وهم فصل في أن التوسل بسيد المرسلين وإخوانه النبيين وبسائر الصالحين من ثمرات كال الإيمان ومن أعظم أسباب نزول الرحمة .

٣٧٦ بيان أن منشأ هذه الشبه الجهل بمعنى الإيمان والعبادة شرعا

سيان خطأ الملاحدة في زعمهم أن تعظيم الكعبة والحجر الأسود من الوثنية ومن قال بعدم التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية

٣٨٤ إسناد النفع والضرمن المسلمين إلى غير الله من الجاز الذي لاحجرفيه

|                                                                   | صديحه |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| بيان كال حياة النبيين والصالحين في برازخهم                        | 20    |
| تحريف هؤلاء المبتدعة كلم الكتاب عن مواضعه ودفع أوهامهم            | ۲۸۷   |
| بيان أن التوسل مما أجمع عليه العلماء وذكر أقسامه                  | 49.   |
| أدلة ما عليه المسلمون من التوسل والاستغاثة بالأنبياء والصالحين    | 494   |
| التحذير من اعتقاد نسبة الذنوب إلى الأنبياء .                      | 490   |
| رد قولهم أن ندا. الأنبيا. والصالحين بعد وفاتهم كفر.               | 8.4   |
| بيان فسأد قولهم أن طلب الشفاعة من غير الله شرك.                   | ٤ • ٨ |
| بيان الخطر الشديد على منكر التوسل بسيد النبيين .                  | 110   |
| ذكر بعض ما ورد من الأحاديث الثابتة والآثار الصحيحة في استغاثة     | 670   |
| الناس به صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته                   | ·.    |
| ذكر أثر توسل عير بالعباس وبيان بطلان الاحتجاج به على أنه          | 277   |
| لايترسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته .                     |       |
| بيان أنه لاحجة للستدعة في حديث إذا سألت فاسأل الله                | ٤٤.   |
| بيان خطتهم في فهم حديث وإذا استعنبت فاستعن بالله                  | 233   |
| بيان أن من وده عز وجل لاحبائه سرعة إغاثة المستغيثين بهم في غيبتهم | £ £ A |
| وبعد وفاتهم والأشارة إلى بعض أدلة الصوفية على الرابطة .           |       |
| فصل فى بطلان القول بأن الذبح لليت والنذر له شرك وتحقيق أن         | 807   |
| ذلك من القرب.                                                     |       |
| بيان أقسام النذر والمحتار عند الشافعية في نذر النبرر              | 773   |
| بيان حكم النذر الانبياء والأولياء على ضوء ما سبق                  | ٨٢3   |
| فصل في بيان أن المعول عليه عند المحققين من علماء المذاهب الأربعة  | ٤٧:   |
| أن موتى المسلمين ينتفعون بسعى الأحياء لهم الخ.                    |       |
|                                                                   |       |

٤٧٦ الكلام على أن ما اعتاده الصالحون من قراءة ياسين لتفريج الكروب وقضاء الحاجات له أصل من النسنة أصيل.

٨٤ بيان الصواب في معنى قوله تعالى . وأن ليس للإنسان إلا ماسعى، .

٤٨٦ نخاتمة في بيان العقائد التي من عاش علما عاش على السنة ونجا من البدعة

٤٨٧ عبيان حدوث العالم. ٤٨٩ بيان وجوب الوحدانية له تعالى .

٩٠ يان كفر الطائفة المعروفة بالهائية

٩٠ ما يجب له تعالى من الصفات

٤٩٣ الكلام على رؤية المؤمنين لله تعالى في دار الكرامة

٨﴿ ٤٤ بيان معنى القضاء والقدر ووجوب الإيمان بهما

٥٠١ بيان أن القدر لاينافي التنكليف

٥٠٧ حنكم من أنكر القدر ٥٠٥ الإيمان بالملائكة والرد على نزغاف بعض أهل العضر

١١٥ الأيمان برسل الله ١٦٥ دليل رسالة آدم عليه السلام

١١٥ ختمه صلى الله عليه وسلم للنبيين \_ كفر القديانية

٥١٥ الإيمان بالكتب المنزلة ١٦٥ الدليل على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

١٩٥ الكلام في أن لهذه الدنيا نهاية ٢٠٥ الكلام في ظهور المهدى والمسيح الدجال ورد ما يخالف ذلك .

٥٢٢ في نزول عيسي عليه السلام آخر الزمان.

٥٢٥ ذكر الموقف والصراط والحوض ٢٤٥ بيان أن الجنة والنار قد خلقنا قبل أن يخلق آدم وأن ما فيهما من النعيم والعذاب ليس من الأمور الحالية

٥٢٦ بيان فضل سلوك طريق القوم وشيء من فضائل الطريقة العلية النقشبندية عت الفهرست

## كلمة الناشر

الحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات ، وبقو ته تندحض البدع المهلكات وأفضل صلواته وأنمى بركاته . وأجل تحيانه على سيدنا ومولانا محمد خاتم النيين . الدامغة حجته . والباقية على عمر الزمان شريعته المؤيددينه بدوام الآيات البينات . وعلى آله وعلماء دينه القائمين بسلوك محجته والمنتصبين لأقامة حجته . مااتضح حق وافتضح باطل . أما بعد . فيقول العبد الفقير إلى مولاه تبارك و تعالى . المتشرف بخدمة السنة النبوية والفائز بمحبة أهلها والانتساب إلى طريقتهم المرضية . والراجيمن الله حسن الخاتمة على أتم والانتساب إلى طريقتهم المرضية . والراجيمن الله حسن الخاتمة على أتم الأحوال السنية . نجم الدين ابن المولى الأجل والعارف الأكمل . مربى المريدين . على الكتاب والسنة والطريقة المثلى البريئة من البدع والاهواء المريدين . على الكتاب والسنة والطريقة المثلى البريئة من البدع والاهواء المصلة ، الشيخ محمد أمين الكردى النقشبندى المجددى الخالدى تغمده الله برحمته ، وأفاض عليه وعلى سلفه وعلينامعهم سجال جوده وهو اطل بره

إنه بفضل الله و يمن توفيقه قد تم طبع هذين الكتابين الجليلين، المعدومي النظير فيما ألفا فيه ، الهاديين للحق الناصع ، بالبراهين القواطع وهما ، براهين الكتاب والسنة الناطقة على وقوع الطلقات الثلاث المجموعة منجزة أو معلقة . البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة ، كلاهما تأليف مولانا العارف بالله ، حجة الإسلام والمسلمين وعالم علماء الدين الناب عن الشريعة المحمدية بقلمه ولسانه ، ورامي المخالفين لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بصائب سهامه ذي العلم الفياض ، و نبراس الناطقين عليه الصلاة والسلام بصائب سهامه ذي العلم الفياض ، و نبراس الناطقين عليه الصلاة والسلام بصائب سهامه ذي العلم الفياض ، و نبراس الناطقين

بالضاد. مو لانا الشيخ سلامة المرامى: وإنى أنصح لحضرة القارى الكريم أن لايكتنى من هذين الكتابين بقراءة المقدمة أو الفهرس، وأن يستوعهما قراءة من إنعام النظر فيما يقرأ سالمكا جادة الانصاف. فسيجد فيهما من الاحكام النفيسة. والدقائق الحكيمة والفي ائد الفريدة المبرهنة بالدلائل الواضحة. والشواهد اللائحة. ما يأخذ ييده فيضعها على الحق الصريح في المسائل التي عنى المؤلف ببيانها ويند حض به كل رأى سخيف من هذه الآراء الشائعة. وأعيذ القارى الكريم بالله عز وجل من أن يكون من الصغفاء الذين لاصبر لهم على استخراج درر العلوم والغوص على التقاطها عا أحاط بها من صدف. على أن المصنف شكر الله عمله وأجزل أجره قد وضع هذه الدرر على طرف النمام بحيث ينالها من هو من متوسطى الافهام : هذا:

و بفضل الله و توفيقه قد جاء طبعهما فى غاية الحسن والتنسيق و تصحيحهما على نهاية الأحكام والتدقيق ، فقد قام به نخبة من العلماء المبرزين الذين ينتهى اليهم الفضل فى التصحيح العلمى والفنى : وكان تمام الطبع فى يرم والاثنين المبارك السابع والعشرين من شهر رجب الفرد من شهور سنة ست وستين وثلا تمائة وألف من هجرة من تسنم غارب العز والشرف عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأكمل التحيات .